# تهنینینین از در این این از در این از از در این از در از در این از در از در این از در از در این از در از در این از در از در این از در ای

المتوفى سنة ١٠٢ هجرية

تحقيق الدكنور محرعب السلم ابوالنياق الاستاد الساعد بجامعة الاسارات العبية المتعدة كلية الأداب وتسع الدراسات الأسلامية حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ = ١٩٨٩ م

وارالفكرالإبكاً مى أكديثه مدينة نصر – المنطقة السادسة ۲۷ شارع لوساكا – متفرع من شارع در أحمد فخرى

A61364 - P319914 :





## فهرس المقدمة

| الصفحا                                         | الموضوع                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17                                             | تقديم لجنة التراث والتاريخ          |
| 71                                             |                                     |
| <b>{•</b> ···································· | غهيد                                |
| ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | معنى التفسير والتأويل               |
| ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | الفرق بينهما                        |
|                                                |                                     |
| ٤٦                                             |                                     |
| <b>٤٩</b>                                      | التفسير في عهد النبي ﷺ وصحابته      |
| 01                                             | مصادره                              |
| 09                                             |                                     |
| ٦٣                                             |                                     |
| ٦٤                                             | التفسير في عصر التابعين             |
| 70                                             | بدء هذه المرحلة ومصادر التفسير فيها |
| ٦٥                                             | مدارس التفسير في هذا العهد          |
| 77                                             | مدرسة مكة                           |
| ٦٨                                             | مدرسة المدينة                       |

|        |                                         | <u>.</u>                        |   |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|---|
|        |                                         |                                 |   |
| V•     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مدرسة العراق                    |   |
| ٧٣     |                                         | أهم خصائص التفسير في هذا العهد  |   |
| ٧٥     | • • • • • • • • •                       | الباب الأول: حياة مجاهد وعلمه   |   |
|        |                                         | نسبة وولاؤه وموطنه              |   |
| ۸٠     | • • • • • • • • • • •                   | صفته وأخلاقه                    |   |
|        |                                         | وفاته                           |   |
| ۸۳     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | علمه                            | i |
|        |                                         | براعته في التفسير               |   |
| ۸٥     |                                         | تفسيره المكتوب ورأي العلماء فيه |   |
| ۸٦٠٠٠٠ |                                         | رد شبهات حوله                   |   |
| 9      |                                         | مجاهد القاريء                   |   |
| 9      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مكانته في هذا الميدان           |   |
|        |                                         | من قرأ عليهم                    |   |
|        |                                         | من قرأوا عليه                   |   |
|        |                                         | رأيه في التكبير بين السور       |   |
| 98     |                                         |                                 |   |
| 90     | • • • • • • • • • •                     | مجاهد المحدث                    |   |
| 90     |                                         | الشهادة له بالحفظ               |   |
|        |                                         | من روی عنهم                     |   |
|        |                                         | من رووا عنه                     |   |
|        |                                         | مجاهد الفقيه                    |   |
|        |                                         | نضج رأيه والاعتهاد عليه         |   |
| 1.0    |                                         | ابرر ارانه الفقهيه              |   |
|        | -7-                                     |                                 |   |
|        |                                         |                                 |   |
| 140 E  |                                         |                                 |   |

| 1.0:   | • • • • • • • • • • • • •               |                                         |                                       | الإحصار         |     |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|
| 1.7    |                                         |                                         |                                       | الإحرام للعمر   |     |
| ١٠٨٠٠٠ |                                         |                                         | ورم                                   | الاكتحال للمح   |     |
| 1.9    |                                         |                                         | داا                                   | قتل المحرم صي   |     |
| 11     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | تمتع أهل مكة.   |     |
| 111    | • • • • • • • • • • • •                 |                                         | ين الصفا والمروة                      | حكم السعي ب     |     |
| 117    |                                         |                                         | كة أو بمنى                            | النحر يكون بم   |     |
| 118    | • • • • • • • • • • • • •               |                                         | لجماع                                 | الملامسة هي ا   |     |
| 118    |                                         |                                         | زيغها                                 | دلوك الشمس      |     |
| 118    |                                         |                                         | • • • • • • • • •                     | طهر الحائض      |     |
| 110    |                                         |                                         | ن                                     | القرء هو الحيض  |     |
| 110    |                                         |                                         | رق سوى الزكاة                         | في الأموال حق   |     |
| 110    |                                         | ىند الحصاد                              | بء سوى الزكاة ع                       | وجوب دفع شي     |     |
| 117    | • • • • • • • • • • • • •               | تركة                                    | وء عند تقسيم ال                       | وجوب دفع شي     |     |
| 117    |                                         |                                         | حالًا من المسكين                      | الفقير أحسن     |     |
| 117    | • • • • • • • • • • • • •               |                                         | مدان                                  | طعام المسكين    |     |
| 114    |                                         |                                         | ، إلا في السفر .                      | الرهن لا يكود   |     |
| 119    |                                         | القدرة عليه                             | قاطع الطريق قبل                       | لا تجدي توبة    | • * |
| 119    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | المسلم                                | دية المعاهد دية |     |
| 171    |                                         |                                         | فقط                                   | الصلاة للإنس    |     |
| 171    |                                         |                                         | صولية                                 | بعض آرائه الأ   |     |
| ١٢٣    |                                         |                                         | النسخ عنده                            | بعض دعاوي       |     |
| 178    |                                         |                                         | كلامية                                |                 |     |
|        |                                         |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |     |

|   | 1        |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
|   | 178      | رفع عيسي عليه السلام حياً                    |
|   | 177      | •                                            |
|   |          | نزول عيسى عليه السلام                        |
|   |          | رؤية الله تعالى                              |
|   |          | الباب الثاني: منهج مجاهد في التفسير          |
|   |          | مدى تمثيله لمدرسة ابن عباس                   |
|   | 1 2 1    | ورود تناقض في تفسيره                         |
|   |          | غرائب تفسيره فرائب تفسيره                    |
| ٠ |          | الرأي في تفسيره ومداه                        |
|   |          | القدر المسموح به من القول بالرأي             |
|   |          | مطابقة منهج مجاهد له                         |
|   |          | ندرة ما روي عن مجاهد من التفسير بالرأي       |
|   |          | بطلان رأي من تحاموا تفسيره                   |
|   | 10       |                                              |
|   | 10       | بطلان رأي من تحاموا تفسيره لسؤاله أهل الكتاب |
|   | 1 🗸 1    | الباب الثالث: «تفسير مجاهد»                  |
|   | 177      | وصف المخطوطة                                 |
|   | 177,     |                                              |
|   | ١٨١٠٠٠٠٠ | الأسانيد المغايرة                            |
|   | ١٨٦      | السهاعات                                     |
|   | ١٨٩      | منهج التحقيق                                 |
|   |          |                                              |
|   |          | -^-                                          |
|   |          |                                              |

### فهرس أهم الموضوعات التي جاءت بالتحقيق

| الصفحا     | İ                                       | الموضوع                                                    |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7          | •••••                                   | أعدل الآراء في تفسير ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ﴾         |
| 111        |                                         | بيان جواز النسخ في القرآن                                  |
| 717        |                                         | رأي ابن جرير في المراد بالشعائر                            |
| 777.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | بيان الآراء في تفسير ﴿ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِ   |
| 770        |                                         | آراء العلماء في الإحصار وفي وجوب الهدى فيا                 |
| 770        |                                         | الأقوال في مكان ذبح هدي المحصر                             |
| 770 .      |                                         | الحكم في اكتحال المحرم                                     |
| 777        |                                         | هل تجب الإعادة على المحصر ؟                                |
|            |                                         | رأي العلماء في توجيه الإشارة في قوله تعالى :               |
| 777        | د آخَرام ﴾                              | ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ وَ خَاضِرِى ٱلْمَسْجِ |
| TTT .      |                                         | طهر الحائض                                                 |
| 740        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ما المراد بالأقراء ؟                                       |
| YV 1       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | استبراء السبايا                                            |
| 777        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حد الأمة إذا زنت                                           |
| * *<br>*** |                                         | آراء العلماء في المقصود بالملامسة                          |

|             | رأي غريب عن مجاهد في قوله تعالى :                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| YAT         | ﴿ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾ وبيان المقصود منها                                           |
| 791         | كيفية صلاة الخوف                                                                       |
| 799         | ترك اللحاء وآراء العلماء فيه                                                           |
| ۳۰۱         | بيان فائدة قراءة (وأرجلكم ) بالجر                                                      |
| ۳۰۲،۳۰۱     | المرض الذي يبيح التيمم، وكيفية التيمم                                                  |
| *·v         | توبة قاطع الطريق                                                                       |
| ٣٠٩         | آراء العلماء في الحكم بين أهل الكتاب                                                   |
|             | بطلان رأي ممن قال بتصدق على وهو راكع                                                   |
| <b>٣11</b>  | حتى نزلت فيه الآية ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾                        |
| 778         | رد ابن جرير على مجاهد قوله: آزر اسم صنم                                                |
| 770         | حكم الصلاة في الكنيسة                                                                  |
| 77A         | بيان وجه الصواب في ﴿ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوتَىٰ ﴾                                   |
|             | مناقشة وصف مجاهد الثعبان الذي كان من                                                   |
| ۳٤٠         | عصا موسى عليه السلام                                                                   |
| ي           | أعدل الأراء في حقيقة العجل الذي أخرجه السامر                                           |
| TEA         | رد الإسرائليات التي توحى بشرك آدم                                                      |
| ۳۰۱         | رد دعوى نسخ أول آية من الأنفال بآية الغنائم .                                          |
| <b>τολ</b>  | رد دعوی نسخ خواتم الأنفال                                                              |
| ۳٦٥ ٥٢٣     | توضيح سبب نزول الآية ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ }                               |
|             | بيان سبب نزول                                                                          |
| الِيَاءَ ﴾  | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَ إِخْوَاٰنَكُمْ أَ |
| لَاجٍ ﴾ ١٢٦ | ورد خلط مجاهد بين سببها وسبب ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱ                                |
|             | -1                                                                                     |
|             |                                                                                        |

| رد الإسرائيليات حول لطم موسى فرعون وهو صغير                      | ٥٢٣   |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| رد ما قيل من أن الرعاة كانوا يضعون حجرا على البئر في مدين ٢٦٠٠٠٠ | 770   |
| رد ما قیل من إسرائیلیات حول هلاك قارون                           | ٥٣٢   |
| بيان المقصود من قوله : ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾        | 049   |
| ذكر ابن هشام قادة الأحزاب ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٤٧   |
| رد ابن جرير على مجاهد تفسيره للحور                               | ٥٩٨   |
| رد ابن العربي الراوية الشائعة بأن المراد بالفاسق في              |       |
| قوله تعالى : ﴿ إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِتُ ۚ بِنَبَإِ ﴾ هو الوليد     | 71.   |
| حكم البيع بعد النداء للجمعة                                      | 77.   |
| رأى العلماء في تفسير ﴿فَا قُرَّهُ وَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾    | 172   |
| أول ما نزل من القرآن                                             | 7.7.7 |
| رد على تفسير مجاهد في قوله تعالى :                               |       |
| ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ﴾                           | ٧٢.   |
| توجيه الرسول المسلمين الى ما يقال في الركوع والسجود              | 777   |
|                                                                  | V     |
| خاتمة                                                            | 777   |
| موجز عن البحث بالعربية                                           | ٧٧٥   |
| موجز عن البحث بالإنجليزية                                        | VVA   |
| فهرس الأعـــلام                                                  | ٥٩٨   |
| ثبت المراجع ٢٠٢                                                  | 7.7   |
| فهرس الســـور                                                    | ٦١٠   |

### بسرانه الخالج

#### تقديم لجنة التراث

دأبت لجنة التراث والتاريخ منذ تصديها للعمل على بذل المزيد من الجهد وعلى القيام بالمحاولة ومعاودتها ابتغاء الوصول إلى شيء يجلو لها ما يمكنها من تقديم ما من شأنه أن يجسد جوانب الحياة الثقافية والاجتهاعية والاقتصادية والحضارية التي تدرجت عليها المنطقة وبلاد العرب بواسطة الطفرات وفجاءات التطور، أو من خلال خطوات الزمان الوئيدة التي تجلت على شكل الزحف والتسلل حينا وعلى شكل الوئام والصدام حينا آخر . . باذلة كل جهدها في سبيل الابتعاد عن كل ما كان مثار اللغط عن حذلقة أو سوء نية ، مستحضرة في ذهنها عمق أصالة المنطقة وغزارة معطياتها فنا وأدبا وثقافة وحضارة . . .

كان هذا ومازال مطمح لجنة التراث والتاريخ . . . وقد وضعت لتحقيق هذا الغرض برامج وخططا قمينة بأن تذلل لها مقادة ما هي بصدد تحقيقه . . . ولا أنها لم ولن تنزع في أمرها من التعجل لأنها لا ترى في التعجل أي جدوى يساعد على جبر ما وقع عليه الإبطاء فيها مضى ، وعلى الأخص في عمل تضيق عنه العجالة ولم تكتمل له الوسائل بعد . . الأمر الذي يجعل اللجنة محقة في عدم ربط برامجها بأجل ، وأعهالها بفصال . .

. . . لا شك في أن انتظار الناس من اللجنة هو المعطاء الجم المتواصل ، العطاء الذي لا يسمح بالنضوب ولا يرضى بالتذبذب والارتكاس . . . وهذا انتظار

يقف من الحق بمكان جد رفيع ، ويمكن للجنة أن تستجيب له وأن تأتي بالطم والرم من غير أن تميز الخبيث من الطيب ، أو أن تأتي بفصول عابرة عن عطاء الأحداث والتاريخ وتنسخ الأكوام من الكتب تلو الأكوام ، ثم تمسح القلم لترسل مؤلفاتها وفي صدرها اسم لجنة التراث والتاريخ !! . . لكن السؤال الملح يظل هو : أيكون مثل هذا العمل عامل رقي الفكر وتقدم الثقافة ؟!! . . أم يظل شرقة اللهى وغصة الأذواق وعامل قطع لطريق أرباب الهمم العالية ؟! . . والعقل يحكم بالأخير .

على أن هناك ملحظا لم ينل حقه من الاعتبار لدى القراء حتى الآن ويجب إثباته هنا: وهو أن اللجنة قادمة نحو عهد جديد تقوم فيه بطائفة من أعمال تدور بين الترجمة ، والتأليف ، والتحقيق ، والتمحيص ، والإحصاء ، وتتخذ من الدين ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والأدب ، والفن ، وقضايا الإنسان والتحضر محاور هي من الحياة على برهان لائح في كل ما يتصل بالحركة والتاريخ والثقافة أخذا وردا وحلولا ومشاكل . لكن ذلك لا يتأتى بالاستسلام للمستحثين بالتعجل بل بعمل يقوم على التروي أولا ، والإتقان ثانيا ، واستقصاء الجوانب نالثا ، وتحقيق الغاية رابعا وأخيرا .

بهذه المقدمة القصيرة التي استرسلنا فيها بحكم الضرورة نأتي لنقف مع هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء وهو تفسير مجاهد بن جبر ، للإمام الجليل والتابعي المعروف مجاهد . حيث يعد من أمهات المراجع الغنية عن التعريف ، فقد داخل حياة المفسرين وأعالهم التدوينية على امتداد تدرجهم على متن التاريخ ، منذ عهد المسلمين بالتفسير المدون وإلى اليوم ، فاكتسب بذلك في عرف العلماء - لقب أخلد المراجع غنى في التفسير وأشدها اتصالا بأواصر السنة ومعارف الصحابة وعلوم التابعين . وقد بلغ من الجلال العلمي وعموم النفع

وغزارة العطاء أن لم يتسن لأحد أن يخط في التفسير خطا قبل أن يكثر المقام لديه ويطيل حبل الحديث عند معطياته أخذا وردا . . فهو إذن المنهل الزاخر الفياض للتفاسير المدونة التي اكتنفها المفسرون على اختلاف مشاربهم .

ولعل أكثر الشيء غرابة في تفسير مجاهد هو أنه بقي قرونا متهادية إما في شكل شتات مبعثرة أو بين دفتي المخطوطات غير المحققة ، ولم يكتب له أن يكون في متناول القراء إلا في الأونة الاخيرة ، ويعود ذلك إلى الأسبقين الذين أبوا أن يجمعوا شمل الشتات أو أن يكبوا على تحقيق المخطوطة التي تجمع متنه ، ربحا لأن كثيرا من أجزائه موجودة في الكتب المحققة أو لكونه مغايرا بعض الشيء للتفاسير أو لاشتهاله على آراء شخصية أو لأسباب أخرى لا مجال لذكرها هنا .

هذا ، وأول تحقيق كتب له الطبع والنشر عن هذا التفسير هو للأستاذ عبدالرحمن السوري الذي رأى النور في ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، إلا أنه على الرغم من الجهود التي أفرغت فيه تحقيق اعتوره - بحكم كونه أول تحقيق عن تفسير مجاهد - بعض النقص والهنات . . .

إذن فكان من الضروري أن يتبع بتحقيق آخر يجبر هذه النقائص ، وكان ذلك من نصيب لجنة التراث والتاريخ بالإمارات العربية المتحدة التي أخذت مساهمة منها في إكهال الأعهال الجليلة ـ يد البدار للقيام بمهمة نشر التحقيق الجديد كثاني تحقيق للنسخة المخطوطة الوحيدة المتواجدة في دور الكتب في العالم ابتغاء إتمام الغرض الذي كرس المحقق السابق الشيخ الجليل الأستاذ عبدالرحمن السوري عضو مجمع البحوث الإسلامية بباكستان ـ جهده للوصول إليه من خلال تحقيقه لتفسير مجاهد . . ذلك التحقيق الذي طبع ونشر بواسطة إدارة الشئون الدينية بدولة قطر وعلى نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة آل ثاني حاكم قطر ، وكان من حظوته أن راجعه وصححه وعدله سهاحة الشيخ عبدالله الأنصاري

رئيس إدارة الشئون الدينية بقطر حيث أولى الكتاب اهتهامه فأخرجه في قشيب زاهر لا يعاني من أي نقص في كل ما يتصل بنقاء الطباعة والتصحيح والمراجعة .

أما عن التحقيق الجديد الذي نضعه بين أيدي القراء فهو للدكتور محمد عبدالسلام محمد علي الأستاذ المساعد بجامعة الامارات ، وقد نال به درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة . . ولعل أول ما يقال عنه هو أنه يلتقي وتحقيق السوري في وجوه شبه كثيرة تجعل البعض يعتقد في أول الوهلة بأنها واحد وأن التحقيق الثاني هو الأول ، وذلك لما بينها \_ بحكم أنها من نسخة واحدة \_ من الشبه الشديد .

والحقيقة أن موضوع التشابه بين التحقيقين كان مثار اهتهم لجنة التراث والتاريخ منذ توليها مراجعة التحقيق ، ولذلك فقد عرضت التحقيق على لجانها الخاصة فعكفت على دراسته فترة لا بأس بها وتبين لها من خلال ذلك وجود اختلاف بين التحقيقين ، ثم رفعت تقاريرها عن آرائها إلى سهاحة الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي رئيس اللجنة ، الذي طلب من لجنة التراث والتاريخ أن تعرض التحقيق الجديد على إدارة الشئون الدينية بقطر صاحبة الحقوق في تحقيق السورتي (التحقيق الأول لتفسير مجاهد بن جبر) لتدرس الموضوع بعناية وتريث ، فقامت هي الأخرى بتنفيذ التعليمات ، إلا أن إدارة الشئون الدينية بقطر حرصا منا على وضع الحق في نصابه حرفضت باديء الأمر نظر التراث في طبع ونشر التحقيق ، على أساس أنه وتحقيق السورتي واحد وطلبت من اللجنة أن ترسل مندوبا خاصا إليها لدراسة الموضوع عن كثب وفي مناقشة علنية يشترك فيها العلماء المتخصصون .

وقد استجابت لجنة التراث والتاريخ لطلب إدارة الشئون الدينية بقطر فأرسلت مندوبها وهو الدكتور محمد رشاد محمد صالح إلى قطر ليعرض وجهات

نظر اللجنة على المتخصصين في الشئون الدينية ، حيث اشترك في المناقشات التي دارت في لجنة خاصة شكلتها إدارة الشئون الدينية هناك برئاسة سياحة الشيخ عبدالله الأنصاري وعضوية المتخصصين الجامعيين والمحققين ومن بينهم الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبدالعظيم الديب ، وقد تناول الأعضاء مناقشة وجهات نظر لجنة التراث والتاريخ في حوار هاديء وموضوعية وحياد وبعناية كاملة . وكانت النتيجة أن اقتنع المشتركون بوجهات نظر اللجنة وتكرم سياحة الشيخ عبدالله الأنصاري رئيس إدارة الشئون الدينية فكتب لسياحة الشيخ عمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي رئيس لجنة التراث والتاريخ بالإمارات العربية المتحدة . . . أن المناقشة والدراسة من قبل المختصين والمحققين عن تحقيق السوري قد تمخضتا بوجهات نظر لجنة التراث والتاريخ بالإمارات العربية المتحدة؛ إذ تبين لنا وجود اختلاف بين التحقيقين، تحقيق السوري وتحقيق الدكتور محمد عبدالسلام ، كها تبين لنا من خلال الحوار الذي أدارته لجنة المتخصصين مع مندوبكم أن التحقيق الأول يعوزه نوع من تحري الإقصاء ، وأنه المتخصصين من مطبعية وغير مطبعية ليست بقليلة .

وهكذا ، فإن لجنة التراث والتاريخ إذ تنشر تفسير مجاهد بن جبر - بتحقيق جديد هو تحقيق الدكتور محمد عبدالسلام محمد على فإنها تقدمه هدية لإدارة الشئون الدينية بقطر كثمرة من ثهار تعاونها مع لجنة التراث آملة أن يزداد هذا التعاون في المستقبل وأن يأتي أكثر وأكثر بأكل طيب وثهار يانعة . .

على أننا نغتنم هذه الفرصة لنزجي أعمق شكرنا إلى سياحة الشيخ عبدالله الأنصاري وإلى العاملين في إدارة الشئون الدينية بقطر والمتعاونين معها وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ، والدكتور عبدالعظيم الديب ، والشيخ محمد الشافعي ، والسيد عبدالجواد عباره ، والمحققون الأخرون ،

مقدرين لهم حسن استقبالهم لوجهات نظر اللجنة وكرم وفادتهم لمندوبها ، والروح العلمية الكريمة المشرفة التي أبدوها تجاه مندوب اللجنة وآرائها ومناقشات مندوبها معهم . كما نشكر كل من ساهم بشيء من الإرشاد والإيضاح لنشر هذا التحقيق .

هذا، ويتميز التحقيق الجديد بكونه تحقيقا نالت فيها شروط البحث العلمي حظها، فقد استقصى محققه الدكتور محمد عبدالسلام جوانب التحقيق فيه ملتزما الخط الذي اختاره لبلوغ الغرض والإتيان إلى الغاية وهي : دعم العقيدة ، والإبانة عن مواقف ، والسعي للوصول إلى نقطة تجلو الحق وتضرب يد الرد على صدر من تسول له نفسه أن يبخس الحقيقة قيمتها ، هذا إلى جانب أنه أوفى فيه ـ جهد المستطاع ـ بحق العلم عامة وبحق التفسير كإحدى الخلايا الأساسية القائمة عليها بنية الدين وقوام العقيدة خاصة ، كما تدارك ما فات السوري ، فغير ما من شأنه أن يثير الشك ، وأقال ما يمكن عده عثرة في التحقيق السوري . حيث جاء عمله مغطيا كل نقيصة أو سهوة جاءت في تحقيق السوري في شكل عثرة قلم أو غفلة ، أو خطأ عابر ، أو غيره .

... وأما فيا يتعلق بلجنة التراث والتاريخ فهي لم تتدخر جهدا في سبيل توفية القصد والوصول إلى الغاية أو على الأقل مشارفتها ، فقد أوكلت مهام المراجعة إلى أحد باحثيها وهو الدكتور محمد رشاد محمد صالح الذي خصص فترة طويلة من وقته لهذه المهام وأكب على دراسة التحقيق ومراجعته كما أوضح إشباعا للغرض \_ أكثر المواضع التي توافق الأحاديث الصحيحة والمواضع التي تعارضها في تفسير مجاهد ، وذلك بوحي من إرشادات ساحة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد ابن الشيخ حسن الخزرجي رئيس لجنة التراث والتاريخ .

وهكذا فإن لحنة التراث والتاريخ تجد نفسها بعد اكتمال كل هذه الجوانب محقة في القول بأن التحقيق الجديد (تحقيق الدكتور محمد عبدالسلام) قد بلغ درجة من الجودة استوفت فيها الضرورات القدر المطلوب من حقها، إن لم تكن قد تجاوزته لتدخل منطقة ما بعده .

وإنا لنقدم أعمق الشكر وأخلص التمنيات بطول العمر والصحة إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على عناياته الكريمة التي شملت اللجنة ، فوفرت لها كل الامكانات اللازمة ، وجعلتها تدأب في نشاط وعمل متواصل . . . كها أننا نزجي الشكر إلى سهاحة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي رئيس لجنة التراث والتاريخ على اهتهامه واعتنائه بهذا التحقيق فلم يأل جهدا في إرشاد المراجع إلى مافيه خير هذا العمل الجليل .

ثم شكرنا الخالص إلى أعضاء لجنة التراث أجمع وإلى كل من ساهم في إكهال التحقيق والمراجعة بكلمة رشيدة أو فكرة صائبة . . . ووفق الله الجميع لما فيه رضاه . .

اللهم إننا عبيدك بغناك ، سائلوك بغناك ، فقراؤك بغناك ، فخذ بنا صيتنا وأرشدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين .



#### مقدمة المحقق

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، ورقّاه في مراتب البلاغة إلى مقام لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ، لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

والصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، وأنصاره وأحبابه ، ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين .

أما بعد « فإن (١) أكرم ما تشرئب له أعناق الهمم ، وأعظم ما تتبارى فيه الأمم ، العلم الذي هو حياة القلب ، وصحة اللب .

وأجل أصنافه وأنفعها ، هي العلوم الشرعية ، فبها انتظام صلاح العباد ، واغتنام الفوز في المعاد .

وعلم التفسير من بينها ، أعلاها شأنا ، وأقواها برهانا ، وأوضحها تبيانا ، فإنه مأخذها وأساسها ، ورأسها ورئيسها .

<sup>(</sup>١) اقتباس من محاسن التأويل .

كيف لا ، وموضوعه ، هو الكتاب المجيد ، ينبوع الحكمة ، وعمدة الملة ، نور الأبصار والبصائر ، الذي وَصَفَه الرسول الكريم بقوله : فيه (۱) نبأ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم .

قال ابن جرير (٢) « وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن ، من المواعظ والتبيان ، بقوله جل ذكره لنبيه على : ﴿ كَتَنَبُّ أَنَرُلَنَهُ إِلَيْكَ مُبُرِكٌ لِيَدَّبُواْ وَلَيَسَدُ كُرُ أَوْلُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للنَّاسِ في هَلَذَا القُرْءَ ان مِن كُلِّ مَثَلِ لَعلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَرْبَنَا عَرَبِيّا غَيْرَ ذِي للنَّاسِ في هَلَذَا القُرْءَ ان مِن كُلِّ مَثَلِ لَعلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَبَاده وحثهم عَوْجٍ لَعلَّهُمْ يَتّقُونَ ﴾ (٤) وما أشبه ذلك من آي القرآن التي إمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن ، والاتعاظ بمواعظه ، وما يدل على أن عليهم معرفة تأويل مالم يحجب عنهم تأويله من آياته ، لأنه محال أن يقال للذي لا يفهم معرفة تأويل مالم يحجب عنهم تأويله من آياته ، لأنه محال أن يقال للذي لا يفهم

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : ۲ / ۱٤٩ ثواب القرآن ، . سنن الدارمي ، فضائل القرآن وأحمد في مسنده ج ۱ ص ۹۱ ولفظه : وفصل ما بينكم الخ بدل وحكم ما بينكم ، واللفظ الوارد هنا للترمذي ، لكن رواية الترمذي موضع قيل وقال ، ففيها الحارث الأعور وهو ضعيف لين ، وقد زعم البعض أنه موقوف، وأن الحارث رفعه إلا أن بعض أجزاء الحديث قد رويت لفظا أو معنى في أحاديث وروايات أخرى موقوفة ومرفوعة .

<sup>(</sup>٢) في تفسيره: ١ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الزمر .

ما يقال له ، ولا يعقل تأويله : اعتبر بما لا فهم لك به ، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به ، ومحال كذلك أن يقال لمن لا يعرف العربية وقد أنشد قصيدة من أشعار العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم : اعتبر بما فيها من أمثال ومواعظ وحكم ، إلا على معنى الأمر له بتعلم العربية ومعرفة أسرارها .

فكذلك ما في الكتاب الحكيم من العبر والمواعظ ، لا يجوز أن يقال : اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني البيان عالما ، وبكلام العرب عارفا ، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ، ثم يتدبره بعد ذلك ويتعظ بحكمه وصنوف عبره » .

وحيث إن التفسير أشرف العلوم على الإطلاق ، وحيث إن الله قد أوجب على علينا تعلمه ، فقد وجهت نفسي نحوه - رغبة ورهبة - وكرست جهدي على السعادة بالاشتغال به .

وقد شاءت إرادة الله أن أقوم بتحقيق ودراسة مخطوطة في التفسير هي « تفسير مجاهد بن جبر » والذي دفعني إلى اختيار هذه المخطوطة ما يأتي :

- ١ \_ قدمها ، حيث إنها كتبت في النصف الأول من القرن السادس الهجري ، وندرتها ، فلم يوجد \_ بعد البحث والتدقيق \_ سوى هذه النسخة التي بدار الكتب المصرية .
- ٢ \_ شهرة صاحبها مجاهد بن جبر التي طبقت الأفاق مما استوجب الثناء عليه من
   كل أهل العلم ، حتى يقول فيه الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ، ويقول فيه ابن جريج : لأن أكون سمعت من مجاهد أحب إلى من أهلى ومالى .

- ٣ ـ براعته في التفسير ، لأنه أخذه عن الصحابة رضوان الله عليهم كما قال :
   أخذت التفسير عن سبعة عشر من أصحاب رسول الله على ، حتى إن سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به .
- ٤ ــ ما رأيته من اعتماد الطبري عليه حتى ينقل عنه في تفسيره ما يربو على ألفي
   رواية .

#### ٥ \_ علمه الواسع الذي شمل الفنون الآتية :

- أ ـ القراءات : فلقد قرأ عليه المشاهير أمثال ابن كثير الداري ، وأبي
   عمرو بن العلاء ، وسماه الذهبي : شيخ القراء والمفسرين .
- ب ـ الفقه: فقد اعتمد عليه أئمة الفقه من أمثال الشافعي رضي الله عنه.
- جــ الحديث : فقد روى عن أعلام الصحابة وعلمائهم ، وروى عنه الجم الغفير من العلماء والمحدثين .

كما أني بما أضفته إلى المخطوطة من أقوال مجاهد التي وردت في تفسير الطبري أو ابن كثير ، أو الدر المنثور ، أو تفسير الثوري ، وما قمت به من توثيق الأسانيد ، ومن دراسة وافية حول شخصية مجاهد وعصره ومنهجه في التفسير ، وآثاره العلمية ـ أكون قد حققت أمنية الكثير من أهل العلم في إحياء هذا التراث المجيد ، ليتسنى للباحثين والعلماء الحصول على التفسير القديم في صورته الأولى .

ولما كانت المخطوطة يتيمة اعتمدت في توثيقها على تفسير الطبري وابن كثير والدر المنثور ، وأضفت بالهامش ما زاد في هذه التفاسير عما جاء بالمخطوطة .

وتقدمت بهذا العمل لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة ـ كلية دار العلوم ـ في شهر يناير ، ونوقشت في جمادى الآخرة ١٣٩٦ هـ الموافق يونية ١٩٧٦م .

ومن عجيب الصدف أن رجلا فاضلا من أهل العلم هو الشيخ عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي ( مجمع البحوث الإسلامية إسلام أباد ـ باكستان ) قد قام بتحقيق هذه المخطوطة ، وقد اعتمد في مراجعتها على الطبري ، وأضاف بالهامش مازاد على المخطوطة من روايات لمجاهد أوردها الطبري ، كما ذكر بعض روايات عن مجاهد وردت بتفسير سفيان الثوري ، أو الدر المنثور ، وقد طبع تحقيقه على نفقة سمو أمير دولة قطر حفظه الله وأجزل له المثوبة ، وكتب الله للمحقق وللذين ساعدوه في طبع هذه المخطوطة الأجر الجزيل والثواب العظيم ، وكان ذلك في شهر يوليو عام ١٩٧٦ م .

وحين علمت بظهور النسخة المطبوعة سارعت إلى الحصول عليها وراجعتها على نسختي وقد أفدت من هذه المراجعة حيث وجدت بها زيادة تتعلق بتاريخ مجاهد كسفره إلى القسطنطينية وسجنه في عهد الحجاج ، كها وجدت بها بعض روايات عن مجاهد في تفسير الطبري قد فاتتني فأضفتها ، وأضفت ما ذكره من روايات في تفسير سفيان الثوري ما عدا ما وجدته من الاسرائيليات أو تكرار لا يضيف جديدا . فأصبحت هذه النسخة بحمد الله جامعة شاملة ، وأصبحت عتاز عن النسخة السابقة بما يلي :

- ١ \_ زيادة الروايات المنقولة عن الطبري وغيره بنحو مائة وعشرين رواية .
  - ٢. \_ ذكر الروايات المنقولة عن الطبري وغيره بأسانيدها .
    - ٣ \_ التعريف بالأسانيد التي روت التفسير عن مجاهد .
      - إلتعريف بالساعات الثلاثة .
      - ٥ \_ رد ما أثير من شبهات حول تفسير مجاهد .

- ٦ تفنيد ما يرد أحيانا من إسرائيليات ، وبيان وجه الحق في كثير من
   القضابا .
  - ٧ ـــ الترجمة العلمية لكل من روى عنهم مجاهد ، ومن رووا عنه .
- ٨ بيان منهج مجاهد في التفسير ، والعوامل التي أثرت فيه ، وأثره العلمي في التفسير والفقه والقراءات والحديث .
- ٩ ترتيب المخطوطة حسب آيات القرآن الكريم. فقد كان بها تقديم
   وتأخير.
  - ١٠ تخليصها من التكرار والأخطاء القرآنية واللغوية التي وقع فيها الناسخون .
     وأما ملاحظاتي على النسخة المطبوعة ؛ فأهمها ما يلي :
- أ وجود بعض الأخطاء والهنات والسهوات التي أدت إلى أن يدخل في القرآن ما ليس منه ، إلى جانب أخطاء كثيرة أخرى تتعلق بالأسلوب والمعنى وترتيب الجمل والآيات .
- ب ـ سقوط بعض فقرات من أصل المخطوطة ، وعدم التنبيه لما وقع فيه ناسخوها من تكرار وأخطاء .
- جـ ـ تصور المحقق أن السهاعات التي بنهاية كل جزء هي لشيخ واحد ، بدأت سنة ٥٣٨ هـ وانتهت سنة ٤٤٥ هـ والحقيقة أنها ثلاثة لثلاثة شيوخ بتواريخ مختلفة ٤٨٢ ، ٥٣٨ ، ٥٤١ هـ وأما ٤٤٥ هـ فهو تاريخ الفراغ من نسخ المخطوطة .
- د ــ لقد أوهم القاريء أن المخطوطة كلها عن مجاهد ، والواقع أن بها روايات عن غير مجاهد ، كما أوهم القاريء كذل أنها وردت عن مجاهد بالإسناد الذي ذكره وحسب ، مع أن جملة الأسانيد التي بها عن مجاهد سبعة عشر اسنادا .

وكم أنا سعيد بهذا الموضوع على الرغم مما عانيت فيه ، لأني أعتقد أني أحْيَيْتُ به تفسير علم من أعلام التابعين ، وجهبذ من جهابذة المفسرين .

وقد جاء التحقيق في تمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .

أما التمهيد ، فكان عن : التفسير قبل مجاهد وفي عهده ، وقد اشتمل الحديث على ما يأتى :

أ \_ معنى التفسير والتأويل ، والفرق بينهما .

ب\_ أقسام التفسير الأربعة ؟

ما تعرفه العرب في كلامها ، مالا يعذر أحد بجهالته ، مالا يعلمه إلا الله ، ما يعلمه العلماء باجتهادهم .

ج \_ التفسير في عهد النبي ﷺ وصحابته وقد تكلمت فيه عن :

مصادره : القرآن ، وقد وضحت سبل تفسير القرآن بالقرآن .

السنة ، وقد بينت القدر الذي فسره الرسول على ، اجتهاد الصحابة فيما لا نص فيه .

ما وصل إلينا من أهل الكتاب مع بيان أن ما جاءنا عنهم أنواع ثلاثة :

١ \_ ما علمنا صحته لأن بأيدينا ما يشهد بصدقه ، وهو صحيح .

٢ \_ ما علمنا كذبه لأن بأيدينا ما يخالفه ، وهو مردود .

٣ \_ ما هو مسكوت عنه ، فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وتجوز روايته .

أشهر المفسرين من الصحابة ، مع الترجمة لهم .

أهم خصائص التفسير في هذا العهد .

#### د \_ التفسر في عهد مجاهد:

مصادره: الكتاب، السنة، ما أثر عن الصحابة، الاجتهاد، ما جاءنا من أهل الكتاب. مدارسه الثلاث: مدرسة مكة ، مدرسة المدينة ، مدرسة العراق ، مع الترجمة لمن قامت عليه كل مدرسة ولأشهر رجالاتها ، أهم خصائص التفسير في هذا العهد .

وأما الباب الأول ، فكان عن : حياة مجاهد وعلمه .

وقد جاء في الشطر الأول منه الكلام عن :

نسبه ، ولائه ، موطنه ، صفاته ، أخلاقه ، مكانته ، وفاته .

وفي الشطر الثاني تحدثت عن :

١ - مجاهد المفسر : الشهادة له بالبراعة في هذا الميدان ، تفسيره المكتوب وشهادة
 العلماء بصحته ، رد ما حوله من شبهات .

٢ - مجاهد القاريء : مكانته في هذا الفن ، مع الترجمة لمن قرأ عليهم أو قرءوا
 عليه ، رأيه في التكبير من سورة الضحى ، وفي قراءة لفظ القرآن .

٣ - مجاهد المحدث: الشهادة له بالحفظ والثقة. التعريف بمن روى عنهم أو رووا عنه ، مع إبطال ما قيل : من عدم روايته عن علي وعائشة ، وما قيل من روايته عن سراقة بن مالك .

٤ ـ مجاهد الفقيه: اعتباد الفقهاء عليه ، أبرز آرائه الفقهية ، والأصولية ،
 طرف من دعاوي النسخ عنده ، بعض آرائه الكلامية .

وأما الباب الثاني ، فكان عن : منهج مجاهد في التفسير وقد تحدثت فيه عن :

أ ــ مدى تمثيله لمدرسة ابن عباس ، وورود تناقض في المروي عنه ، وغرائب تفسيره .

#### ب \_ الرأي في تفسيره ومداه:

القدر المسموح به من القول بالرأي ، مطابقة منهج مجاهد له ، بطلان رأي من تحاموا تفسيره .

جـ ـ موقفه من الإسرائيليات: ندرتها في تفسيره ، بطلان رأي من تحاموا تفسيره لسؤاله أهل الكتاب ، مناقشة الإسرائيليات التي جاءت في المخطوطة .

وأما الباب الثالث ، فقد اشتمل على تفسير مجاهد محققا موثقا .

وقد جاء في هذا الباب:

#### أ \_ تمهيد ضم ما يأتي:

١ \_ وصف المخطوطة .

٢ \_ الإسناد الذي جاءت به عن مجاهد .

٣ \_ الأسانيد المغايرة له .

٤ \_ منهج التحقيق ، وأسهاء التفاسير التي راجعت المخطوطة عليها .

#### ب \_ التفسير:

وفيه المخطوطة بعد تقويمها وما أضفته عن الطبري .

وأما الخاتمة ، فقد ضمنتها موجزا لأهم ما اشتمل عليه البحث من موضوعات ، وأهم ما استخلص من نتائج ، وما بدا من مقترحات وتوصيات .

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | · |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

12

لوحة رقم ٢

لوحة رقم ١٨٥.

اللوحة الأخيرة

#### تهيـــد

التفسير قبل مجاهد وفي عهده :

معنى التفسير والتأويل ، والفرق بينهما

أقسام التفسير

التفسير في عهد النبي ﷺ وصحابته التفسير في عهد مجاهد

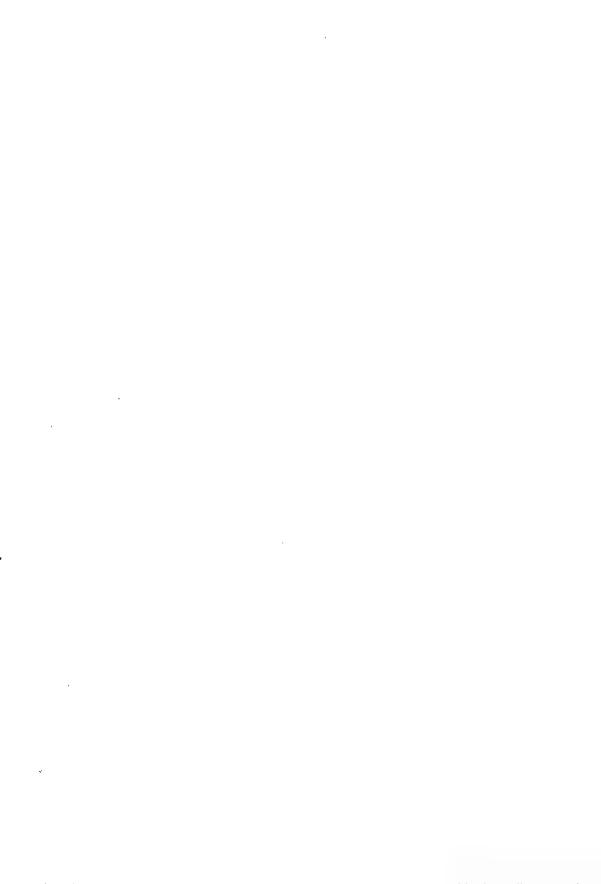

# معنى التفسير والتأويل ، والفرق بينهما وأقسام التفسير

يجدر بي قبل الحديث عن التفسير قبل مجاهد وفي عهده ، أن أذكر طرفا من أقوال العلماء في معنى التفسير والتأويل ، وما بينهما من ائتلاف أو اختلاف ، لأدلف بعده إلى أقسام التفسير .

فأما التفسير لغة (١) تقول: أسفر الصبح ، إذا أضاء وأسفرت المرأة سفورا: ألقت خمارها عن وجهها ، وإنما بنوه على التفعيل لأنه للتكثير ، فكأنه يتبع سورة بعد سورة ، وآية بعد أخرى ، وقيل: مأخوذ من التفسرة ، وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض ، وقال ابن عباس رضي الله عنها - في قوله تعالى : ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ الفرقان ٣٣ : أي تفصيلا .

واصطلاحا: هو علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها ، والإرشادات النازلة فيها ، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها ، وناسخها ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها ، ومجملها ومفسرها ، وحلالها وجرامها ، ووعدها ووعيدها ، وأمرها ونهيها ، وعبرها وأمثالها .

وأما التأويل لغة ، فهو من الأول ، وهو الرجوع ، فقولهم : ما تأويل هذا الكلام ؟ أي إلام تؤول العاقبة في المراد به ، كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر : الإتقان : ٢ / ١٧٣ ، ١٧٤ ، البرهان : ٢ / ١٤٧ ، ١٤٨ .

الأعراف ٥٣ ، أي تكشف عاقبته ، ويقال آل الأمر إلى كذا ، أي صار إليه ، وأصله من المآل ، وهو العاقبة والمصير ، وقد أولته فآل ، أي صرفته فانصرف ، فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني ، وبني على التفعيل ، لما تقدم في التفسير وقيل : أصله من الإيالة ، وهي السياسة ، فكأن المؤول يسوس الكلام ، ويضع المعنى فيه موضعه .

واصطلاحا (١) ، فالسلف فيه فريقان : فريق يراه مرادفا لكلمة التفسير .

وفريق يقول: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا، كان تأويله نفس الشيء المخبر تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا، كان تأويله نفس الشيء المخبر به، فالتأويل - على هذا - نفس الأمور الموجودة في الخارج، ماضية كانت أو مستقبلة، فإذا قيل: طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس طلوعها.

والأصوليون اتخذوا من التأويل مصطلحا وجعلوه مقابل النص والظاهر وعلى ذلك فالتأويل عندهم: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، قال في جمع الجوامع وشرحه ٢ / ٥٦: التأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، فإن حمل عليه لدليل ، فصحيح ، أو لما يظن دليلا في الواقع ، ففاسد ، أولا لشيء ، فلعب لا تأويل ، وهذا التأويل ليس خاصا بالقرآن ، بل هو عام يشمل القرآن والسنة .

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير والمفسرون : ١/ ١٧ ، ١٨ .

# الفرق بين التفسير والتأويل (١)

قال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى ، وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل . كتأويل الرؤيا ، والتأويل أكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها . .

وقال غيره: التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة.

وقال الماتريدي: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به، فصحيح، وإلا، فتفسير بالرأي، وهو المنهى عنه.

والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله .

وقال أبو طالب الثعلبي: التفسير بيان وضع اللفظ، إما حقيقة أو مجازا، كتفسير الصراط بالطريق، والصيب بالمطر، والتأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل، مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ الفجر ١٤. تفسيره: أنه من الرصد، يقال: رصدته: رقبته، والمرصاد مفعال منه، وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه، وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة.

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان : ٢ / ١٤٩ ، ١٥٠ ، الاتقان : ٢ / ١٧٣ ، ١٧٤ .

وقال آخرون : التفسير يتعلق بالرواية ، والتأويل يتعلق بالدراية .

وقال أبو نصر القشيري: التفسير مقصور على الاتباع والسماع، والاستنباط مما يتعلق بالتأويل.

وقال قوم: ما وقع مبينا في كتاب الله ، ومعينا في صحيح السنة ، سمي تفسيرا ؛ لأن معناه قد ظهر ووضح ، وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره ، والتأويل : ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب ، الماهرون في آلات العلوم .

وقال قوم منهم البغوي والكواشي : التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية ، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط .

والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها ، فهما إذن متباينان .

إلى غير ذلك من الآراء والأقوال المسهبة في هذا الموضوع .

# أقسام التفسير (١):

روى عبدالرزاق ـ بن همام الحميري ـ في تفسيره : حدثنا الثوري عن ابن عباس ، أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام : قسم تعرفه العرب في كلامها ، وقسم لا يعذر أحد بجهالته : (يقول : من الحلال والحرام) ، وقسم يعلمه العلماء خاصة ، وقسم لا يعلمه إلا الله ، ومن ادعى علمه فهو كاذب .

<sup>(</sup>١) انظر البرهان : ٢ / ١٦٤ وما بعدها وتفسير الطبري :١ / ٣٣ ، ٣٥ ، الاتقان : ٢ / ١٨٢ .

فأما الذي تعرفه العرب ، فهو الذي يرجع فيه إلى لسالنهم ، وذلك شأن اللغة والإعراب ، فأما اللغة ، فعلى المفسر معرفة معانيها ، ومسميات أسهائها ، ولا يلزم ذلك القاريء .

ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم ، كفى فيه خبر الواحد والإثنين ، والإستشهاد بالبيت والبيتين ، وإن كان مما يوجب العلم ، لم يكف ذلك ، بل لابد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر ، وأما الإعراب ، فها كان اختلافه محيلا للمعنى ، وجب على المفسر والقاريء تعلمه : ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم ، وليسلم القاريء من اللحن ، وإن لم يكن محيلا للمعنى ، وجب تعلمه على القاري ليسلم من اللحن ، ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود دونه ، على أن جهله نقص في حق الجميع .

الثاني ، مالا يعذر أحد بجهله ، وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ، ودلائل التوحيد ، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى .

فهذا القسم لا يختلف حكمه ، ولا يلتبس تأويله ؛ إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِآ إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ محمد ١٩ ، وأنه لا شريك له في إلهيته ، وإن لم يعلم أنَّ (لا) موضوعة في اللغة للنفي ، و (إلا) للإثبات ، وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر ، فها كان من هذا القسم لا يقدر أحد أن يدعى الجهل بمعاني ألفاظه ، لأنها معلومة لكل واحد بالضرورة .

الثالث ، مالا يعلمه إلا الله تعالى ، وهو ما جرى مجرى الغيوب نحو الأي المتضمنة قيام الساعة ، ونزول الغيث ، وما في الأرحام وتفسير الروح ،

والحروف المقطعة ، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق(١) ، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه : إما نص من التنزيل ، أو بيان من النبي على ، أو إجماع الأمة على تأويله ، فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات ، علمنا أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه .

الرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء، وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه، فالمفسر ناقل، والمؤول مستنبط، وذلك استنباط الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم.

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا ، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل ، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد الرأي .

### وكل لفظ احتمل معنيين ، فهو قسمان :

١ - أن يكون أحدهما أظهر من الآخر ، فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيجب الحمل عليه . مثل و الخفض له مُمَا جَنَاح الذّل من الرّحمة الإسراء ٢٤ - فإنه يستحيل حمله على الظاهر ، لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحة ، فيحمل على الخضوع وحسن الخلق . ومثل فأيان كان لَهُ و إِخّوة فَلا مِن السياء ١١ - فالظاهر اشتراط ثلاثة من الإخوة ، لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان ، لأنها يحجبانها من الثلث إلى السدس . (انظر البرهان : اثنان ، لأنها يحجبانها من الثلث إلى السدس . (انظر البرهان :

<sup>(</sup>١) لقد اجتهد علماء المسلمين في ذلك كله ، وأولوه على مقتضى شرع الله وحكمته فلم يتركوا لفظا شريفا دون تفسير أو تأويل .

#### ٢ \_ أن يكونا جليين والاستعال فيها حقيقة ، وهذا على ضربين :

### الضرب الأول:

أن يختلف أصل الحقيقة فيهما ، فيدور اللفظ بين معنيين ، هو في أحدهما حقيقة لغوية ، وفي الآخر حقيقة شرعية ، فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية نحو قوله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ التوبة ١٠٣ ، وكذلك إدا دار بين العرفية واللغوية ، فالعرفية أولى لطريانها على اللغة ، ولو دار بين الشرعية والعرفية ، فالشرعية أولى ، لأن الشرع ألزم .

### الضرب الثاني:

ألا يختلف أصل الحقيقة فيهما ، بل كلا المعنيين مستعمل ، وهذا قسمان :

### القسم الأول:

أن يتنافيا اجتهاعا ، كالقرء ، حقيقة في الحيض والطهر ، فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهها ، فها وصل إليه ، كان مراد الله في حقه ، وإذا اجتهد آخر فوصل إلى المعنى الثاني ، كان مراد الله في حقه .

فان لم يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات ، فقد اختلف أهل العلم ، فمنهم من قال : يأخذ بأعظمها حكما ، ومنهم من قال : يأخذ بالأخف .

### القسم الثانى:

ألا يتنافيا اجتهاعا ، فيجب الحمل عليهها عند المحققين (١) ، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة ، وأحفظ في حق المكلف ، إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما ، فإذا كان الدليل مقتضيا بطلان المعنى الآخر (٢) ، تعين المدلول عليه للإرادة ، وإن كان لا يقتضي بطلانه فمن العلهاء من يقول : يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادا ، ولا يحكم بسقوط المعنى الآخر ، بل يجوز أن يكون مرادا - وإن لم يدل عليه دليل من الخارج - ومنهم من يقول : ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكما من الآخر - لقوته بمظاهرة الدليل الآخر .

والاستغفار ، وكلاهما مرادَحتها . وقوله سبحانه ؛ ﴿ غُيرً مُحلِّي ٱلصَّـيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ المائدة ١ ، فإنه نهى عن الصيد لمن دخل الحرم ، أو لبس ملابس الإَحرام مع نية الحج أو العمرة أو نيتهها معا .

<sup>(</sup>١) هذا رأي جمهور الشافعية وأبي بكر الباقلاني ، وبعض المعتزلة . ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلْكَيَّكُنّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ ﴾ الأحزاب ٥٦ ، فالصلاة من الله : الرحمة ، ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار ، وكلاهما مراد حتيا .

ويرى الحنفية وبعض الشافعية : أنه لا يحمل على المعنيين ؛ لأنه وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص ، فلا يراد منه المجموع حقيقة ، لأنه لم يوضع له ، وأجابوا على الآية الأولى بأن المراد بالصلاة فيها طلب الخير للرسول ، فكأن الله فيها يطلب من ذاته إيصال الخير للرسول ، والملائكة يطلبون منه ذلك، وعلى الثانية ، بأن الآية لم تستعمل في أنواع الإحرام الثلاثة بل اقتصرت على نوعين منها بدليل من السنة ، فليست مما نحن فيه (أصول التشريع الإسلامي : ٢١٨ - ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَّرَ لُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقَرَّبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ ﴾ البقرة ٢٢٧ فالمحيض صيغة تطلق في لسان العرب على الزمان والمكان ، فهو مشترك بينها ، والقرينة الحالية تفيد أن المراد المكان لا الزمان ، لأنهم ما كانوا يعتزلون النساء في زمان الحيض (أصول الفقه ، للخضري : ١٦٠) .

# التفسير في عهد النبي ﷺ وصحابته مصادره : القرآن ، السنة ، الاجتهاد ، أهل الكتاب أشهر المفسرين في هذا العهد أهم مميزاته

أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي(١) مبين ، على سيد الخلق : محمد العربي الأمين . وقد كانت للعرب فنون من البيان وأساليب القول ، جاء القرآن عَلَى نُمْطُهَا ، غير أنه سما عليها جميعاً بدقة التعبير ، وروعة المعنى ، فوجدوه على غير ما ألفوا ، فأخذوا بسحر بيانه ، وقوة معانيه ، ووجدوا أنفسهم عاجزين -تماما \_ عن أن يحاكوه ، فزادهم ذلك شغفا به ، وولوعا بالتعرف إليه .

وكان طبيعيا(٢) أن يفهم النبي ﷺ القرآن جملة وتفصيلا ، بعد أن تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان ، حيث يقول : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُۥ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَا تَبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ القيامة (١٩)، وكان طبيعيا كذلك أن يفهم أصحاب النبي ﷺ القرآن في جملته ، أي بالنسبة لظاهره وأحكامه ، أما فهمه تفصيلاً ، ومعرفة دقائق باطنه ، بحيث لا تغيب عنهم شاردة ولا واردة ، فغير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن ، بل لابد لهم من البحث والنظر ،

<sup>(</sup>١) قال تعالى :

<sup>﴿</sup> وَإِنَّهُ لِنَنزِيلُ رَبِّ الْعَنكِينَ ﴿ إِنَّ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِدِينُ (٢) انظر: التفسير والمفسرون: ١ / ٣٣.

والرجوع إلى النبي ﷺ فيها أشكل عليهم فهمه ، وذلك لأن القرآن فيه المجمل ، والعام ، والمقيد ، والمشكل ، والمتشابه ، وما إلى ذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالرجوع إلى الرسول ﷺ .

ولقد كان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ جد حريصين على فهم القرآن ، ومعرفة ما فيه من علم وعمل ، يدلنا على ذلك تضافر الروايات على أنهم كانوا يتلقونه عن رسول لله ﷺ ، ولا يجاوز الواحد منهم العشر آيات حتى يعلم مافيها من العلم والعمل ، فتعلموا العلم والعمل جميعا . بيد أنهم كانوا متفاوتين في فهمهم للقرآن ، لتفاوتهم في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات ، فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ، ذا إلمام بغريبها ، ومنهم من لم يكن كذلك ، كما كان منهم من يكثر ملازمة النبي ﷺ ، فيعرف من أسباب النزول مالا يعرفه غيره .

وإنا لنجد من خيرة الصحابة من كان يغيب عنه معاني بعض الألفاظ، فقد غاب عن عمر وأبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ معنى كلمة الأبُّ في قوله تعالى : ﴿ وَفَكَكُهُ أُوا بَا ﴾ عبس ٣١ ، وعمر يغيب (٢) عنه معنى التخوف في قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخُوفِ ﴾ النحل ٤٧ حتى أخبره رجل من هذيل بأنه التنقص ، وابن عباس(٣) ـ رضي الله عنها ـ يقول ـ فيما يرويه أبوعبيدة عن

<sup>(</sup>١) فيها يتصل بعمر روي بلفظ : . . . لقد فهمنا الفاكهة فها الأب ؟ وقال : إن هذه لتكلفة . وروى بلفظ : . . فها الأب؟ ثم قال : ما كلفنا وما أمرنا بهذا وقد أخرجه الطبري عن طريق أنس وغيره . وقال ابن كثير : إن إسناده صحيح . انظر الطبري ـ تفسير سورة « عبس » وابن كثير المقدمة \_ وتفسير سورة « عبس » \_ وأما عن أبي بكر : فقد أخرج أبو عبيدة في الفضائل عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر سئل عن قوله : وفاكهة وأبا ـ فقال : أي سهاء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله مالا أعلم الإتقان ج ١ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري عنه عن طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود الطبري ج ١٤ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الإتقان ج ١ ص ١٦٢ .

طريق مجاهد : كنت لا أدري ما فاطر السموات ، حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، يقول : أنا ابتدأتها .

ومهما يكن من أمر ، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا خيرة المفسرين ، لما ثبت من الثناء عليهم في الكتاب والسنة ، ولأن القرآن أنزل على لغتهم ، فالغلط أبعد عنهم منه عن غيرهم ، ولأنهم سألوا رسول الله على على عليهم .

## مصادره <sup>(۱)</sup> :

كانت مصادر التفسير في هذه المرحلة أربعة :

المصدر الأول: القرآن الكريم.

فالناظر في كتاب الله يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب ، وعلى الإجمال والتفصيل ، وعلى الإطلاق والتقييد ، وعلى العموم والخصوص وما يوجز في مكان قد يبسط في آخر ، وما يجمل في موضع قد يبين في آخر ، وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى ، وما كان عاماً هنا ، قد يدخله التخصيص هناك .

فيجب إذن على من يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى ، أن ينظر أولا في القرآن الكريم ، فيجمع ما تكرر منه في موضع واحد ، ويقابل الآيات بعضها ببعض ، ليستعين بذلك في تفصيل المجمل ، وتقييد المطلق وتخصيص العام ، وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن ، وفهم مراد الله بما جاء عن الله .

<sup>(</sup>١) نظر التفسير والمفسرون : ١ / ٣٧ ، البرهان : ١ / ١٧٥ ، ابن كثير : ١ / ٣ .

وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخرى ؛ لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه ، وأعرف به من غيره .

فيجب أن يفسر ما جاء موجزا في مكان بما جاء مسهبا في غيره ، كقصة آدم وإبليس ، وقصة موسى وفرعون .

ويحمل المطلق على المقيد ، إذا اتفقا في الحكم والسبب خلافا لأبي حنيفة ، ولا يحمل إذا اختلفا اتفاقا(١) . فقد قيدوا آية التيمم بآية الوضوء ، وتفصيله أن الأيدي مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى : ﴿ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمْ وَالْمِدَة تَ ، ومطلقة في التيمم في الآية نفسها ﴿ فَامْسَحُواْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ المائدة ٦ ، ومطلقة في التيمم في الآية نفسها ﴿ فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَنْ فَي الآية لاع النساء ، فقيدوا الأيدي في التيمم بالمرافق أيضا ، التزاما بما جاء في آية الوضوء . وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة . وتخصيص العام ، كنفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَلا شَفَعَةً وَلَا شَفَعَةً وَلا شَفَعَةً وَلا شَفَعَةً وَلَا فَعُولُونَا مِنْ وَرَقْ وَلَا شَفَعَةً وَلا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا وَلَا فَيْ وَالْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَالْسَاءِ وَلِولَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَالْمُ وَالْمُوا وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَالْفَيْ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِيْ وَلِهِ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلَا شَفَعَالًا وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فَيْ وَل

<sup>(</sup>١) انظر كتب الأصول ، باب ( المطلق والمقيد ) .

وَٱلْكَانِمُرُونَ هُمُ ٱلظَّالَمُونَ ﴾ البقرة ٢٥٤ فقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة في قوله : ﴿ ٱلْأَخْلَاءُ يَوْمَ لِنَهِ بَعْضُهُم لَبَعْضِ عَدُو إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ الزحرف ٢٧، قوله : ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة ، بقوله : ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي مَنْ مَلَكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي مَنْ مَلَكُ مِن مَلَكُ فِي السَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي مَنْ مَلَكُ مِن مَلَكُ فِي السَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي مَنْ مَلَكُ مِن مَلَكُ فِي السَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي مَنْ مَنْ مَا أَذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَيْ ﴾ النجم ٢٦ ، وبقوله أيضا : ﴿ مَن ذَا ٱللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ البقرة ٢٥٥ .

ومن تفسير القرآن بالقرآن كذلك ، الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف ، كخلق آدم من تراب في بعض الآيات ، ومن طين في غيرها ، ومن صلصال ، ومن حماً مسنون ، فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه ، وكذلك ما جاء في مواقف يوم القيامة .

ومن تفسير القرآن بالقرآن أيضا ، حمل بعض القراءات على غيرها ، فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ والمعنى ، وإحدى القراءتين تبين المراد من القراءة الأخرى ، كقوله تعالى : ﴿ يَنَا يُهَا ٱلّذِينَ عَامُنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ ٱلجَّمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ الجمعة ٩ ، فسرتها القراءة الأخرى رفامضوا إلى ذكر الله ) ، لأن السعي عبارة عن المشي السريع ، هذا وإن كان ظاهر اللفظ، إلا أن المراد منه مجرد الذهاب .

#### المصدر الثانى: السنة

قال ابن كثير (١): إن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن . . . فإن أعياك ذلك ، فعليك بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ، بل قال الإمام أبو عبيدالله : محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : كل ما حكم به رسول

<sup>(</sup>١) في تفسيره : ١ / ٣ .

الله ﷺ ، فهو مما فهمه من القرآن . قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيماً ﴾ النساء ١٠٥ . وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَصَّحُونَ ﴾ تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَصَّحُونَ ﴾ النحل ٤٤ ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ هُمُ الَّذِي الْحَل ٤٤ ، وَقَالُ سبحانه : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ هُمُ الَّذِي الْحَل ٤٤ .

ولهذا قال رسول لله ﷺ : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)(١) يعني السنة ، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلي .

وقر ذلك في نفوس الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فكان الواحد منهم إذا أشكل عليه فهم آية من كتاب الله رجع إلى الرسول عليه فهم آية من كتاب الله رجع إلى الرسول عليه مدة حياته ، وإنا لنجد كتب السنة قد أفردت للتفسير باباً من أبوابها ، ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول الله عليه .

وأما مقدار ما تناوله النبي على من القرآن بالبيان فالعلماء مختلفون فيه ، فمنهم من يرى أن الرسول صلوات الله عليه ، بين لأصحابه كل معاني القرآن ، كما بين لهم ألفاظه ، ومنهم من ذهب إلى القول بأن الرسول على ، لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا النذر اليسير . وقد شدد الطبري(٢) النكير على القائلين بهذا الرأي ، كما عقد استاذنا المرحوم الدكتور الذهبي في كتابه ( التفسير(٣) والمفسرون ) فصلا ناقش فيه أدلة الفريقين ، وارتأى أن الرسول يهين بين الكثير من معاني القرآن لأصحابه ، كما تشهد بذلك كتب الصحاح ، ولم يبين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي ، واللفظ للأول .

<sup>(</sup>٢) في تفسيره : ١ / ٣٩ .

<sup>. 08 - 89 (4)</sup> 

كل معاني القرآن ؛ لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه ، ومنه ما يعلمه العلماء ، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها ، ومنه مالا يعذر أحد بجهالته .

وبدهي أن رسول الله على الله المعرفة كلام العرب ، لأن القرآن نزل بلغتهم ، ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته ، وهو الذي لا يعذر أحد بجهالته ، ولا ما استأثر الله بعلمه ، كقيام الساعة ، وحقيقة الروح ، وغير ذلك من الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبيه ، وإنما فسر لهم بعض المغيبات التي أطلعه الله عليها ، وأمره ببيانها ، وفسر لهم أيضا كثيرا مما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم ، كبيان المجمل ، وتخصيص العام ، وتوضيح المشكل ، وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به .

وإن بما يؤيد أن النبي على لم يفسر كل معاني القرآن ، أن الصحابة - رضوان الله عليهم - وقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات ، ولو كان عندهم فيه نص عن الرسول على ، ما وقع هذا الاختلاف ، أو لارتفع بعد الوقوف على النص .

#### المصدر الثالث: اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم:

فكانوا يرجعون فيها لم يتيسر لهم أخذه من كتاب الله أو سنة رسوله ، إلى المجتهادهم وإعهال رأيهم في النصوص التي تحتاج إلى نظر واجتهاد ، أو يدركون بالسليقة ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة . وقد أقر الرسول - صلوات الله عليه - صحابته على الاجتهاد ، وحضهم عليه ، تمشيا مع أمر الله عباده بالتفكير والتدبر ، فقد قال على لا له له المعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( فبم تحكم ؟ ) قال : بكتاب الله ، قال : ( فإن لم تجد ؟ ) قال : بسنة رسول الله ، قال ؛ ( فإن لم تجد ؟ ) قال : فضرب رسول لله على في صدره ، وقال ؛ وقال ؛

(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)(١) ، قال ابن كثير(٢): وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، رجعنا إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدري بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ، ولاسيها علمائهم وكبرائهم الأربعة الخلفاء الراشدين .

# المصدر الرابع: أهل الكتاب:

إن للقرآن الكريم أسلوبه الخاص في سرد القصص والأخبار ، فهو لا يذكرها بتفاصيلها ، ودقائقها ، وإنما يوردها بالقدر وعلى النحو الذي تتحقق منه العبرة ، وكثير من هذا القصص عن أهل الكتاب أنفسهم ، ولعلها ذكرت مفصلة في كتبهم ، والنفس تواقة دائها للمعرفة ، ولهذا نقل بعض الصحابة من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله على حيث قال : « بلّغوا عني ولو آية ، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي معتمداً فليتبوأ مقعده من النار » رواه البخاري (٣) عن عبدالله بن عمرو ، ولما فهمه عبدالله بن عمرو رضي الله عنها - من هذا الحديث من إذن بالتحدث عن أهل الكتاب ، كان يحدث من الزاملتين (٤) اللتين أصابها يوم اليرموك . وأضاف ابن كثير (٥) : ولكن

<sup>(</sup>۱) علق عليه ابن كثير بقوله : وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد . انظر سنن أبي داود ج ٣ باب الأقضية ومسند أحمد ج ٥ ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في تفسيره : ١ / ٣ .

<sup>(</sup>٣) الحسديث مخسرج بهسذا اللفظ وغيره في البخاري والترمذي وأبي داود ومسند أحمد انظر فيها الأبواب التالية : الأنبياء ، الجنائز ، الادب ، العلم ، الفتن ، المناقب ، التفسير ، والثاني في المراجع الأربعة ومسلم وابن ماجه ، وقد أخرجه السبعة وغيرهم ، وهو قريب إلى التواتر إن لم يكن متواتراً .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير : ١ / ٤ ، وفي القاموس ، الزاملة : ما يحمل عليه من الإبل وغيرها.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه .

هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد وهي على ثلاثة أقسام:

١ \_ ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق ، فذلك صحيح .

٢ \_ ما علمنا كذبه مما عندنا ما يخالفه . وهذا مردود .

٣ ـ ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ولا من ذاك ، فلا نؤمن به ، ولا نكذبه . وتجوز حكايته لما تقدم ، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فيه كثيرا ، ويأتي عن المفسرين خلاف بسببه ، كأسماء أصحاب الكهف ، ولون كلبهم ، وعددهم ، وعصا موسى من أي الشجر كانت ؟ ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن حيث لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم .

والصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ لم يخالفوا بذلك قول الرسول على الله عليهم \_ لم يخالفوا بذلك قول الرسول على : ﴿ وَاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ البقرة الآية ١٣٦ .

ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله ، لأن الأول أباح للصحابة التحدث عما وقع من عجائب لبني إسرائيل للعظة والعبرة ، بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوبا ، لأنه لا يعقل أن يبيح لهم الرسول ولي رواية الكذب ، قال الشافعي رضي الله عنه (۱) : حدثوا عن بني إسرائيل نجا لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوزونه ، فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم ، وهو نظير قوله : « إذا حدثكم أهل الكتاب ، فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم » .

<sup>(</sup>١) البخاري في باب التفسير: ٨ / ١٢٠ من فتح الباري ، ونص الأية الكريمة : ﴿ قُولُواۤ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنِلَ إِللّهِ وَمَا أَنِلَ إِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا أَنِلَ إِللّهَ اللّهِ وَمَا أُولِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُولِي اللّهِ وَمَا أُولِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُولِي اللّهِ وَمَا أُولِي مُولِي اللّهِ وَمَا أُولِي اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا أُولِي اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا أُولِي اللّهِ وَمَا أُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَا أُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالَّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الل

وأما الثاني ، فيراد منه التوقف فيها يحدث به أهل الكتاب ـ بما يكون محتملا للصدق والكذب ـ لأنه ربما كان صدقا فنكذبه ، أو كذبا فنصدقه . فنقع في الحرج ، وأما ما خالف شرعنا فنحن في حل من تكذيبه ، ـ ويجب أن نكذبه ـ وما وافقه ، فنحن في حل من تصديقه ، وبهذا شرح الإمام الحافظ ابن حجر(۱) هذا الحديث حيث يقول : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا ، لئلا يكون في نفس الأمر صدقا ، فتكذبوه ، أو كذبا ، فتصدقوه ، فتقعوا في الحرج ، ولم يرد النبي عن تكذيبهم فيها ورد شرعنا بخلافه ، ولا عن تصديقهم فيها ورد شرعنا بوفاقه ، نبه إلى ذلك الشافعي ـ رحمه الله .

ولا يعارض هذا ما أخرجه الامام أهد (٢) ، وابن أبي شيبة ، والبزار ، من حديث جابر بن عبدالله ، أن عمر بن الخطاب أتى النبي على بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه عليه ، فغضب وقال : «أمتهوكون (٣) فيها يا ابن الخطاب ، والذي نفسي بيده ، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده ، لو أن موسى على كان حياً ، ما وسعه إلا أن يتبعني » فقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه : وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية ، والقواعد الدينية ، شرحه : وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية ، والقواعد الدينية ، خشية الفتنة ، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك ، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري : ٨ / ١٢٠ ، التفسير والمفسرون : ١ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) في مسنده : ٣ / ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) متحيرون .

ويجدر التنبيه كها نبه فضيلة الشيخ الذهبي (١) ، إلى ضآلة هذا المرجع في التفسير ، والصحابة رضوان الله عليهم له يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ، ولم يقبلوا منهم كل شيء ، كها أنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة ، أو يتصل بالأحكام ، اللهم إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن ، كذلك كانوا لا يعدلون عها ثبت عن الرسول وي من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب ، لأنه إذا ثبت الشيء عن النبي في ، فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره ، كها كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها لوناً من اللهو والعبث ، كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف ومقدار سفينة نوح ، ونوع خشبها ، وغير ذلك .

# أشهر المفسرين في هذا العهد:

قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في الإتقان ٢ / ١٨٧ ، اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبدالله بن الزبير .

أما الخلفاء ، فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب ، والرواية عن الثلاثة نزرة قليلة ، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم .

وكان كذلك منهم: أنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وعبدالله بن عمر ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وعائشة . غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدا ، ولم تكن لهم من الشهرة بالقول في القرآن مثلها كان للعشرة الذين عدهم السيوطي .

<sup>(</sup>١) في كتابه : التفسير والمفسرون : ١ / ١٦٩ ، ١٧٠ .

وستأتي في الباب الأول ـ إن شاء الله ـ ترجمة لهؤلاء جميعا إلا أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وأبا موسى الأشعري ، وعبدالله بن الزبير ، وأبي بن كعب .

ولعله من المفيد أن نذكر هنا نبذة عمن لم يترجم لهم ، نلقي الضوء على مقدار علم كل منهم بكتاب الله ، وإن كان أكثرهم أشهر من أن يعرف .

أما أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فهو عبدالله بن أبي قحافة ، كان اسمه في الجاهلية عبدالكعبة ، فسهاه رسول الله على : عبدالله ، وهو أول من أسلم من الرجال ، وأول من صلى مع رسول الله على ، ورفيق النبي عليه السلام في الغار ، شهد بدراً ، وقدم جميع ماله في سبيل الله(١) .

ولى أمر المسلمين بعد وفاة الرسول الكريم صلوات الله عليه ، فكانت توليته خيراً وبركة على الإسلام والمسلمين ، حيث قام بقتال أهل الردة ، فأظهر الله به دينه ، وكان ذا بصر بكتاب الله .

توفي رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة ، ودفن بجوار المصطفى ﷺ .

وأما عمر رضي الله عنه ، فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزي بن رباح بن عبدالله . . القرشي ، العدوي ، أبو حفص (٢) .

أسلم بعد رجال سبقوه \_ بدعوة رسول الله ﷺ \_ فقوى الله شوكة الإسلام والمسلمين به ، شهد بدراً وبيعة الرضوان ، بويع بعد أبي بكر ، وكان عهده عهد

<sup>(</sup>١) الاستيعاب : ٣ / ٩٢٨ - ٩٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب : ٣ / ١١٤٤ ، أسد الغابة : ٤ / ١٨٠.

خير وبركة ، حيث فتح الله على يديه الفتوح بالشام والعراق ومصر . كان ذا بصر ثاقب بكتاب الله ، حتى إن القرآن لينزل موافقا رأيه في عدة أمور (١) .

استشهد ـ رضي الله عنه ـ سنة ثلاث وعشرين ، عن ثلاث وستين سنة ، ودفن بجوار صاحبيه .

وأما عثمان ـ رضي الله عنه ـ فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية . . القرشي ، الأموي ، أمير المؤمنين ، يكنى أبا عبدالله ، وأبا عمرو ، ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل ، جدته لأمه هي أم حكيم بنت عبدالمطلب ، عمة رسول الله على .

هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وتزوج رقية ثم أم كلثوم بنتي الرسول على . ولذا يلقب بذي النورين ، بويع بالخلافة غرة المحرم سنة أربع وعشرين ، وكان ذا فقه في كتاب الله ، وهو الذي نسخ من المصحف نسخاً وزعها على الأمصار ، وألزم كل مصر بها ، فكان ذلك خيراً وبركة .

استشهد \_ رضي الله عنه \_ كها قال الواقدي ، يوم الجمعة لثماني ليال خلت من ذي الحجة يوم التلبية سنة خمس وثلاثين .

وأما زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد . . الأنصاري ، النجاري ، يكنى أبا سعيد ، وقيل : أبا عبدالرحمن ، وقيل : أبا خارجة (٢) ، قدم الرسول على المدينة . وهو ابن إحدى عشرة . شهد أحداً وما بعدها ، كان يكتب الوحي لرسول الله المراقة ، أمره أبو بكر بجمع القرآن

<sup>(</sup>۱) منها ، تحريم الخمر ، وفرض الحجاب ، وأسرى بدر ، والصلاة في مقام إبراهيم ، وعدم الصلاة على المنافق أو الوقوف على قبره ، والأمر بالاستئذان عند الدخول . الاستيعاب : ٢ / ٥٣٧ .

(٢) الاستيعاب : ٣ / ٩٧٩ .

في الصحف، فكتبه فيها، وكان أعلم الناس بالفرائض، حتى استوجب في ذلك ثناء رسول الله على .

اختلف في سنة وفاته ، فقيل سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : ثلاث ، وقيل : خمس ، وقيل : خمس ، وقيل : إحدى وخمسين ، وقيل اثنتين وخمسين ، وقيل : خمس وخمسين .

وأما أبو موسى فهو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر ، الأشعري ،

قال الواقدي: قدم مكة فحالف سعيد بن العاص ، ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة ويقال: إنه رجع إلى بلاد قومه . وعاد ثانية إلى الرسول بخير ، ولاه الرسول مخاليف اليمن ، وولاه عمر البصرة ، تحدث يوم التحكيم نيابة عن علي كرم الله وجهه . كان من أحسن الصحابة صوتاً بالقرآن ، قال فيه رسول الله عنه : « لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود » (۱) . وسئل علي رضي الله عنه عن موضع أبي موسى من العلم ، فقال : صبغ في العلم صبغة .

مات ـ رضي الله عنه ـ بالكوفة ، وقيل : بمكة سنة خمسين ، وقيل اثنتين وخمسين ، وهو ابن ثلاث وستين .

وأما عبدالله بن الزبير ، فهو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي ، القرشي ، الأسدي ، يكنى أبا بكر (7) ، هاجرت أمه : أسماء بنت أبا بكر - رضي الله عنها - من مكة وهي حامل به ، ثم ولدته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه باب فضائل القرآن ومسلم في باب المسافرين كما أخرجه أصحاب السنن في أبواب : المناقب ، الافتتاح ، الإقامة والصلاة .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب : ٣ / ٩٠٥ ، أسد الغابة : ٣٠ / ٢٤٢ وما بعدها .

فكان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين ، ففرح به المسلمون فرحاً شديداً (١).

بويع بالخلافة بعد موت معاوية بن زيد سنة أربع أو خمس وستين ، واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخرسان ، وقتل رحمه الله في أيام عبدالملك يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة .

وأما أبي بن كعب ، فهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو . . . يكنى أبا الطفيل ، وأبا المنذر (٢) . كتب الوحي لرسول الله على قبل زيد بن ثابت ، ومعه أيضا ، شهد العقبة الثانية ، وبايع النبي على فيها ، وشهد بدرا ، وكان ـ رضي الله عنه ـ أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله ، فلقد روي عن النبي على أنه قال : « أقرؤهم ـ لكتاب الله ـ أبي بن كعب (٣) .

مات \_ رحمه الله \_ على أرحج الأقوال في خلافة عمر رضي الله عنه سنة تسع عشرة ، وقيل : اثنتين وعشرين .

أهم مميزات التفسير في هذا العهد: (٤)

يمتاز التفسير في هذه المرحلة بالمميزات الآتية:

١ ــ لم يفسر القرآن كله ، وإنما فسر ما غمض فهمه ، إلا أن الغموض أخذ

<sup>(</sup>١) وسر هذا الفرح أن اليهود أدخلوا في روع المسلمين أنهم سيعقمون المسلمات بسحرهم .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب : ١ / ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه باب المواقيت ، وابن ماجه المقدمة ، والحديث مخرج أيضا في البخاري تفسير سورة ٢ و ٧ وباب فضأئل القرآن ، وورد بلفظ استقرئوا القرآن من أربعة : البخاري فضائل أصحاب النبي ومناقب الأنصار ، ومسلم ، فضائل الصحابة، ومسند أحمد جـ ٢ ص

<sup>(</sup>٤) انظر : التفسير والمفسرون : ١ / ٩٧ ، ٩٨ .

- يزداد كلم بعد الناس عن عصر النبي على وصحابته ، فازداد التفسير لتزايد هذا الغموض ، إلى أن تم ـ فيما بعد ـ تفسير القرآن كله .
- ٢ ــ انعدام الاختلاف في عهد النبي على ، لوجوده حاسما لكل خلاف ، ووجود
   قليل منه في فهم بعض المعاني على عهد الصحابة .
- ٣ ـ الاكتفاء بالمعنى الإجمالي في الأعم الأغلب، وعدم الإلزام بفهم المعاني تفصيلا.
- ٤ ــ الاقتصار على توضيح المعنى اللغوي بأوجز لفظ ، مع ذكر ما عرف من
   سبب النزول .
- ٥ ــ ندرة الاستنباط للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية ، وعدم وجود اختلاف مذهبي ، كما حدث فيما بعد .
  - ٦ ـ عدم تدوين شيء من التفسير ، لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني .
- ٧ ــ اتخاذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث ، بل إنه كان جزءا منه ، وفرعا من فروعه ، فلم يتخذ التفسير له شكلا خاصا ، بل كانت التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة ، مثلها كانت رواية الحديث ، فحديث صلاة يروى بحانب حديث جهاد وحديث جهاد يروى بجانب حديث في تفسير آية . . وهكذا .

التفسير في عصر التابعين : عهد مجاهد . بدء هذه المرحلة ومصادر التفسير فيها .

مدارس التفسير في ذاك العهد:

مدرسة مكة : على من قامت ؟ أشهر رجالاتها .

مدرسة المدينة : على من قامت ؟ أشهر رجالاتها . مدرسة العراق : على من قامت ؟ أشهر رجالاتها . أهم خصائص التفسير في هذا العهد .

# بدء هذه المرحلة ومصادر التفسير فيها:

يعد العلماء \_ كالسيوطي \_ المفسرين مراتب ، أو طبقات ، فالمرتبة الأولى أو الطبقة الأولى : الصحابة ، والمرتبة الثانية أو الطبقة الثانية ، التابعون .

وعلى ذلك فالمرحلة الثانية تبدأ بانتهاء عهد الصحابة الذين تتلمذ التابعون عليهم ، وتلقوا جل معلوماتهم عنهم ، وقد اعتمد المفسرون في هذه المرحلة ، على القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، وأقوال الصحابة وما رووه من تفسيرهم ، وعلى ما أخذوه عن أهل الكتاب ، وعلى اجتهادهم واستنباطهم الذي زاد وزاد ، حتى أوشك أن يغطي آيات القرآن كلها ، والذي دفعهم إلى بذل الجهد ، واستفراغ الطاقة في تفسير معظم كتاب الله ، مسيس الحاجة إلى ذلك ، فالناس قد بعدوا عن عهد النبي والصحابة ، وضعفت لغتهم لاختلاطهم بالأعاجم ، وضعف تبعا لذلك فهمهم لكتاب الله ، فكان لابد أن يجدوا في توضيحه ، وأن يجتهدوا في استبانته . معتمدين على لغتهم وثقافتهم ، وما صح لديهم من أخبار .

# مدارس التفسير في هذا العهد(١):

لم يستقر المسلمون في المدينة المنورة بعد أن فتح الله لهم كثيرا من البلاد في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، بفضل الدفعة القوية من عهد

<sup>(</sup>١) انظر التفسير والمفسرون : ١ / ١٠٠ ، محاسن التأويل : ١ / ١٦ ، الاتقان : ٢ / ١٨٧ .

الرسول على ، بل نزح كثير منهم إلى تلك الأمصار ، واستوطنوها ، وقد حمل هؤلاء النازحون معهم ما وعوه من العلم ، وما حفظوه عن الرسول على ، فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم ، وينقلونه لمن بعدهم ، فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية أساتذتها الصحابة ، وتلامذتها التابعون ، رضوان الله عليهم أجمعين .

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، وأخرى بالمدينة، وثالثة بالكوفة.

قال ابن تيمية (۱): أعلم الناس بالتفسير أهل مكة ، لأنهم أصحاب ابن عباس ، كمجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى بن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وغيرهم ، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ، وعلماء أهل المدينة في التفسير ، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبدالرحمن بن زيد وعبدالله بن وهب .

وعلى ذلك ، فمدارس التفسير ـ كها ذكروا ـ ثلاثة ، وسنذكر نبذة عن كل مدرسة ، ونعرف تعريفا موجزا برجالاتها .

مدرسة مكة : وقد قامت هذه المدرسة على ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ وناهيك بابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ، من دعا له النبي على بقوله : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، اللهم آته الحكمة » ، وفي رواية أخرى : « اللهم علمه الحكمة » ، لقد كان رضي الله عنه ترجمان القرآن .

<sup>(</sup>١)مقدمة في أصول التفسير ٦٦ تحقيق د. عدنان زرزور ـ طبع دار القرآن بالكويت .

- ومن أشهر المفسرين بمكة ؛
- ١ \_ مجاهد بن جبر ، وستأتي ترجمته .
- ٣ سعيد بن جبير(١) ، وهو أبو محمد ، أو أبو عبدالله ، سعيد بن جبير بن هشام ، الأسدي ، الوالبي ، مولاهم ، كان حبشي الأصل ، أسود اللون ، أبيض الخصال ، سمع جماعة من أثمة الصحابة ، وروى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما . قال أبو القاسم الطبري : هو ثقة حجة ، إمام على المسلمين ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان عبداً فاضلا ورعا : وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة ، وكان على درجة عالية في التفسير جعلت أستاذه ابن عباس يثق به ، ويحيل عليه من يستفتيه . وقتله الحجاج صبرا في شعبان سنة خمس وتسعين هجرية ، وهو ابن تسع وأربعين سنة .
- ٣ \_ عكرمة ، وهو أبو عبدالله : عكرمة البربري ، المدني ، الهاشمي ، وستأتي ترجمته .
- ٤ ـ طاوس (٢) ، وهو أبو عبدالرحمن ، طاوس بن كيسان اليهاني الحميري الجندي ، مولى بحير بن ريسان ، وقيل : مولى هودان ، روى عن العبادلة الأربعة ، وغيرهم ، وروى عنه أنه قال : جالست خمسين من الصحابة ، وكان جلوسه إلى ابن عباس أكثر من غيره ، كان رحمه الله عالما متقنا ، خبيرا بعاني كتاب الله تعالى ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) طبقات المفسرين : ۱ / ۱۸۱ ، وفيات الأعيان : ۱ / ٣٦٤ ، تهذيب التهذيب : ٤ / ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب : ٥ / ٨ - ١٠

معين : إنه ثقة ، وقال الذهبي كان طاوس شيخ أهل اليمن ، وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة ست ومائة .

٥ - عطاء بن أبي (١) رباح ، وهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح ، المكي ، القرشي ، مولاهم ، ولد سنة سبع وعشرين ، ومات سنة أربع عشرة ومائة ، كان رحمه الله أسود ، أعور ، أفطس ، أشل ، أعرج ، ثم عمى بعد ذلك . روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمر و ، وغيرهم ، وحدّث عن نفسه أنه أدرك مائتين من الصحابة ، وكان ثقة ، فقيها ، عالما ، كثير الحديث ، وانتهت إليه فتوى أهل مكة ، بلغ من العلم درجة جعلت ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه : تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء ، وقال ابن حبان : كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا .

#### مدرسة المدينة:

بقي بالمدينة كثير من الصحابة وآثروا ألا يتحولوا عنها إلى الأمصار المفتوحة كما فعل غيرهم ، وقد جلس هؤلاء الصحابة للتابعين يعلمونهم كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام ، فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير ، تتلمذ فيها كثير من التابعين على مشاهير المفسرين من الصحابة .

وقد قامت هذه المدرسة على أبي بن كعب وغيره ، لكن أبيًا كان بحق أشهر من تتلمذ له المفسرون من التابعين بالمدينة ؛ ولذا نقل إلينا عنه أكثر مما نقل عن غيره ، وقد سبقت ترجمة لأبي في المفسرين من الصحابة.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب : ٧ / ١٩٩ ـ ٢٠٣ .

## أشهر رجالاتها:

الدني الفقيه المفسر ، مولى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ كان من كبار المدني الفقيه المفسر ، مولى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التفسير والثقة فيها يروونه . قال فيه الإمام أحمد ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة . وكان ممن يجوزون تفسير القرآن بالرأي . أخذ عنه التفسير مالك بن أنس إمام دار الهجرة وابنه عبدالرحمن بن زيد وعبدالله بن وهب ، توفي سنة ست وثلاثين ، وقيل غير ذلك .

٢ \_ أبو العالية (٢) : رَفيع بن مِهران الرياحي ، مولى امرأة من بني رياح - بطن من تميم \_ أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي على بسنتين ، روي عن على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ، قال فيه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة ، وقال اللالكائي : مجمع على ثقته ، وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة .

له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري .

توفي سنة تسعين ، وقيل : ثلاث وتسعين .

٣ \_ محمد بن كعب القرظي (٣) : وهو أبو حمزة ، أو أبو عبدالله ، محمد بن كعب ابن سليم بن أسد القرظي ، المدني ، من حلفاء الأوس ، روى عن علي وابن مسعود وابن عباس ، وغيرهم ، قال ابن سعد : • كان ثقة ، عالما

 <sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب : ٣ / ٢٨٤ ، طبقات المفسرين للداودي : ١ / ١٧٢ ، العبر في خبر من غبر :
 ١ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) خلاصة تهذيب الكمال: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ٣ / ٣٩٥ وما بعدها.

كثير الحديث ، ورعا ، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، رجل صالح عالم بالقرآن ، وقال ابن عون : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى .

مات رحمه الله ـ سنة ثماني عشرة ومائة ، وقيل غير ذلك ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة .

### مدرسة العراق:

وقد قامت هذه المدرسة بالكوفة على عبدالله بن مسعود ، وغيره من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين ـ بيد أن ابن مسعود (١) كان أشهرهم جميعا ، ولذا كثر ما روى عنه في تفسير القرآن الكريم .

وقد كانت هذه المدرسة من أكثر المدارس تفسيرا بالرأي والاجتهاد ، ولعل السبب في ذلك ـ كما هو الحال في الفقه ـ قلة ما لديهم من نصوص .

### أشهر رجالاتها:

ا - علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك ، النخعي ، الكوفي ، ولد في حياة الرسول على ، روى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود ، وغيرهم ، وهو من أشهر الرواة عن عبدالله بن مسعود ، وأعرفهم به ، وأعلمهم بعلمه . قال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة ، فلا يضرك ألا ترى عبدالله(٢) أشبه الناس به سمتا وهديا ، قال فيه الإمام أحمد : علقمة من أهل الخر(٣) ،

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته فيمن روى عنهم مجاهد .

<sup>(</sup>٢) أي عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب : ٧ / ٢٧٦ .

- وهو ثقة حفظ عند أصحاب الكتب الستة ، مات سنة إحدى وستين ، وقيل : اثنتين وستين ، وعمره تسعون .
- ٢ ـ مسروق: وهو أبو عائشة: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية ، الهمداني ، الكوفي العابد (۱) سأله عمر ـ رضي الله عنه ـ يوماً عن اسمه ، فقال له: اسمي مسروق (۲) بن الأجدع ، فقال عمر: الأجدع شيطان ، أنت مسروق بن عبدالرحمن ، روى عن الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب وغيرهم ، وكان أعلم أصحاب ابن مسعود ، قال ابن معين: ثقة ، لا يسأل عن مثله ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج له الستة ، توفي سنة ثلاث وستين على الأشهر .
- ٣ \_ الأسود بن يزيد (٣) بن قيس ، النخعي : أبو عبدالرحمن من كبار التابعين ، ومن رواة عبدالله بن مسعود ، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وحذيفة وبلال ، وغيرهم ، كان رحمه الله ثقة صالحا ، على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالى ، قال فيه الإمام أحمد : ثقة ، من أهل الخير ، وقال يحيى ابن معين : ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وعده ابن حبان في الثقات ، توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين ، أو خمس وسبعين .
- ع مرة الهمذاني (٤): وهو أبو اسهاعيل: مرة بن شراحيل الهمذاني، ويقال
   له: الطيب، ويقال له: مرة الخير، الكوفي المفسر، العابد. روى عن
   أبي بكر وعمر وأبي ذر وابن مسعود وأبي موسى، وعنه: أسلم الكوفي وزبيد

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيبي : ١٠ / ١٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) يقال : إنه سرقٌ في صغره ثم وجد ، فسمي كذلك .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب : ١ / ٣٤٢ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين للداودي : ٢ / ٣١٧ ، ٣١٨ .

اليامي ، وعطاء بن السائب وآخرون . وثقة يجيى بن عين والعجلي . وهو عند أصحاب الكتب الستة . كان بصيرا بالتفسير . توفي سنة ست وسبعين ، وقيل : بعد ذلك .

٥ - عامر الشعبي<sup>(1)</sup>: وهو أبو عمرو: عامر بن شراحيل الشعبي ، الحميري ، الكوفي ، التابعي الجليل ، قاضي الكوفة ، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ، ولم يسمع منهم ، وروى عن أبي هريرة وعائشة وأبي موسى الأشعري ، وغيرهم ، وكان ذا مكانة في العلم جعلت الجميع يشهدون له ، قال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد : الشعبي ثقة ، وهو عند أصحاب الكتب الستة ، وقال ابن سيرين : قدمت الكوفة وللشعبي حلقة ، وأصحاب رسول الله على يومئذ كثير . توفي سنة تسع ومائة على أرجح الأقوال .

7 - الحسن البصري (٢): وهوأبو سعيد: الحسن بن أبي الحسن: يسار البصري ، مولى زيد بن ثابت ، وقيل: مولى جميل بن قطبة ، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه ، وروى عن عمران بن حصين ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وجندب ، وخلق ، وروى عنه: ابن عون ، ويونس ، وأمم ، وكان إماما كبير الشأن ، رفيع الذكر ، رأسا في العلم والعمل ، أخرج له الجهاعة ، له تفسير رواه عنه جماعة ، مات في رجب سنة عشر ومائة .

٧ ــ قتادة : وستأتي ترجمة له فيمن رووا عن مجاهد .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٥ / ٦٥ \_ ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) طبقات المفسرين للداودي : ١ / ١٤٧ ، الميزان : ١ / ٢٧ ه .

## أهم خصائص التفسير في هذا العهد (١):

- ١ \_ دخول كثير من الاسرائيليات في التفسير ؛ وذلك لكثرة من دخل في الإسلام من أهل الكتاب ، وكان لايزال في أذهانهم كثير من الأخبار ، مما لا يتصل بالأحكام الشرعية ، وإنما يميل إلى الجانب القصصي والتاريخي ، ولقد كانت النفوس تواقة لسماع تفاصيل ما أجمله القرآن ، وعلى الأخص ما يتعلق بتاريخ بني إسرائيل ، فتساهل التابعون ، وزجوا \_ بحسن نية \_ بكثير من الإسرائيليات في التفسير دون تحر ونقد .
- ٢ ــ المحافظة على الطابع القائم على التلقي والرواية ، إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية بالمعنى الشامل ، كما كان في عهد الرسول على وصحابته ، وإنما كان تلقيا ورواية يغلب عليهما طابع التخصيص ، فأهل كل مصر يعنون بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم ، فالمكيون عن ابن عباس ، والمدنيون عن أبي ، والعراقيون عن ابن مسعود .
- ٣ ـ ظهور نواة الخلاف المذهبي ، مما جعل بعض التفسيرات تحمل في طياتها هذه المذاهب ، فقتادة كان يتهم بأنه قدري ، ولا شك أن هذا أثر على تفسيره ، والحسن البصري قد فسر القرآن على إثبات القدر ، وكفر من يكذب به ، كها وجد من يناهضون ذلك ، وقد جاء تفسيرهم متأثرا بما ذهبوا إليه .
- ٤ ــ زيادة الاختلاف بين التابعين في التفسير ، عها كان بين الصحابة رضوان الله عليهم ، وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما حدث بعد ذلك لمتأخري المفسرين .

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير والمفسرون : ١ / ١٣٠ ، ١٣١ .

وبعد ، فوسط هذا الجو العلمي ، وتلك المدارس المتعددة والتي كان أشهرها ثلاثة \_ نشأ مجاهد بن جبر .

ولا يستطيع أحد أن يقول: إن أيًّا من هذه المدارس كانت منفصلة تماما عن أختها ، وإنما كان بينها اتصال ما ، كما تأثرت كل منها بالأخرى وأثرت فيها .

«الباب الأول» حياة مجاهد وعلمه



## حياته(١)

# نسبه، ولاؤه، موطنه، صفته وأخلاقه، وفاته

#### نسبه:

هو مجاهد بن جبر وقيل جبير المكي، القرشي، المخزومي بالولاء، المقريء، المفسر، الحافظ، الفقيه.

كان يكنى (أبو الحجاج» وقيل: «أبو محمد»، وقيل: «أبو النجاح». ولد بمكة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه .

#### ولاؤه وموطنه :

اختلف في وائه، فقيل: كان مولى قيس بن السائب بن عويمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن (٢) يقظة. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، ومصعب، وعلي

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة مجاهد في: البداية والنهاية: ٩ / ٢٢٤، تهذيب التهذيب: ١٠ / ٤٢، خلاصة تهذيب الكهال: ٣١٥، طبقات القراء للجزري: ٢ / ٤١، العبر، العبر، العبر ١ / ١٢٥، الطبقات لابن سعد: ٥ / ٤٤٦، تذكرة الحفاظ: ١ / ٩٣، ٣٩، شذرات الذهب: ١ / ١٢٥، الإرشاد: ٢ / ٢٤٢، طبقات المفسرين للداودي: ٢ / ٣٠٠، الميزان: ٣ / ٣٩٤ - الأعلام: ٦ / ١٦١. (٢) بطن من لؤي بن غالب من قريش، من العدنانية، ويقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر (معجم قبائل العرب: ٣ / ١٠٥٨).

المديني، ومحد بن عبد الرحيم، ومحمد بن سعد، وإليه ذهب أبو عمرو الداني، وأبو جعفر بن الباذش، وهو مروي عن مجاهد، فقد روى عنه أنه قال: هذه الآية في وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدِّيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ في (١) نزلت في مولاي: قيس بن السائب، فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وقيل: إنه مولى عبدالله بن السائب بن أبي السائب، وهو قول أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم، ومروي أيضاً عن مجاهد، فقد روى الأعمش عنه قوله: حدثني مولاي: عبدالله بن السائب.

وقيل: إنه مولى السائب بن أبي السائب والد عبدالله بن السائب، حكاه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهو اختيار الذهبي، ومروي كذلك عن مجاهد، ففي الطبقات لابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا إساعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء، قال: حدثني يونس بن خباب، عن مجاهد، قال: كنت أقود مولاي: السائب وهو أعمى - فيقول: يا مجاهد، دلكت الشمس؟ فإذا قلت: نعم، قام فصلى الظهر.

ولم تذكر المراجع اسم جد مجاهد في النسب، مما يدل على أن أباه كان مان النازحين الذين جاءوا فاستطونوا مكة، كما لم تبين لنا الجهة التي قدم منها، ولا كيفية قدومه. ولم توضح كذلك شيئا عن فترة شباب مجاهد، ولا عن الأعمال التي زاولها، اللهم إلا ما كان من انشغاله بالعلم، وإخلاصه فيه.

#### سفره إلى القسطنطينية:

روى الطبري في تاريخه \_ السلسلة الثانية : ١٣١٥، أن مسلمة بن عبد الملك \_ المتوفى ١٢١ هـ أقام بالقسطنطينية قاهرا لأهلها ومعه وجوه أهل الشام :

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٤.

خالد بن معدان وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، ومجاهد بن جبر، حتى أتاه موت سليمان.

وقد ذكر الداودي في طبقات المفسرين، أن مجاهداً قدم مصر فروى عن مسلمة بن مخلد، وروى عن خلق كثير.

وجاء في الإرشاد لياقوت: ٦ / ٢٤٣، عند ترجمته لمجاهد بن جبر القارىء:

«وذكر ابن عفير، قال: قدم عمرو بن العاص بعد فتحه مصر على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنها ـ قدمتين، استخلف في إحداهما زكريا بن الجهم العبدري على الجند، ومجاهد بن جبر، مولى بني نوفل بن عبد مناف على الخراج، فسأله عمر: من استخلفت؟، فذكر له مجاهد بن جبر، فقال له عمر: مولى ابنة غزوان؟، قال: نعم، إنه كاتب، فقال عمر: إن العلم ليرفع صاحبه».

وهذا ـ بلا ريب ـ خلط، فمجاهد بن جبر القاريء ولد في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين، ثم إن عمر رضي الله عنه توفي في آخر ثلاث وعشرين، كما أن ولاء هذا غير ولاء ذاك .

وجاء في الإعلام للزركي: ٦ / ١٦١: وتنقل مجاهد في الأسفار واستقر في الكوفة. ولعله يقصد ـ إن صح هذا ـ أنه مكث بها فترة طويلة، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة، لأن الجميع يذكرون أن وفاته كانت بمكة.

ولذلك عدّه ابن قتيبة من أهل العراق ـ فقد قال في تأويل مختلف الحديث : ٦٩ : كان أشد أهل العراق في الرأي الشعبي، وأسهلهم فيه مجاهد.

#### سجنه:

أرسل الحجاج حين كان واليا على العراق عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قائد جند لقتال رتبيل ملك الترك، فخلع ابن الأشعث بيعة أمير المؤمنين، وخرج على طاعة الحجاج، فلما ظفر به الحجاج فرّ أشياعه ومناصروه، فاحتمى العلماء بمكة \_ حين كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه واليا عليها.

ومن هؤلاء العلماء سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وطلق بن حبيب، ومجاهد بن جبر.

ولما تولى إمارة مكة خالد بن عبدالله القسري بعد عمر بن عبد العزيز، طلب منه الحجاج أن يرسل أهل الشقاق من مكة، فأرسل هؤلاء إليه، فهات طلق في الطريق، وقتل الحجاج سعيد بن جبير، وخلّى سبيل عطاء وعمرو، وحبس مجاهدا وظل في السجن حتى مات الحجاج(١).

#### صفته وأخلاقه :

كان ـ رحمه الله ـ متواضع السمت ، يستهين به من يراه ، فإذا تكلم نطق بالحكمة ، قال الأعمش: (٢) كنت إذا رأيت مجاهداً ازدريته ، مبتذلا كأنه خربندج (٣) قد ضل حماره وهو مهتم لذلك ، فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ .

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الطبري، السلسلة الثانية ٢٦٢، الكامل لابن الأثير: ٤ / ١٩٥، ٢٣٧، وابن خلدون ٣ / ١٩٠، والبداية والنهاية لابن كثير: ٩ / ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ١ / ٩٣.

<sup>(</sup>٣) كذا في التذكرة، وفي كتاب الألفاظ الفارسية المعربة لأدى سير٢٥: «الخربندية: المكارون، تعريب خربندة، ومعناه مربى الحيار».

وكان رضى الله عنه يأخذ نفسه دائها مأخذ الجد، حرصا على العمل للآخرة، قال الأعمش أيضا(١): كنت إذا رأيت مجاهدا رأيته مغموما، فقيل له في ذلك، فقال: أخذ عبدالله بن عمر بيدى فقال: أخذ رسول الله على بيدى، وقال: «يا عبدالله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان مجاهد يدعو إلى حسن اختيار الجليس، فقد روى (٢) عبدالله بن المبارك عن ليث عن مجاهد، قال: ما من ميت يموت إلا عرض عليه أهل مجلسه، إن كان من أهل الذكر فمن أهل الذكر، وإن كان من أهل اللهو ، فمن أهل اللهو. وروى ابن شيبة عن ابن إدريس عن ليث عن مجاهد، قال: لو لم يصب المؤمن من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي، لكان في ذلك خير. وكان محسنا يرى أن لا حدّ للإنفاق في طاعة الله ، فقد روى عبدالله (٣) بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت في كتاب محمد ابن أبي حاتم بخط يده، حدثنا الحارث، حدثنا يحيى بن يمان، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد، قال: لو أن رجلا أنفق مثل أحد في طاعة الله عز وجل، لم يكن من المسرفين. ويقول في تفسير الآية ٦٧ من سورة الفرقان لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله، ما كان سرفا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان سرفا.

ومن مأثوراته (٤) التي تنم عن خشية الله والحرص على طاعته: الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه.

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب: ١ / ١٢٥، والحديث في البخاري ـ كتاب الرقاق ـ عن ابن عمر وكذلك في سنن الترمذي، باب الزهد، وفي مسند الإمام أحمد ص ٢٤، ٤١، ١٣٢، هذا ويختلف لفظ البخاري بعض الشيء عن لفظي أحمد والترمذي.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: "٩ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: ٩ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٩ / ٢٣٠.

إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه، أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. من أكرم نفسه وأعزها أذّل دينه، ومن أذلً نفسه أعز دينه.

وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن خليفة عن ليث عن مجاهد: إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولده، قال: وبلغني أن عيسى عليه السلام كان يقول: طوبى للمؤمن، كيف يخلفه الله فيمن ترك؛ ولذا فسر الآية ٣٠ من سورة (١) فصلت: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ السَّقَامُواْ نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُكَيِّكُةُ أَلَّا عَنَاهُواْ وَلا تَحْزَنُواْ وَلا تَحْزَنُوا على ما خلفتم في دنياكم من أهل ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم في دنياكم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله.

وكان رفيع الشأن بين أصحابه يجلونه ويخْدُمونه ، روى حميد (٢) عن الأعرج عن مجاهد، قال: كنت أصحب ابن عمر في السفر، فإذا أردت أن أركب أمسك ركابي، فإذا ركبت سوّى عليّ ثيابي، فرآني مرة كأني كرهت ذلك، فقال: يا مجاهد إنك لضيق الخلق، وفي رواية، صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه، فكان يخدمني .

وكان لا يتختم ولا يخضب شعره، ففي الطبقات (٢) لابن سعد: حدثنا إساعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء، قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن ليث، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: رأيت مجاهدا أبيض الرأس واللحية، وقال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدي، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد.

<sup>(</sup>١) انظر هامش ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٩/ ٢٢٦.

<sup>. 277 / 0 (4)</sup> 

#### وفاته:

توفي \_ رحمه الله \_ بمكة ، وهو ساجد (١) ، سنة إحدى ، وقيل : اثنتين ، وقيل ثلاث ، وقيل : أربع ومائة ، عن نيف وثمانين .

#### : علمه

لقد كان ـ رحمه الله ـ مفسرا ، قارئا، محدثا، فقيها وسوف نتكلم ـ بعون الله ـ عن كل جانب من هذه الجوانب .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ١ / ٤، الطبقات لابن سعد: ٥ / ٤٦١، خلاصة تهذيب الكمال، ٣٥١، البداية والنهاية: ٩ / ٢٣١.

# براعته في هذا الميدان. تفسيره المكتوب ورأي العلماء فيه، رد شبهات حوله

## براعته في هذا الميدان:

برع مجاهد في التفسير حتى بلغ فيه شأوا بعيدا، وقد شهد أهل العلم بأنه كان أعلم أهل زمانه فيه:

قال قتادة: (١) أعلم من بقى بالتفسير مجاهد، وقال خصيف: (٢) أعلمهم بالتفسير مجاهد .

وكذلك قال عبد السلام بن (٣) حرب عن مصعب.

وأخرج ابن جرير في تفسيره (٤)، قال: حدثني عبدالله بن يوسف الجبيري، عن أبي بكر الحنفي، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد، فحسبك به.

وقال هو عن نفسه: (°) استفرغ علمي التفسير، وكان مخلصا فيه حتى قالت الثوري عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً أراد بهذا العلم وجه الله إلا عطاء وطاوساً ومجاهداً، وقد أخذ التفسير عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال الفضل بن (٦) ميمون: سمعت مجاهداً يقول: عرضت القرآن على ابن عباس

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ١ / ٩٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، خلاصة تهذيب الكمال ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١ / ٤٣.

<sup>. 21 / 1 (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) طبقات القراء لابن الجزرى: ٢ / ٤١.

<sup>(</sup>٦) الميزان: ٣ / ٤٣٩.

ثلاثين مرة، وقيل بضعا وعشرين، وقال ابن (١) إسحق: ثنا أبان بن صالح، عن مجاهد، قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه، أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟

## تفسيره المكتوب ورأي العلماء فيه:

جاء في كشف الظنون (٥٠): تفسير مجاهد له طرق، منها: طريق ابن أبي نجيح، طريق ابن جريج، طريق ليث.

وجاء في هدية العارفين (٢): مجاهد بن جبير المخزومي، صنف تفسير القرآن.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٥ / ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون: ١ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) لابن الجزري: ٢ / ٤١.

<sup>(</sup>٤) في أصول التفسير ١٠٣، وتفسير الطبرى: ١ / ٤٠.

<sup>.</sup> EOA / Y (O)

<sup>(1) 7 / 3.</sup> 

وجاء في تاريخ التراث (١) العربي عند الكلام عن آثار مجاهد: التفسير، في رواية عبدالله بن أبي نجيح (المتوفى سنة ١٣١هـ، ٧٤٨) في ٨ كراسات، ولقد نقل الطبري من هذا التفسير حوالي ٥٠٠ مرة في مواضع مختلفة، وذلك بالرواية التالية: حدثنا محمد بن عمرو الباهلي (المتوفى سنة ٢٤٩هـ / ٢٨٧م)، قال: حدثنا عيسى بن ميمون المكي، قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد، وزيادة على ذلك، فإن بعض أجزاء هذا التفسير قد دخلت في تفسير الطبري، عن طريق تفاسير أخرى، مثل تفسير ابن جريج، والثوري، ومعمر بن راشد، وعبد الرزاق ابن همام، وورقة بن عمر، وشبل بن عباد.

وجاء في موضع آخر (٢) عند حديثه عن أن الأسانيد لا تشير إلى مرويات شفوية، بل تدل على المؤلفين والرواة الثقات بأسائهم، فالطبري عندما يذكر في تفسيره للقرآن، حدثنا محمد بن عمرو الباهلي، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، كان يقتبس من تفسير القرآن الكريم الذي وصل إلينا من تأليف مجاهد.

#### رد شبهات حوله:

ومع شهادة العلماء النقاد بعلو مكانة مجاهد في التفسير لم يأخذ بعضهم عنه، فقد أورد الذهبي في ميزانه (٣): قال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالفا؟، أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ \_ كها جاء في الطبقات (١) قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) ١ / ١٨٦، والذي في الطبري عن مجاهد يربو على ثلاثة أمثال ما ذكر\_ على ما سيأتي\_.

<sup>(</sup>٢) من تاريخ التراث العربي: ١ / ٢٤٩.

<sup>. 289 / 4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) لابن سعد: ٥ / ٢٦٦.

قال الدكتور الذهبي (1): هذا هو كل ما أخذ على تفسيره، ولكن لم نر أحداً طعن عليه في صدقه وعدالته، وجملة القول أن مجاهداً ثقة بلا مدافعة، وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب، فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك، لاسيها وهو تلميذ حبر الأمة، ابن عباس، الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيها يقولونه مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله الكتاب ويصدقهم فيها يقولونه مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول

كم تحرج بعض المتورعين من أن يأخذوا بتفسير مجاهد، لأنه يعطي عقله حرية واسعة (٣) في التفسير بالرأي في النصوص التي يبدو ظاهرها بعيدا.

وقد أورد الذهبي في الميزان: ومِنْ أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَ الْمَاتَّحُمُودًا ﴾ ٧٩ الإسراء، قال: يجلسه معه على العرش.

والذي جاء بالمخطوطة ص ٧٩ في تفسير هذه الآية، قال: المقام المحمود: شفاعة محمد على الطبري: حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى ﴿مَقَامًا مَّكُمُودًا ﴾ قال: شفاعة محمد يوم القيامة، وحدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريح، عن مجاهد، مثله،

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون: ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) فقد نهانا أن نأخذ ما علمنا كذبه وما جاء مخالفا لشريعتنا، وقد سبق الحديث عن هذا بالتمهيد.

<sup>(</sup>٣) وسنرى \_ إن شاء الله \_ في الباب التالي أن الوارد عنه بالرأي قليل.

وأما هذه الرواية، فقد جاءت في الطبري أيضا: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعُمُودًا ﴾ قال: يجلسه معه على عرشه .

غير أن ما أورده الذهبي في الميزان(١) عن عباد وليث يجعل هذه الرواية مردودة، فقد قال: عباد بن يعقوب الأسدى الرواجني الكوفي، من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق الحديث، وقال ابن خزيمة، حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينة \_ وكيف نثق بمن هو من رؤوس البدع، ومن كان متهما في دينة؟ \_ وروى عبدان الأهوازي عن الثقة أن عباد بن يعقوب كان يشتم السلف، وقال صالح جزرة: كان عباد بن يعقوب يشتم عثمان، قال ابن حبَّان: مات سنة خمسين ومائتين وكان داعية إلى الرفض، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. وهوالذي روى عن شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: قال رسول الله على: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»، وقال القاسم ابن زكريا المطرز: دخلت على عباد بن يعقوب، وكان يمتحن مَنْ سمع منه، فقال: من حفر البحر؟ قلت: الله، قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ، فقال: حفره على، قال: فمن أجراه؟ قلت: الله، قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ، قال: أجراه الحسين ـ وكان مكفوفا \_ فرأيت سيفا فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي فلما فرغت من سياع ما أردت منه دخلت، فقال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص، ثم وثبت وعدوت، فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه.

<sup>. 474 / 7 (1)</sup> 

ودسرالنم أبضا في الميزان(١) عن ليث، قال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وقال يحيى والنسائي: ضعف وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، وقال عبدالله بن أحمد. حدثنا أبي قال: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا في أحذ منه في ليث ومحمد بن إسحاق وهمام، وقال مؤمل بن الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث بن أبي سليم، فقال: قد رأيته وكان قد احتسد. وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن، وقال أبو بكر بن عياش: كان ليث من أكثر الناس صلاة وصياما، وإذا وقع على شيء لم يرده.

كل هذا يجعل هذه الرواية عن مجاهد مردودة، والمقبول ما جاء في المخطوطة وأكده روايتان في الطبري .

وسوف تعرف الكثير عن مجاهد المفسر في الباب الثاني حيث الحديث عن منهجه في التفسير، وفي الثالث حيث تحقيق تفسيره .

<sup>(1) 7 / 233 173.</sup> 

#### محاهد القادىء

مكانته في هذا الميدان ، من قرأ عليهم ، قرءوا عليه رأيه في التكبير بين السور . وفي قراءة لفظ القرآن

كان رحم الله ـ من القراء الذين قرأ عليهم المشاهير من أهل القراءات، حتى سماه الذهبي شيخ القراء والمفسرين.

وقد أخذ القراءة(١) عن عبدالله بن السائب(٢)، وعبدالله بن عباس. (٣)

#### من قرءوا عليه :

أخذ عنه القراءة(٤) عرضا، عبدالله بن كثير(٥) الداري، وحميد بن

<sup>(</sup>١) طبقات القراء: ٢ / ٤١.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن السائب بن أبي السائب: صيفي بن عباس بن عمر بن مخزوم بن السائب ، وقيل: أبو عبد الرحمن، المخزومي، قارىء أهل مكة، له صحبة، روى القراءة عرضا عن أبي بن كعب وعمرو بن الخطاب، عرض عليه القرآن مجاهد بن جبر وعبدالله بن كثير فيها قطع به الداني وغيره، وروينا من طريق الشافعي رحمه الله ، قال مجاهد : كنا نفخر على الناس بقارئنا عبدالله بن السائب، وبفقيهنا ابن عباس، وبمؤذننا أبي محذورة، وبقاضينا عبيد بن عمير، توفي في حدود سنة سبعين في إمرة ابن الزبير، قال ابن مليكه : رأيت ابن عباس لما فرغ من دفن عبدالله بن السائب، وقف على قبره فدعا له ثم انصرف. (طبقات القراء: ١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس، الهاشمي، المكي، ابن عم النبي على وروى عن جماعة من ابن عم النبي على وروى عن جماعة من الصحابة. روى عنه سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد وجماعة من التابعين، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، دعا له الرسول الله اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين». عرض القرآن كله على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقيل: إنه قرأ على على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وعرض عليه القرآن مولاه درباس، ومجاهد بن جبر وغيرهما.

توفى بالطائف سنة ثمان، وقل: تسع وستين. (طبقات المفسرين للداودي ١ ٪ ٢٣٢، تاريخ بغداد: ١ / ١٧٣) طبقات القراء: ١ / ٤٠٦، تذكرة الحفاظ: ١ / ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء : ٢ / ٤١.

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز، الإمام، أبو معبد، المكي، الداري، إمام أهل مكة في القراءة، وقيل له: الداري، لأنه كان عطارا، والعطار تسميه \_

## قيس (١) ، وابن (٢) محيصن وأبو عمرو بن (٣) العلاء ،

- العرب داريا، نسبة إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب ولد بمكة سنة خمس وأربعين، ولقى بها عبدالله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، . وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر ودرباس مولى ابن عباس، وروى عنهم، وأخذ القراءة عرضا عن عبدالله بن السائب، وعرض أيضا على مجاهد بن جبر، ودرباس، قال ابن مجاهد: ولم يزل عبدالله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة، وقال سفيان بن عينة: حضرت جنازة ابن كثير الداري سنة عشرين ومائة (طبقات القراء: ١ / ٤٤٣).
- (۱) هو حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان، المكي، القاريء، ثقة، وثقه أحمد وغيره، أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر، وعرض عليه ثلاث مرات، روى القراءة عنه: سفيان بن عيينة، وأبو عمرو ابن العلاء، وإبراهيم بن يحيى بن أبي حية، وحفيد عمرو العدواني، وعبد الوارث بن سعيد، وقال ابن عيينة: كان حميد أفرضهم وأحسبهم، وكانوا لا يجتمعون إلا على قراءته، توفي سنة ثلاث وماثة (طبقات القراء: ١/ ٢٦٥، ميزان الاعتدال: ١/ ٢١٥).
- (۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، مولاهم، المكي، مقريء أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، روى له مسلم، قيل: اسمه عمر، وقيل: عبد الرحمن بن محمد، وقيل: محمد بن عبدالله، عرض على مجاهد بن جبر، ودرباس مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، عرض عليه شبل بن عباد، وأبو عمرو بن العلاء، وعن ميمون بن عبد الملك، قال: سمعت أبا حاتم يقول: ابن محيصن من قريش، وكان نحويا، قرأ القرآن على ابن مجاهد، وقال أبو عبيدة: وكان من قراء مكة عبدالله بن كثير، وحميد بن قيس، ومحمد بن محيصن، وكان ابن محيصن أعلمهم، بالعربية، وأقواهم عليها، وقال ابن مجاهد، كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية، فخرج به عن اجتماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه. قال أبو وعشرين. (طبقات القراء: ٢ / ١٦٧، تاريخ التراث العربي: ١ / ١٥٣).
- (٣) هو زبان بن العلاء بن عهار بن العربان بن عبدالله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك . الإمام السيد، أبو عمرو، التميمي، المازني البصري، أحد القراء السبعة، وقد اختلف في اسمه: زبان، ربان، ربان، والذي يجزم به الذهبي وعليه الأكثرون: زبان، واختلف في سنة مولده: ٥٥، ٦٥، ٢٥، ٥٧هـ توجه مع أبيه لما هرب من الحجاج، فقرأ بمكة والمدينة، وقرأ أيضا بالكوفة والبصرة، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه، سمع أنس بن مالك وغيره، وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعاصم بن أبي النجود، وعكرمة بن خالد المخزومي، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبر المخزومي، وكثير غيرهم. ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة سنة ثمان وأربعين، وقيل: ٤٥، ٥٥، ٥٧ ومائة. (طبقات القراء: ١ / ٢٨٨، ٢٨٩، تاريخ التراث العربي: ١ / ١٥٣).

## وزمعة بن (١) صالح، وقرأ عليه الأعمش (٢).

## رأيه في التكبير بين السور :

يرى أن التكبير بين السور يبدأ من سورة (الضحى) فقد جاء في البرهان: 
١ / ١٧٢: يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم، وهي قراءة أهل مكة، أخذها ابن كثير عن مجاهد، ومجاهد عن ابن عباس، وابن عباس عن أبيّ؛ وأبيّ عن النبي على الإيمان، وقواه، ورواه من طريقه موقوفا على أبيّ بسند معروف (٣). وهو حديث غريب، وقد أنكره أبو حاتم الرازي على عادته في التشديد (٤). واستأنس له الحليمي، بأن

 <sup>(</sup>۱) هو زمعة بن صالح، أبو وهب، المكي، عرض على درباس ومجاهد وابن كثير أيضا، روى عنه القراءة ابنه: وهب بن زمعة، ويرى الداودي أنه قرأ على ابن كثير، وشاركه في شيخه مجاهد.
 (طبقات القراء: ۱ / ۱۹۵، ميزان الإعتدال: ۲ / ۸۱).

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد، الأسدي، الكاهلي، مولاهم، الكوفي، الإمام الجليل، ولد سنة ستين. أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم النخعي، وزر بن حبيش، ويزيد بن وهب، وعاصم بن أبي النجود، ويحيى بن وثاب، ومجاهد بن جبر، وأبي العالية الرياحي، وروى عنه الحروف وأخذ عنه القراءة خلق كثير.

قال هشام: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله عز وجل من الأعمش، مات في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وماثة. (طبقات القراء: ١ / ٣١٥، تاريخ التراث: ١ / ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن كثير في التفسير: ٤ / ٥٢١، قال: روينا من طريق أبي الحسن: أحمد بن محمد بن عبدالله ابن أبي بزة، المقريء قال: قرأت على عكرمة بن سليان، وأخبرني أنه قرأ على إسهاعيل. بن قسطنطين وشبل بن عباد، فلما بلغت والضحى، قالا لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره، مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره أبن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبن أنه قرأ على رسول الله على مول الله من فأمره بذلك.

<sup>(</sup>٤) جاء في ابن كثير: ٤ / ٥٢١: حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال: أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث.

القراءة تنقسم إلى أبعاض متفرقة، فكأنه كصيام الشهر، وقد أمر الناس إذا أكملوا العدة، أن يكبر القارىء إذا أكمل عدة السور.

وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي، وقد جاء في ابن كثير(١) أيضا، وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى، أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله على وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه ﴿وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَالصَّمَىٰ ﴾ السورة بتمامها، كبر فرحا وسرورا، ولم يرو ذلك بإسناذ يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم.

وصفة هذا التبكير كها جاء في (٢) البرهان \_ في آخر هذه السور، أنه كلها ختم سورة وقف وقفة، ثم قال: الله أكبر، ثم وقف وقفة، ثم ابتدأ السورة التي تليها، إلى آخر القرآن، ثم كبركها كبر من قبل، ثم أتبع التكبير الحمد والتصديق والصلاة على النبي على والدعاء، وقال سليم الرازي في تفسيره: يكبر القاريء بقراءة ابن كثير إذا بلغ والضحى، بين كل سورتين تكبيرة إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بالتكبير، بل يفصل بينها بسكتة.

قال: ولا يكبر في قراءة الباقين، ومن حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن، بأن زيد عليه، فيتوهم أنه من القرآن فيثبتوه فيه .

## رأيه في قراءة لفظ «القرآن»:

وكان مجاهد يقرأ القرآن ـ هكذا ـ القُران. بضم القاف وفتح الراء المخففة وتسهيل الهمزة .

<sup>.071 / 8 (1)</sup> 

<sup>(7) 1 \ 773.</sup> 

فقد جاء في الرسالة للإمام الشافعي، هامش ف٥٣ (١): قال الخطيب في تاريخ بغداد: ٢ / ٦٢: «أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور، قال: نا أبو العباس: محمد بن يعقوب الأصم، قال: نا ابن قسطنطين، قال: قرأت على شبل، وأخبر شبل أنه قرأ على عبدالله بن كثير، وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبيّ، وقال ابن عباس: وقرأ أبيّ على النبي على النبي الشافعي، وقرأت على إسهاعيل بن قسطنطين، وكان يقول: القران اسم وليس بهمموز، ولم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرىء قرآنا، ولكنه اسم للقرأن مثل التوراة والإنجيل.

<sup>(</sup>١) تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

#### محاهد المحدث

الشهادة له بالحفظ والثقة.

# من روی عنهم، ومن رووا عنه:

كان ـ رحمه الله ـ من ذوي المكانة العالية في هذا المجال حتى شهد له من زوى عنهم ومن رووا عنه .

ففي البداية والنهاية: ٩ / ٢٢٤. قال مجاهد: أخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت أن ابني سالما وغلامي نافعا يحفظان حفظك. وفي تهذيب التهذيب ١٠ / ٤٣، قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال ابن سعد ويحيى بن سعيد القطان: كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث، وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا متقنا.

أخرج له كل أصحاب السنن، واعتمد عليه الشافعي في مسنده وأخرج له ما يربو على عشرين حديثا.

# من روی عنهم : <sup>(۱)</sup> :

أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم، كعلي بن أبي طالب(٢) كرم الله

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ١٠ / ٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي ﷺ أعرف من أن يعرف \_ يكنى أبا الحسن، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. . نزل الكوفة في الرحبة التي يقال لها: رحبة على، في أخصاص كانت فيها، ولم ينزل القصر الذي كان ينزله الولاة قبله.

قتل ـ رحمه الله ـ صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين، وهو ابن ثلاث وستين. (الطبقات لابن سعد: ٦ / ١٢).

ويستبعد بعض العلماء أن يكون مجاهد قد لقى عليا ـ كرم الله وجهه ـ وسمع منه، ففي تهذيب التهذيب: ١٠ / ٤٣ قال ابن خراش وغيره: أحاديث مجاهد عن علي مراسيل، لم يسمع منها شيئا، وقال أبو زرعة: مجاهد عن علي مرسل، وقد حاول البعض الدفاع ـ كما جاء في تهذيب =

\_\_\_\_

التهذيب ـ قال ابن معين: قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء. وكذا
 قال الآجري عن أبي داود. ولست أدري، لم يستبعدون أن يكون مجاهد لقى عليا، مع أنه كرم الله
 وجهه توفى ومجاهد في التاسعة عشرة من عمره.

(۱) هو سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ويكنى أبا إسحق، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس، قائد القادسية، نزل الكوفة، وخطها خططا لقبائل العرب، ووليها لعمر وعثمان، رجع إلى المدينة فهات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، فحمل إليها على رقاب الرجال فدفن بالبقيع سنة خمسين وقيل: سنة خمسين. (الطبقات لابن سعد: ٦ / ١٢، سير أعلام النبلاء: ١ / ٢٢ وما بعدها).

#### (٢) وهم :

- ا عبدالله بن مسعود الهذلي، حليف بني زهرة بن كلاب، ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان مهاجره بحمص، فحدره عمر بن الخطاب إلى الكوفة، وكتب إلى أهلها، اني بعثت إليكم بعبد الله ابن مسعود معلما ووزيرا، وآثرتكم به على نفسي، فخذوا عنه، فنزل الكوفة وابتنى بها دارا إلى جانب المسجد، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان ومات بها فدفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن بضع وستين. (الطبقات: ٦ / ١٣٠، ١٤). وفي رواية مجاهد عنه نظر، فعند موته رضى الله عنه كانت سن مجاهد إحدى عشرة.
- ٢ ـ وعبدالله بن عمرو بن العاص، السهمي، كان أصغر من أبيه بإثنتي عشرة سنة، وكان دينا
   صالحا كثير العلم كبير القدر، كان يكنى أبا محمد، توفي رحمه الله بالشام سنة خمس وستين
   على اثنتين وسبعين. (الطبقات: ٤ / ٢٦١، العبر، ١ / ٧٢، أسد الغابة: ٣ / ٣٤٩).
  - ٣ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمة له فيمن قرأ عليهم مجاهد .
- ٤ عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبدالله بر قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، كان إسلامه بمكة مع إسلام أبيه عمر، ولم يكن بلغ يومئذ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي رحمه الله سنة ثلاث وسبعين، وقيل أربع وسبعين، ودفن بفخ في مقبرة المهاجرين. (الطبقات: ٤ / ١٤٢ وما بعدها).
- (٣) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد، الأنصاري، الخزرجي، شهد أحدا والخندق وبيعة الرضوان، يقال: أصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقى النصل حتى مات بسببه، له أحاديث عن النبي عن وروى عنه بشير وحنظلة ومجاهد، وخلق، توفي في أول سنة أربع وسبعين عن ست وثمانين. (تاريخ الإسلام: ٣ / ١٠٣، العبر: ١ / ٨٣، تهذيب التهذيب: ٣ / ١٢٩).

خديج ، وأبي سعيد (١) الخدري ، وعائشة (٢) ، وأم سلمة (٣) ، وجويرية (٤) بنت الحارث ، وأم هاني و (٥) بنت أبي طالب ، وعبد الله بن (٦) السائب المخزومي وأبي

(١) هو سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد، الخدري \_ نسبة إلى خدرة: قبيلة من الأنصار، كان من فقهاء الصحابة وأعيانهم، شهد الخندق وغيرها وبيعة الرضوان، توفي \_ رحمه الله \_ سنة أربع وسبعين. (العبر: ١ / ٨٤).

(۲) هي الصديقة بنت الصديق أبي بكر - رضي الله عنها - أم المؤمنين، وأمها أم رومان بنت عمير شهد لها الجميع بالفقه وسداد الرأي - أعرف من أن تعرف. توفيت - رحمها الله - ليلة السابع عشر من رمضان بعد الوتر. فأمر بدفنها من ليلتها، فاجتمع الناس، فلم ير اجتماع أكبر منه. ودفنت بالبقيع سنة ثهان وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه (الطبقات لابن سعد: ٨ / ٥٨) ويستبعد البعض سماع مجاهد من عائشة، ففي تهذيب التهذيب: ١٥ / ٣٤: قال أبو حاتم: لم يسمع من عائشة، حديثه عنها مرسل، سمعت ابن معين يقول: لم يسمع منها، ولكن ابن المديني يقول: لا أنكر أن يكون مجاهد لقى جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة، قال ابن حجر: قلت: وقع التصريح بسماعه منها عند أبي عبدالله البخاري في صحيحه. ولست أدري: لم يستبعد أن يكون مجاهد قد سمع من عائشة رضي الله عنها مع أنها توفيت وسنه سبع وثلاثون؟

(٣) هي أم المؤمنين: هند بنت أبي أمية، واسمه سهيل زاد الركب بن المغيرة، وأمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعة، تزوجت برسول الله على بعد وفاة أبي سلمة ـ رضي الله عنه ـ ماتت ـ رحمها الله ـ سنة تسع وخمسين في شهر رمضان أو شوال، وصلى عليها أبو هريرة: بالبقيع، وهي بنت أربع وثمانين وقيل: صلى عليها سعيد بن زيد، أحد العشرة. (الطبقات لابن سعد: ٨٧٨، أسد الغابة: ٧ / ٢٨٩).

(٤) هي أم المؤمنين: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب، من بني المصطلق، تزوجها رسول الله ﷺ، ودفع عنها ما كاتبها عليه ثابت بن قيس، ولما خرج إلى الناس أعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق، فكانت ذات بركة على قومها، وكانت سنها يوم تزوجها ﷺ عشرين سنة. توفيت رضي الله عنها سنة خمسين، وقيل: ست وخمسين، وهي يومئذ ابنة خمس وستين، في خلافة معاوية وصلى عليها مروان بن الحكم، وكان والى المدينة.

(٥) هي فاختة، وقيل: هند، بنت عم رسول الله ﷺ، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم، تزوجها هبيرة بن أبي وهب في الجاهلية، فلما أسلمت فرق الإسلام بينهما، قالت فخطبني رسول الله ﷺ، فاعتذرت إليه، فعذروني، ثم أنزل الله ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النِّيِ ءَاتَدْتَ أُجُورُهُنَ ﴾ ٥٠ الأحزاب، قالت: فلم أكن أحل له، لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء، وقد روت عن النبي ﷺ ٤٦ حديثا، وروى عنها: عبد الرحمن بن أبي ليلي، وعطاء ومجاهد، وغيرهم، وتأخر موتها إلى ما بعد الخمسين. (أعلام النساء: ٤ / ١٦، تاريخ الإسلام للذهبي ٢ / ٣٣٢ الطبقات: ٨ / ١٥١).

(٦) سبقت ترجمة له فيمن قرأ عليهم مجاهد.

هريرة (١) ، وجابر بن (٢) عبدالله ، وأبي عياض (٣) عمر بن الأسود ، وعبد الرحمن (٤) ، بن أبي ليلي ، وأسيد بن ظهير (٥) ، وعطية

- (۱) كان اسمه عبد شمس، وقيل: عبد نُهمْ ، وقيل : عبد غنم، وقيل سكين، فسمى في الإسلام عبدالله، ويكنى أبا هريرة، وسبب هذا \_ كها روى عنه \_ قال: كنت أرعى غنها لأهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة، صحب النبي على أربع سنين، فكان من أكثر الصحابة رواية عنه، توفي رحمه الله سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية، وكان له يومئذ ثهان وسبعون سنة، ودفن في البقيع، وحمل سريره أولاد عنهان رضى الله عنه. (الطبقات ٤ / ٣٢٥ وما بعدها).
- (۲) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمى الأنصاري ، السلمي أبو عبدالله ، ويقال : أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله على الكثير عن النبي هي ، وروى عن أبي بكر وعمر ومعاذ . وغيرهم . وروى عنه سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وغيرهم ، قال ابن سعد : شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم وشهد الحديبية فهو من أهل بيعة الرضوان ، توفي سنة ثمان وسبعين ، وقيل سبع وسبعين ، وقيل : إنه عاش أربعا وتسعين سنة ، وكان كثير العلم رتاريخ الإسلام : ٣ / ١٤٣ ، العبر: ١ / ٨٩) .
- (٣) هو عمرو بن الأسود، ويقال: عمير بن الأسود، أبو عياض، العيشي، الحمصي، وقيل: كنيته: أبو عبد الرحمن، يقال: إنه سكن داريا: قرية في محافظة دمشق، أو قرية في قضاء: الشوف، كسروان، زغرتا، بلبنان، من كبار تابعي الشام، روى عن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء، وغيرهم، وروى عنه، مجاهد وخالد بن معدان، ويوسف بن سيف، وغيرهم، توفي سنة ثمان وسبعين بالكوفة، وقيل: خمس وثهانين.
  - (تاريخ الإسلام: ٣ / ١٩٤، وتهذيب التهذيب لابن حجر: ٨ / ٤).
- (٤) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى: يسار، وقيل: داود بن بلال بن أحيحة بن الجلاح، الأنصاري، من أكابر تابعي الكوفة، سمع على بن أبي طالب، وعثمان بن عفان وأبا أيوب الأنصاري، وغيرهم، ويروى سماعه من عمر رضي الله عنه، ولكن الحفاظ لا يثبتون ذلك، سمع منه: الشعبي ومجاهد وعبد الملك بن عمير، وخلق سواهم.
- ولد لست سنين بقين من خلافة عمر، وتوفي سنة ثلاث وثيانين في وقعة ابن الأشعث، وقيل إحدى، وقيل: اثنين وثيانين، (وفيات الأعيان: ٣ / ١٢٦) وهناك سَمِيٍّ له، ذكر في طبقات المفسرين: ١ / ٢٦٩، تاريخ الإسلام: ٣ / ٢٨٢، تذكرة الحفاظ: ١ / ١٧١، العبر: ١ / ٢١١، الميزان: ٣ / ١٥٤، أن وفاته سنة ١٤٨هـ.
- (٥) أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي ابن عم رافع بن خديج، وقيل ابن أخيه،، وأخو عباد ابن بشر لأمه، شهد الخندق وغيرها، روى عنه ابنه رافع ومجاهد وعكرمة بن خالد، وغيرهم،

القرظي (۱) ، وأبو عياش (۲) الزرقي ، وعبدالرحمن (۳) بن صفوان بن قدامة ، وعبدالله (۱) بن سخبرة ، وأم كرز (۱) الكعبية ، ومورق (۱) العجلي ، وقائد السائب ، وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود ، ومن العجائب أن ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر أن مجاهدا روى عن سراقة بن مالك بن جُعْشم

عداده في أهل المدينة، وروى عن رافع بن خديج، توفي سنة خمس وستين .

<sup>(</sup>تاريخ الإسلام: ٢ / ٣٨٦، الاستيعاب: ١ / ٩٥).

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الاستيعاب: لم أقف على اسم أبيه، وأكثر ما يجيء هكذا: عطية القرظي، كان من سبي بني قريظة، ووجد يومئد ممن لم ينبت، فخلى سبيله، روى عنه مجاهد، وعبد الملك بن عمير، وكثير بن السائب، وأرواهم عنه عبد الملك بن عمير، وعنه اشتهر حديثه، وبه عرف (الاستيعاب: ٣ / ١٩٧٢)

<sup>(</sup>٢) أبو عياش الزرقي \_ قيل: عبيد بن الصامت، وقيل عبيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي، وهو والد النعيان بن أبي عياش، روى عنه تجاهد وأبو صالح السيان، وقبله أنس بن مالك، وهو فارسي حلوى له غزوات مع النبي على ، توفي في زمن معاوية بعد الخمسين، وقيل قبلها (تاريخ الإسلام ٢ / ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة التيمي، كان اسمه عبد العزى، فسماه الرسول عبد الرحمن، وكان قدم مع أبيه صفوان ومع أخيه عبدالله على النبي هي، وأبوه: صفوان بن قدامة له صحبة، يعدّ في أهل المدينة (الاستيعاب: ٢ / ٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن سخرة الأزدي ـ أخرج له الأثمة الستة ـ عن علي وابن مسعود، فمن شيوخه إبراهيم النخعى، ومجاهد، حجة. (الميزان: ٢ / ٤٢٧).

 <sup>(</sup>٥) هي أم كرز الكعبية الخزاعية المكية، لها صحبة ورواية، روى عنها سماع بن ثابت وطاوس وعروة ومجاهد وعطاء بن أبي رباح، وتأخرت وفاتها.

<sup>(</sup>تاريخ الإسلام: ٢ / ٣٣٢، أسد الغابة: ٧ / ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) هو مورق بن مشمرج، ويقال: ابن عبدالله العجلي، أبو معتمر، البصري، ويقال: الكوفي، روى عن عمر وسلمان الفارسي وأبي ذر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وجندب: عبدالله البجلي، وعبدالله بن جعفر، وأنس، وصفوان بن محرز، وأبي الأحوص، والجسمي، ومحمد بن سيرين، وعنه: قتادة وعاصم الأحول وحميد الطويل ومجاهد وإسهاعيل ابن أبي خالد وآخرون، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حيان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة عابدا. قال الهيثم بن عدي والقراب؛ مات سنة ثلاث، وقال ابن حبان: سنة خمس ومائة، وقال خليفة: سنة ثمان.

<sup>(</sup>تهذیب: ۱۰ / ۳۳۱).

المدلجي ـ نسبة إلى مدلج : بطن كبير من كنانة ـ مع أن وفاة سراقة كها ذكر الذهبي في العبر : ٨٤/١ كانت في السنة الرابعة والعشرين ، ومجاهد ولـد في الحاديـة والعشرين .

### من رَوَوا عنه :(١)

روى عن مجاهد، عبدالله بن أبي نجيح، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومنصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي، ومسلم بن كيسان الأعور، وحصين بن عبد الرحمن السلمي، وإبراهيم بن أبي بكر الأخنس، وجابر بن يزيد ابن رفاعة العجلي، وأبو بشر الواسطي: جعفر بن إياس، وزبيد اليامي، وعبد الكريم بن مالك الجزري، وعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية (٢)، وعبدالله ابن كثيرالقارىء، وحميد بن قيس الأعرج، وسليان بن مهران الأعمش (٣)، وأبو اسحاق السبيعي (٤)، وسيف بن سليان (٥)، وقتادة (٢)،

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب: ۱۰ / ۲۲ وما بعدها، المخطوطة، طبقات القراء: ۲ / ٤١، الميزان: ٣ / ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) ستأتى ـ بإذن الله ـ ترجمة لهؤلاء في مقدمة الباب الثالث .

<sup>(</sup>٣) سبقت الترجمة لهم فيمن قرأ على مجاهد.

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق: عمرو بن عبدالله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع، السبيعي، الهمداني، الكوفي، من أعيان التابعين، والسبيعي: نسبة إلى سبيع، وهو بطن من همدان ـ رأي عليا وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري، وغيرهم وكان كثير الرواية، ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان رضي الله عنه ـ وتوفي سنة تسع، وقيل: سبع، وقيل: ثبان وعشرين وماثة، وقال يحيى بن معين والمدائني: مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة. (وفيات الأعيان: ٣ / ٤٥٩).

<sup>(°)</sup> هو سيف بن سليهان، المكي، روى عن مجاهد وغيره، وتوفي سنة إحدى وخمسين وماثة (العبر: ١ / ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي، الحافظ، العلامة، أبو الخطاب، البصري، الضرير الأكمة، المفسر، حدث عن عبدالله بن سرخس، ومعاذة، وخلق. وعنه مسعر، ومعمر، =

وفطر بن خليفة (١)، وأبان بن (٢) صالح، وأيوب (٣) السختياني، وحبيب ابن (٤) أبي ثابت ، والحسن بن عمرو (٥) الفقيمي، والحسن (٦) بن مسلم بن يناق ،

- (٢) هو أبان بن صالح بن عمير بن عبدالله القرشي، مولاهم، روى عن أنس ومجاهد وعطاء والحسن ابن محمد بن علي، والحسن البصري، وغيرهم، وعنه: محمد بن اسحق، وابن جريج وعبدالله بن عامر الأسلمي، وأسامة بن زيد الليثي، وغيرهم وقال ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة، ولد سنة ستين، ومات بعسقلان سنة بضع عشرة وماثة وهو ابن خمس وخمسين. (تهذيب التهذيب: ١ / ٩٤، ٩٥).
- (٣) هو فقيه أهل البصرة، أيوب السختياني، أحد الأعلام، كان من صغار التابعين، قال شعبة: كان سيد الفقهاء وقال ابن عيينة: لم ألق مثله، وقال حماد بن زيد: كان أفضل من جالسته وأشدهم اتباعا للسنة، وقال ابن ناصر الدين: هو أبوب بن أبي تميمة، كيسان، أبو بكر السختياني، البصري كان سيد العلماء وعلم الحفاظ، ثبتا، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة (شذرات: البصري كان سيد العلماء وعلم الحفاظ، ثبتا، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة (شذرات: البصري كان سيد التهذيب: ١ / ٣٧٧، ٣٧٧).
- (٤) هو حبيب بن أبي ثابت، من ثقات التابعين، قال البخاري: سمع ابن عمر وابن عباس، تكلم فيه ابن عون، قلت: وثقة يحيى بن معين وجماعة، واحتج به كل من أفراد الصحاح بلا تردد وغاية ما قال فيه ابن عون: كان أعور، وهذا وصف لا جرح، توفي سنة تسع عشرة ومائة، وقيل سنة اثنتين وعشرين. (الميزان ١ / ١٥١، شذرات الذهب: ١ / ١٥٦).
- (٥) هو الحسن بن عمرو الفقيمي، التيمي، الكوفي، روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وأبي الزبير، وغيرهم، وعنه: الثوري وابن المبارك، وحفص بن غياث، وخلق. قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، قال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفر، وقال ابن خياط: مات سنة ٢ / ٣١٠).
- (٦) هو الحسن بن مسلم بن يناق، المكي، روي عن صفية بنت شيبة وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغيرهم، وعنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن نافع، وعمرو بن مرة، وابن جريج، =

<sup>=</sup> وشعبان، وشعبة، وأمم سواهم، قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء ووصفه بالثقة والحفظ، أخرج له الجهاعة، مات بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل ست عشرة وقيل: سبع عشرة وله سبع وخمسون. (طبقات المفسرين: ٢ / ٤٣، العبر: ١ / ١٤٦).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر: فطر بن خليفة، الكوفي، الخياط، روى عن أبي الطفيل وأبي واثل، وخلق، وهو مكثر حسن الجديث، روى له البخاري مقرونا، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. (العبر: ١ / ٢٢٠).

والحكم بن (١) عتيبة ، وأبو الزبير (٢) المكي وبكير ابن الأحنس ( $^{(1)}$ ) وسلمة ابن (٤) كهيل ، وسليمان ( $^{(0)}$ ) الأحول ، وطلحة بن ( $^{(1)}$ ) مصرف ، وعبيد ( $^{(1)}$ ) الله ابن أبي يزيد ،

- (۱) هو الحكم بن عتيبة، الكندي، مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبدالله، ويقال: أبو عمرو، الكوفي، روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وقيل: لم يسمع منه وعبدالله بن أبي أوفى من الصحابة وشريح القاضي، ويزيد بن شريك، وعائشة بنت سعد، وعبدالله بن شداد بن الهاد، وسعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء وطاوس وغيرهم من التابعين، وعنه: الأعمش ومنصور وقتادة وأبان بن صالح وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال ابن سعيد: كان ثقة، فقيها عالما، رفيعا، كثير الحديث، ولد سنة سبع وأربعين أو خمسين، وتوفي سنة ثلاث عشرة ومائة وقال الواقدى: سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: خمس عشرة. . (تهذيب: ٢ / ٤٣٣).
- (٢) هو محمد بن مسلم، أبو الزبير، المكي، أحد العقلاء والعلماء لقى عائشة والكبار، قال ابن ناصر الدين: نقم عليه التدليس، ومع ذلك فهو إمام حافظ واسع العلم رئيس، توفي سنة ثهان وعشرين ومائة. (شذرات: ١ / ١٧٥).
- (٣) هو بكير بن الأخنس السدوسي، ويقال: الليثي، الكوفي، روى عن أبيه وأنس وابن عباس وابن عمر، ومجاهد وعطاء وغيرهم، وعنه: الأعمش ومسعر، وزيد بن أبي أنيسة، وأيوب بن عائذ، وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقة. (تهذيب التهذيب: ١ / ٤٨٩).
- (٤) هو سلمة بن كهيل بن حصين التنعي، أبو يحيى، الكوفي، روى عن سعيد بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد وكريب مولى ابن عباس وغيرهم، قال إسحق بن منصور عن أبي معين: ثقة، وقال العجلي: كوفي تابعي، ثقة في الحديث، وحمل عنه شعبة والثوري، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة (شذرات: ١/ ١٥٩، تهذيب: ٤/ ١٥٥).
- (٥) هو سليهان بن أبي مسلم، المكي، الأحول، خالد بن أبي نجيح، يقال: اسم أبي مسلم، عبدالله، روى عن طارق بن شهاب وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، وعنه: ابن جريج وحسين المعلم وشعبة وابن عيينة، وغيرهم قال أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي: ثقة، قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد: هو ثقة ثقة. (تهذيب: ٤ / ٢١٨).
- (٦) هو طلحة بن مصرف اليامي، الهمداني، الكوفي، كان يسمى سيد القراء، قال أبو معشر: ما ترك بعده مثله، سمع عبدالله بن أبي أوفى وصغار الصحابة، ومات كهلا رحمه الله. توفي سنة اثبتي عشرة ومائة. (شذرات: ١ / ١٤٥).
- (٧) هو عبيد الله بن أبي يزيد المكي، صاحب ابن عباس، توفي سنة ست وعشرين ومائة. (شذرات:
   ١ / ١٧١).

<sup>=</sup> وغيرهم، قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن عيينة: مات الحسن بن مسلم قبل طاوس ـ وقد مات طاوس سنة ست ومائة ـ كها سبق ـ عند الحديث عن مدرسة مكة. (تهذيب: ٢ / ٣٢٢).

وعثمان بن عاصم (۱) ، وعثمان أبو المغيرة (۲) ، وسملم (۳) البطين ، وعطاء (٤) ، وعكرمة (٥) ، وعمر (١) بن ذر ، وعمر بن (٧) دينار ،

(۱) هو عثمان بن عاصم، أبو الحصين، الأسدي، الكوفي، ثقة، ثبت، أخذ القراءة عرضا عن يجيى ابن ولمّاب، روى عنه القراءات سليهان الأعمش، وسمع منه أبو بكر بن عياش، وكان صاحب سنة. ومات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: سنة سبع أو ثهان وعشرين ومائة. (طبقات القراء: ١ / ١٧٥).

- (٢) هو عثمان بن المغيرة، مولاهم، أبو المغيرة، الكوفي، وهو عثمان الأعشى، وعثمان بن أبي زرعة ، روى عن زيد بن وهب، وأبي صادق الأسدي، وإياس بن رفلة وسالم بن أبي الجعد، وعلى الوالبي، ومجاهد بن جبر، ومهاجر الشامي، وغيرهم، وعنه: شعبة، وإسرائيل، والثوري، وشريك، وآخرون. وقال أبو حاتم والنسائي وعبد الفني بن سعيد: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: ٧ / ٢١٥٥).
- (٣) هو مسلم البطين، صاحب سعيد بن جبير بالكوفة، وفي نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر، هو مسلم بن عمران، محدث مشهور، توفي سنة عشر ومائة. (شذرات: ١ / ١٤٠).
- (٤) هو عطاء بن السائب بن مالك، ويقال: زيد، ويقال: يزيد، الثقفي، أبو السائب، ويقال: أبو زيد، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو محمد، الكوفي، روى عن أبيه وأنس وعبدالله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير ومجاهد، وكثير غيرهم وعنه: إسهاعيل بن أبي خالد، والسفيانان وابن جريج، وكثير غيرهم، توفي سنة ست وثلاثين ومائة هجرية (تهذيب: ٧ / ٢٠٣، شذرات: ١ / ١٩٤).
- (٥) هو عكرمة، الحبر، العالم، أبو عبدالله، البريري، ثم المدني، الهاشمي، مولى ابن عباس، روى عن مولاه وعائشة، وأبي هريرة وعقبة بن عامر، وعدة. حدّث عنه خلائق، منهم أيوب، وأبو بشر، وعاصم الأحول، وثور بن زيد، وغيرهم. أفتى في حياة ابن عباس، روي مغيرة عن سعيد ابن جبير، وقد قيل له: تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال: نعم، عكرمة. وعن الشعبي قال: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي رحمه الله سنة سبع ومائة بالمدينة، وقيل سنة مائة وأربع. (تذكرة الحفاظ: ١ / ٨٣٠).
- (٦) هو عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة، الهمداني، المرهبي، أبو زر، الكوفي، روي عن أبيه وسعيد ابن جبير وأبي وائل ويزيد بن أمية ومجاهد بن جبير، وغيرهم، وعنه: أبان بن تغلب، وأبو حنيفة، وابن عيينة ووكيع، وآخرون، قال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان: قال جدي: عمر بن ذر ثقة في الحديث، وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة، قال ابن سعد: قال محمد بن عبدالله الأسدي: توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة وقيل: اثنتين وخمسين ومائة، وقيل: خمس وست وسبع. (تهذيب: ٧ / ٤٤٤، ٤٤٥).
- (٧)هو عمرو بن دينار، أبو محمد المكي، مولى باذام، الإمام الكبير، عالم مكة، وردت الرواية عنه في =

والعوام بن حوشب<sup>(۱)</sup> ، وابن عون<sup>(۲)</sup> ، ومزاحم<sup>(۳)</sup> بن زفر ، ويونس<sup>(۱)</sup> بن أبي إسحق ، وعبده بن<sup>(۵)</sup> أبي أمامة .

<sup>=</sup> حروف القرآن، روى القراءة عن ابن عباس، وروى القراءة عنه يجبى بن صبيح، توفي سنة ست وعشرين ومائة. (طبقات القراء: ١ / ١٧٠، شذرات: ١ / ١٧١).

<sup>(</sup>۱) هو العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني. ، الريعي أبو عيسى، الواسطي ، أسلم جده على يد علي فوهب له جارية فولدت له حوشب، فكان على شرطته ، روى العام عن أبي إسحق السبيعي ، ومجاهد وسعيد بن جمهان ، وغيرهم ، وعنه: ابنه سلمة ، وابنا أخيه : عبدالله ، وشهاب وشعبة وسفيان بن حبيب وغيرهم . قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة ، مات سنة ثهان وأربعين ومائة . (مهذيب : ٨ / ١٦٤) .

<sup>(</sup>۲) هو عبدالله بن عون، شیخ أهل البصرة وعالمهم، روی عن أبي واثل والكبار، قال هشام بن حسان: لم تر عیناي مثل ابن عون، وقال قرة: كنا نعجب من ورع ابن سیرین فأنساه ابن عون، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون، قال أبو اسحق: هو ثقة في كل شيء. توفي سنة إحدى وخمسين ومائة. (شذرات: ١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو مزاحم بن زفر بن الحارث، الضبي، ويقال: الثوري، ويقال العلائي الجعفري العامري الكوفي وهو مزاحم بن أبي مزاحم، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والشعبي والربيع بن عبدالله التيمي وغيرهم، قال إسحق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. (تهذيب: ١٠٠/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) هو يونس بن أبي إسحاق، عمرو بن عبدالله الهمداني، السبيعي، الكوفي، روي عن أنس ومجاهد وعنه: ابناه: إبراهيم وعيسى، والقطان، وخلق. قال ابن مهدي: لم يكن به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، لا يحتج به، قلت: هو صدوق ما به بأس. توفي سنة تسع وخمسين وماثة (الميزان: ٤ / ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر له على ترجمة في جميع المظان .

#### مجاهد الفقيه

نضج رأيه واعتهاد الفقهاء عليه أبرز آرائه الفقهية أبرز آرائه الكلامية بعض آرائه الأصولية . بعض آرائه في النسخ .

# نضج رأيه والاعتباد عليه :

كان ـ رحمه الله ـ من ذوي الرأي الناضج في الفقه وكانت آراؤه نواة لكثير من الفقهاء بعده، بنوا عليها آراءهم .

وقد ورد كثير من هذه الآراء في ثنايا التفسير، ولم أشأ أن أجمعها كلها هنا خشية التكرار، وإنما قصدت إلى أبراز تلك الآراء ليلم القارىء بشيء عن فقه مجاهد.

## أبرز آرائه الفقهية:

١ ــ الإحصار: يرى مجاهد أن الإحصار يكون بكل ما يعذر به: فعند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ ﴾ ١٩٦ البقرة قال: يعني بمرض أو حبس، أو كسر أو بأمر يعذر به، أرسل ما استيسر من الهدى.

وهذا رأي جمهور الفقهاء، على أن الإحصار يكون بكل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك، لعموم الآية.

وهناك فريق يرى أن الإحصار إنما كان لرسول الله على فقط، منهم ابن عباس ـ رضى الله عنهما.

وفريق ثالث يرى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، كافرا كان أو باغيا، انظر هامش ص . . ٢٤٠

٢ - الإحرام للعمرة: جاء في أخبار مكة للأزرقي (المتوفى في القرن الثالث الهجري): حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عن ابن جريج، قال: أخبرنا زياد أن محمداً بن طارق أخبره أنه اعتمر مع مجاهد من الجعرانة (۱)، فأحرم من وراء الوادي حيث الحجارة المنصوبة، وقال: من ههنا أحرم النبي على أو إني لأعرف أول من اتخذ المسجد على الأكمة، بناه رجل من قريش سهاه، واشترى مالا عنده؛ نخلا، فبنى هذا المسجد، قال ابن جريج: فلقيت أنا محمد بن طارق، فسألته، فقال: اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانة فأخبرني أن المسجد الأقصى الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى - مصلى النبي على - ما كان بالجعرانة، قال: فأما هذا المسجد الأدنى فإنما بناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط. (۲)

ويؤدي هذا ما روي عن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ قالت: سمعت النبي يقول: «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة، غفر له ما تقدم من ذنبه»رواه أحمد وأبو داود بنحوه، وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحج. (٣)

<sup>(</sup>١) في القاموس: الجعْرانة، وقد تكسر العين وتشدد الراء وقال الشافعي: التشديد خطأ: مَوضع بين مكة والطائف، سَمي بريطة ابن سعد، وكانت تلقب بالجعرانة.

<sup>(</sup>٢) أخبا رمكة: ٢ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) يلتقي أبو داود وأحمد في لفظ الحديث وإن اختلفا في بعض رجال السند. انظر مسند أحمد ج٢ ص ٢٩٩ وسنن أبي داود ج٢ باب المواقيت حديث رقم ٨ من المناسك. أما ابن ماجه فقد رواه في الباب التاسع والأربعين من المناسك، هذا وقد تكلم في الحديث كل من أبي حاتم وابن كثير.

وما جاء عن عائشة رضي (١) الله عنها، فقد قالت: نزل رسول الله على المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: «اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإنما أنتظركما ههنا»، قالت: فخرجنا، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله على وهو في منزله في جوف الليل، فقال: «هل فرغت»؟ قلت نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل. متفق عليه، ولفظ البخاري أن النبي على أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم.

وقد وقع الخلاف، هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، فقالوا: ميقات العمرة الحل، وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم، لأنه كان أقرب الحل إلى مكة، ثم روى عن عائشة أنها قالت: فكانت أدنانا من الحرم، التنعيم فاعتمرت منه، قال: فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك، وقال صاحب الهدى: ولم ينقل أن النبي اعتمر مدة إقامتة بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عند أحد من أصحابه مثل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها، قال في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته، ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره في بذلك لتطبيب قلبها ـ كما قيل .

ويرى فريق آخر أن ميقات أهل مكة للعمرة كميقاتهم للحج من مكة ، لما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ أن النبي على وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أق عليهن من غيرهن عمن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في المناسك وغيرها.

ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (متفق عليه)، (١) وأعلم أن قوله (حتى أهل مكة من مكة) يدل على أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة، ولكن قال المحب الطبري: إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، وجوابه أنه على جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث، وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، من أراد منكم العمرة فيجعل بينه وبينها بطن محسر، وقال أيضا: من أراد من أخل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم، فأخبار موقوفة لا تقاوم المرفوع (٢).

وأما ما ثبت من أمره على عائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة، فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخلوها إلى مكة معتمرة كصواحباتها، لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت، فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفن، كما يدل عليه قولها، قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك واحد، قال: «انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة، ولا يدل أنه لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة، وقد قال طاوس: لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أم يعذبون، قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع البيت والطواف، ويخرج إلى أربعة أميال، ويجيء أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف كان أعظم أجرا من أن يمشى في غير عمشى.

٣ ـ الاكتحال للمحرم: يرى مجاهد أن فيه فدية، فعند تفسير قوله تعالى:
 ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مّ يضًا ﴾ ١٩٦ البقرة قال. فادّهن أي تداوى أو اكتحل،
 ﴿ أُو بِهِ عَ أُذًى مِّن رَّأُسِهِ ﴾ من قمل أو غيره، فحلق (ففدية من صيام).

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاري في بابي الحج والصيد، ومسلم وأبو داود والنسائي في باب المناسك .

<sup>(</sup>٢) بل هي أخبار لم تثبت صحتها عند المحققين.

وعلى هذا فمطلق الاكتحال عنده فيه الفدية، ولكن ابن عباس رضي الله عنها يرى أن المحرم له أن يكتحل بأي كحل إذا رمد، ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد، والعلماء يجوزون الكحل للتداوي لا للزينة انظر هامش ص ٢٢٥.

٤ ـ قتل المحرم صيدا: جاء عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِدًا ﴾ ٩٥ المائدة، قال: المتعمد غير الناسي لحرمة، ولا مريد غيره، فقد حل وليست له رخصة، وفي ط: لا يحكم عليه ولا حج له. ومن قتله المناسيا لحرمة، أو أراد غيره فأخطأ، فذلك العمد المكفر، وعليه مثله من النعم، ويرى الطبري أن اللفظ عام بوجوب الجزاء على كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا، يعني قوله تعالى: ﴿ فَحْزَآتُ مِثْلُ مَا قَتْلُ مِن النَّعُم ﴾، وغير جائز إحالة هذا الظاهر إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من كتاب أو سنة، أو إجماع، فمن قتل الصيد محرما ذاكرا لإحرامه عامدا أو نحطئا، ومن قتله ناسيا إحرامه عامدا أو خطئا، على جميع هؤلاء الجزاء ما قدر ربنا.

وقد قال ابن كثير: هذا رأي الجمهور، وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه، بقوله ﴿لّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِ عَفَا ٱللّهُ عَلَى سَلَفَوَمَنْ عَادَ فَينَتَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ هِ ٩٥ المائدة، وجاءت السنة من أحكام النبي على وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطيء غير ملوم.

وقيل: خرج مخرج الغالب، فألحق به النادر، يقصد أن التقييد بالعمد جرى مجرى الغالب كقوله تعالى ﴿وَرَبَّنْهِبُكُرُ ٱلَّذِي فِي مُجُورِكُم ﴾ ٢٣ النساء.

وقيل أيضا: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا .

وهناك رأي ثالث(١)، هو: أن لا شيء على الناسي عملا بقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ فِيمَا أَخَطَأْتُم بِهِ وَلَكُن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ٥ الأحزاب، ولقوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي.

وجاء في بداية المجتهد: ١ / ٣٧٤: «وأما من أوجب الجزاء مع النسيان، فلا حجة له إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال، فإن الأموال عند الجمهور تضمن خطأ ونسيانا ـ لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء. وقد أجاب بعضهم عن هذا ـ أي اشتراط العمد ـ بقوله: إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله: ﴿لِّيدُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِ وذلك لا معنى له، لأن الوبال هو في الغرامة، فسواء قتله مخطئا أو متعمدا، فقد ذاق الوبال، ولا خلاف أن الناسي غير معاقب.

٥ - تمتع أهل مكة: يرى مجاهد أن لا هدي على أهل مكة إذا تمتعوا، فعند تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ كَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ ١٩٦ البقرة يقول: على من حج الهدى من الغرباء، وليس على أهل مكة هدي إذا اعتمروا.

وهذا ما يراه بعض المفسرين أيضا، حيث قالوا بوجوب دم التمتع أو بدله ـ لمن لم يجده ـ لغير ساكني مكة، أما ساكنوها فهم في حكم القرب من الله تعالى، فالله يجبره بفضله حتى قالوا: إن دم التمتع أو بدله لا يجب إلا بأربعة شروط:

الأول: إيقاع العمرة في أشهر الحج والتحلل منها فيها.

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط: ٤ / ١٨.

والثاني : أن يثني بالحج من سنته .

والثالث : ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج .

والرابع : ألا يكون من حاضري المسجد الحرام .

على حين يرى ابن عباس أن لا متعة لأهل مكة ، فكان يقول: يا أهل مكة إنه لا متعة لكم ، أحلت لأهل الأفاق وحرمت عليكم ، إنما يقطع أحدكم واديا ثم يهل بعمرة .

٦ - حكم السعي بين الصفا والمروة: يرى مجاهد أن السعي بين الصفا والمروة سنة، ففي ص ٢١٧ عن مجاهد قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من عمل الجاهلية يعنون الصفا المروة فأنزل الله عز وجل أنه من شعائر الله، أي من الخير الذي أخبرتكم، ولم يحرج من لم يطف بينها ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ ٱللهَ شَاكر عَلِيم ﴾ ١٥٨ البقرة، فتطوع رسول الله على فطاف بينها فكانت سنة.

وقد ذهب إلى ذلك أيضًا: ابن عباس وأنس والزبير وابن سيرين وأحمد في رواية عنه، مستدلين بالآية الكريمة، فنفى الجناح دليل على أنه مباح، وثبتت سنيته من قوله سبحان: ﴿مِن شَعَآمِ اللّهِ ﴾، ومن فعل الرسول على أنه نسك ذو مصحف ابن مسعود وأبي (فلا جناج عليه ألا يطّوف بها)، ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلا يكون ركنا، شأنه شأن الرمي .

ويرى ابن عمر، وجابر، وعائشة، والشافعي، ومالك، وأحمد في رواية عنه: أنه ركن فلا يجبر بدم، ومن فاته بطل حجه مستدلين بما يأتي:

أ \_ ما رواه البخاري عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةُ مِن شَعَلَ إِرِ ٱللّهِ فقلت لها: أَرَأَيت أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ فوالله ما

على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئسها قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كها أولتها عليه كانت: لا جناح عليه ألا يطوف بهها، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عنها وقد سن رسول ذلك، فأنزل الله الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله عنها، فليس لأحد أن يترك الطواف بينها.

ب ـ ما رواه مسلم عن عائشة قالت: طاف رسول الله على وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.

جـ ـ إنه نسك في الحج والعمرة، فكان ركنا فيهما كالطواف.

وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب يجبر بدم، ورجح صاحب المغني هذا الرأي وقال: هو أولى، لأن من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به، وقول عائشة معارض بقول من خالفها، وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام ـ لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة (١).

في ص ٢٢٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ البقرة قال: صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بفرق بين ستة مساكين، أو

٧ ــ النحر يكون بمكة أو بمني :

<sup>(</sup>١) انظر فقه السنة: ٥ / ١٧٣ وما بعدها.

نسك، وهو شاة بمكة أو بمنى، وهذا هو رأي الشافعي وأبي حنيفة فقد قالا (١٠): إن نحر في غير مكة من الحرم، أجزأه.

قال الشافعي: (٢) وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم، أجزأه، وقال: ولا يكون الطعام ولا الهدى إلا بمكة ومنى، وقال في قوله تعالى: ﴿وَٱلْهَدِّى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ (٣): والحرم كله محله عند أهل العلم.

ويرى الإمام مالك أن النحر بالحرم لا يجوز إلا بمكة، لقوله على «وكل فجاج مكة وطرقها منحر».

واستثنى من ذلك هدي الفدية فأجاز ذبحه في غير مكة.

وقال الطبري: (٤) يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القرآن وجزاء الصيد، فإنها لا ينحران إلا بالحرم.

وفي هذا الرأي من التوسعة ما يحفظ على المسلمين أموالهم وصحتهم، بدلا من إتلاف المال والصحة، كما هو الحال اليوم.

وفي سبل السلام: (٥) والدم الذي محله منى هو دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدى، وأما الذي يلزم المعتمر فمحله مكة، وأما سائر الدماء اللازمة من الجزاءات فمحلها الحرم المحرم.

وهناك آراء أخرى متناثرة، سأوردها حسب ترتيب أبواب الفقه.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ١ / ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) الأم: ٢ / ١٨٤، ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٢٥.

<sup>(</sup>٤) بذاية المجتهد: ١ / ٣٩٣.

Y. T/Y (0)

# ١ ـ الملامسة هي الجماع:

جاء في ص ٢٧٧عن الحسن، الملامسة: الجماع، وفي ط: حدثنا ابن وكيع، قال ابن عبد الأعلى عن يونس، عن الحسن (أو لامستم النساء) قال: الجماع، وحدثنا ابن وكيع، قال ثنا مالك عن خصيف، قال: سألت مجاهدا فقال ذلك.

وهو رأي على وابن عباس وقتادة، وقد اختاره أبو حنيفة داعها رأيه بأدلة عقلية ونقلية.

ويرى الشافعي أن المراد هو اللمس باليد، وقد ساق لذلك أدلة عقلية ونقلية أيضا. انظر هامش ص ٢٧٧ .

#### دلوك الشمس: زيغها:

ففي ص ٤٤٠ عند تفسير قوله تعالى: • ﴿ أَقِمِ ٱلصَّـلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ ٧٠ الإسراء. قال: دلوكها: زيغها حين تزيغ.

وقد جاء في هامش الصفحة ترجيح ابن جرير هذا الرأي، لموافقته المعهود عن العرب على الرأي القائل بأنه الغروب .

#### طهر الحائض:

جاء في هامش ص ٢٣٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُرَبُوهُنَ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ ٢٢٢ البقرة، قال: انقطاع الدم، وروي عن طاوس ومجاهد أنها قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ قال: فإذا اغتسلن، وهذا يفيد أن التطهر المقصود هو ما يجوِّز لهن الصلاة، وهو رأي مالك والشافعي والجمهور إلا أنهم لم يستثنوا ما استثناه مجاهد وطاوس.

وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى غير ذلك.

انظر آراء الجميع وسر الاختلاف في هامش ص ٢٣٤ .

## القرء هو الحيض:

جاء في ص ٢٣٥ عند تفسير قوله تعالى ﴿ يَتُرَبَّضُنَ بِأَنفُسِمِنَ ثَلَاثُهُ قُرُوءِ ﴾ ٢٢٨ البقرة، قال: يعني ثلاث حيض، وهذا رأي الأكثرين من العلماء، وقد رجحه ابن القيم وأورد عدة أدلة على ذلك.

# في الأموال حقوق سوى الزكاة:

ففي هامش ص ٦٧٤ : حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران، عن سفيان، عن عبيد عن عبيد في أَمُولِهُمْ حَتَّى مَعْلُومٌ ﴾ ٢٤ المعارج. قال: سوى الزكاة.

# وجوب دفع شيء سوى الزكاة عند الحصاد :

فقد جاء في ص ٣٢٩ عند تفسير قوله تعالى ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يُومَ حَصَادِهِ﴾ ١٤١ الأنعام قال: نافلة واجبا حين يصرم سوى الزكاة.

وهذا رأي لفيف من المفسرين أيضا، فإن قصد وجوبه في كل مزروع فقد التقى مع رأي عطاء.

وهناك رأي ثان ارتضاه ابن جرير وهو أن ذلك كان واجبا قبل أن تفرض الزكاة، ثم نسخ بفرضيتها، وقال ابن كثير في تفسيره: ٢ / ١٨٢: وفي تسمية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل. ثم إنه فصل بيانه وبيان مقدار المخرج وكميته.

وأما رأي عطاء، فهو: أن ذلك فيها فيه زكاة، وفيها لا زكاة فيه، فقد روى ابن جرير عن وكيع، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت ما حصدت من الفواكه؟ قال: ومنها تؤتى، وقال: من كل شيء حصدت تؤتى منه حقه يوم حصاده، من نخل، أو عنب، أو حب، أو فواكه، أو خضر، أو قصب، من كل شيء من ذلك، قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم، ثم تلا ﴿ وَءَا تُواْ حَقَّهُ يُومً حَصَادِهِ ﴾ قال: قلت لعطاء: ﴿ وَءَا تُواْ حَقَّهُ يُومً حَصَادِهِ ﴾ قال: لا .

وهناك رأي رابع مروي عن ابن عباس وطاوس والضحاك وقتادة والحسن أن ذلك هو الزكاة.

وأعدل هذه الآراء هو رأي عطاء حيث يشمل كل ما زرع، أما الزكاة ففي أنواع دون أخرى، وفيها بلغ نصابا، كها نجد فيه تربية لنفس المسلم على السخاء والبذل، وتطييبا لخاطر الفقير والمسكين، ودفعا لدعوى النسخ (انظر تفسير الطبري: ٤ / ٥٣ ـ ٥٦).

# وجوب دفع شيء عند تقسيم التركة:

فقد جاء في هامش ص ٢٦٨ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ ﴾ ٨ النساء قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .

ويرى ابن العربي في أحكام القرآن: ١ / ٣٢٩: أن الأمر محمول على الندب من وجهين:

الأول: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لإحدى الجهتين معلوم، وللأخرى مجهول، وذلك مناقض للحكمة، وإفساد لوجه التكليف.

الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة.

ولعل عطف اليتامي والمساكين مما يؤكد أن الأمر للندب لا للوجوب(١).

### الفقير أحسن حالا من المسكين:

ففي هامش ص ٣٧٠ في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ﴾ التوبة ٦٠ قال مجاهد: الفقير : الذي لايسأل ، والمسكين : الذي يسأل .

ورأى مجاهد هذا في المسكين كرأي أبي حنيفة ويونس بن حبيب وابن السكيت وابن قتيبة ، إذ يرون أن المسكين أبلغ فاقة ، وقال الأصمعي وابن حنبل وأحمد بن عبيد : الفقير أبلغ فاقة (١).

#### طعام المسكين مدان:

فَفِي هَامَشُ صَ ٣١٤ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ ﴾ المائدة ٨٩ قال : مدان من طعام لكل مسكين .

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: النسخ في القرآن: ٢ / ٦٩٥ للمرحوم الدكتور مصطفى زيد.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط: ٥ / ٥٥.

وفي ص ٣١٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ هَدُيّا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ المائة ٩٥ : قال : فإن لم يجد هديا أو لم يبلغ ثمنه هديا ، اشترى بثمنه طعاما ، فأعطى كل مسكين مدين . .

وهذا ما يراه أهل الكوفة معللين بأنه القدر الذي يطعم المسكين.

ويرى مالك والشافعي وأهل الحجاز (١) أن طعام المسكين مقداره مد ، لأنه القدر الذي يطعم المسكين عندهم .

# الرهن لايكون إلا في السفر:

ففي هامش ص ٢٤٦ : حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ ﴾ البقرة ٢٨٣ ، قال : لايكون الرهن إلا في السفر .

وهذا رأي الضحاك أيضا وداود وأهل الظاهر متقيدين بظاهر الآية .

والجمهور على أن الرهن يكون في السفر وفي الحضر ، ودليلهم على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن أنس ، قال : رهن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله (٢) وأما التقييد بالسفر في الآية ، فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . (٣)

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ١/٣٧٣

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري أبواب الاستقراض والبيوع والرهن والمغازي، والحديث أيضًا مخرج في مسلم بابي المساقاة والجهاد، كما هو مخرج في السنن الأربعة ورواه أحمد والدارمين والبيهقي .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٥ / ٢٦٣ ، بداية المجتهد: ٢ / ٢٧٣ .

## لا تجدى توبة قاطع الطريق قبل القدرة عليه:

ففي هامش ص ٣٠٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ٣٤ المائدة، قال: هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا في شركهم، فإن الله غفور رحيم.

ويرى آخرون أن الآية تعني أيضًا من حارب من أهل الإسلام وهو على إسلامه، ثم استأمن فأومن، ومن فعل ذلك مرتدا، ثم لحق بدار الحرب، ثم استأمن فأومن. .

وفريق ثالث يفرق بين من حارب وهو في منعة أو ملجأ، وبين من حارب في غير منعة أو ملجأ. (١).

## دية المعاهد دية المسلم:

فقد جاء في هامش ص ٢٨٩ : حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَلَّنَكُمْ وَبَلْنَهُم مِّيثَنَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً. إِلَى أَهْلِهِ ﴾ ٩٢ النساء، قالا: دية المعاهد دية المسلم .

وقد قال بذلك أيضا، سفيان الثوري والشعبي والنخعي، ويروي كذلك عن عمر وابن مسعود، وهو رأي الحنفية، وقد استدلوا بالآية الكريمة وقالوا: إن الظاهر في الآية الإكمال، كما استدلوا أيضا بما أخرجه البيهقي عن ابن جريح عن الزهري عن أبي هريرة، قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي على مثل دية المسلم.

<sup>(</sup>١) انظر هامش ٢٣١، الطبري: ٦ / ٢٢٠، بداية المجتهد: ٢ / ٤٥٢.

وهناك رأي ثان، وهو أن دية المعاهد نصف دية المسلم، وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإذا كان عمدا لم يُقَدْ به وتضاعف عليه اثنى عشر ألفا.

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله على: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة، وقد أجابوا عن الرأي الأول بأن الدية في الآية مجملة، وبأن حديث الزهري عن أبي هريرة مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة، كما قيل: إن تخصيص الإمام أحمد بالخطأ لا دليل(١) عليه.

وهناك رأي ثالث، وهو أن ديته ثلث دية المسلم، وهو مروي عن الشافعي وإسحق بن راهويه.

وحجة الشافعي: (٢) أن الله تعالى أمر في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله، ودلت سنة رسول الله على على ألا يقتل مؤمن بكافر، مع ما فرق الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بالدية، ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم، فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنها في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وقضى في دية المجوسي بثمانحائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم، لأن الدية اثنا عشر ألفا. ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء بالأقل مما اجتمع عليه.

<sup>(</sup>١) انظر سبل السلام: ٣ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الأم: ٦ / ٩٢.

#### الصلاة للإنس فقط:

فقد جاء في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ وَالطَّيْرُ صَنَّفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلْاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ النور ٤١ ، قوله : الصلاة للإنس والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه .

# بعض آرائه الأصولية :

« أو » تفيد التخيير في كل حال ،

ففي هامش ص ٣١٥ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ فَخَرَآ ۗ مِثْلُ مَا قَتَلُ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُرُ بِهِ عَذُلُ مَا تَتَلُ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُرُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُرْ هَدْ يَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّـْرَةٌ طَعَامُ مَسَّكِينَ أَوْ عَـدْلُ ذَاكَ صِيَامًا ﴾ ، المائدة ٩٥ ، عن عطاء ومجاهد ، قالا : ما كان في القرآن أو كذا أو كذا ، فصاحبه فيه بالخيار، أي ذلك شاء فعل .

وفي هامش ص ٣٠٧ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُزَّ َوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ المائدة ٣٣ ، قال . . في جزاء المحارب : الإمام مخير فيه ، أي ذلك شاء فعل .

وقد رأى ذلك جماعة من العلماء ، ففي بداية (١) المجتهد . وقال قوم : بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق وسواء قتل أو لم يقتل ، أخذ المال أو لم يأخذه .

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه ، فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل ، ولا يقطع إلا من أخذ المال ، ولا ينفي إلا من لم يأخذ المال ولم يقتل .

<sup>. 201 / 7 (1)</sup> 

وهذا ما اختاره ابن عباس رضى الله عنها ؛ ففي الأم (١) قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوءمة عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ، قتلوا ولم يصلوا ، وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا هربوا ، طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود ، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ، نفوا من الأرض . قال الشافعي : وبهذا نقول ، وفي نيل الأوطار (١) : أخرج البيهقي ، من طريق محمد بن سعيد العوفي ، عن آبائه إلى ابن عباس في قوله : ﴿إِنَّمَا جُرْآَوُا اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ - قال : إذا حارب فقتل ، فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، فإذا حارب وأخذ المال وقتل ، فعليه الصلب ، وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف ، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ،

ويرى الإمام مالك: (٣) أن بعض المحاربين يحمل على التفصيل، وبعضهم يحمل على التخيير، فإذا قتل فلابد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه: وأما إن أخذ المال ولم يقتل، فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف السبيل فقط، فالإمام عنده خير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن كان المحارب عمن له الرأي والتدبير، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس، قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين، أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي، وسر الخلاف: \_ كها الصفتين، أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي، وسر الخلاف: \_ كها ترى \_ هل حرف (أو) في الآية للتخيير، أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟

<sup>(</sup>١) ٦ / ١٣٩ حد قاطع الطريق.

<sup>. 1</sup>VT / V (Y)

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ٢ / ٤٥٠، ٤٥١.

الأمر بعد الحظر يكون للإجابة لا للوجوب:

فقد جاء في هامش ص ٢٩٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ﴾ المائدة ٢، قال: إذا حل، فإن شاء صاد وإن لم يشأ لم يصطد.

# بعض دعاوي النسخ عنده:

١ \_ تحريم السكر عند الصلاة فقط، نُسخ بآية تحريم الخمر .

فعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ ٢٤ النساء. قال نهوا أن يصلوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريم الخمر.

٢ ــ الأمر بالحكم بين أهل الكتاب الوارد في الآية ٤٩ من سورة المائدة: ﴿ وَأَنِ اللَّهِ وَكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا نَتَبِع أَهْوَا عَهُم ﴾ نسخ تخيير النبي على الحكم والترك في قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ﴾
 ١٤ الآية من السورة نفسها . ،

وقد رد ابن جریر هذا مبینا أن لا تعارض بینهها حتی یدّعی نسخ، وإنما کلتاهما تؤید الأخری. انظر هامش ص ۳۰۹.

٣ ـ الأمر بعدم التعرض للقلائد، ولا لقاصدي البيت الحرام الوارد في قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَلُّواْ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَكرَامَ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْمَلْرَكِينَ الْبَيْتَ ٱلْحَكرَامَ ﴾ ٢ المائدة، قد نسخ بقوله تعالى: ﴿ فَا قَتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ ٥ التوبة.

وقد تبين أن هذا تخصيص وليس بنسخ. انظر هامش ص ٢٠٩.

٤ ــ كون حكم الأنفال لله وللرسول، في قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ
 الْأَنْفَالُ لللهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ ١ الأنفال، فقد نسخ بآية توزيع الغنائم: ﴿ وَٱعْلَمُواْ
 أَنَّكَ غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللهِ مُحُسَّهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ١٤ من السورة نفسها.

وقد تبين أن هذا ليس بنسخ ، ولكن الآية الأولى أجملت ، والثانية فصلت . انظر هامش ص ٣٥١ .

٥ ــ نسخ حكم الولاية بين المهاجرين والأنصار في الميراث، والذي يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَأُولَٰكِ بَعْضُهُمْ أَولِكَ اللّهِ عَضُهُمْ أَولِكَ اللّهِ عَضْهُمْ أَولَٰكِ اللّهُ عَضْهُمْ أَولَٰكِ اللّهِ عَضْهُمْ أُولَٰكِ بِبَعْضِ فِي كَتُنْبِ ٱللّهِ ﴾ ٧٥ الآية من السورة نفسها.

وقد تبين أن لا نسخ، لاختلاف معنى الولاية في الأولى عنه في الثانية. أنظر هامش ص ٣٥٨.

ومن هذا يفهم أن مجاهدا \_ رحمه الله \_ يعد تخصيص العام، وتفصيل المجمل، وتقييد المطلق، وتوكيد الأمر، يَعُدُّ ذلك كله نسخا، شأنه في هذا شأن علماء عصره .

### بعض آرائه الكلامية:

#### ١ ـ رفع عيسى عليه السلام حيا:

يرى مجاهد \_ رحمه الله \_ أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه حيا .

ففي ص ٢٩٦ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَلْكِن شُيِّهَ لَمُ مُ ١٥٧ النساء يقول: صلبوا رجلا غير عيسى وهم يحسبون أنه عيسى عليه السلام، شبه لهم، ورفع الله إليه عيسى حيا.

وقد قال برفع عيسي عليه السلام حيا كثير من المفسرين .

ففي تفسير ابن كثير: ١ / ٣٦٦ عند تفسير الآية ٥٥ من آل عمران ﴿إِذَّ وَاللَّهُ يَنْعِيسَىٰ إِنِّي مُتُوفِّيكُ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ وقال الأكثرون : المراد بالوفاة ههنا النوم، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّلُكُمُ

بِٱلَّيْلِ ﴾ (١) الآية . وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ (٢) الآية . وكان رسول الله عليه يقول إذا قام من النوم : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا » (٣) .

وقال تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بَهْتَانًا عَظِيًا ﴿ وَمَا صَلُبُوهُ وَلَاكِنَ شُبِهَ لَمُ مَ ﴾ - إلى المُسيحَ عيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَاكِنَ شُبِهَ لَمُ مَ ﴾ - إلى قوله ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ وَهَا بَلَ رَفّعُهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكَيا ﴿ وَانَ مِنَ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ عَ وَيَوْمَ الْقَيْلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ ٩ • ١ النساء، والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، وقال ابن يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحد بن عبد الرحن حدثنا عبدالله بن أبي جعفر عن أبيه حدثنا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى ﴿ إِنِي مُتُوفِيكُ ﴾ يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه، قال الحسن: قال رسول الله ﷺ لليهود: «إن عبسى لم يحت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة».

وفي الكشاف: ١ / ٤٣٢: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ أي مستوفي أجلك، ومعناه: إني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم ﴿وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ إلى سمائي ومقر ملائكتي ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيرَ لَـ كَفُرُوا ﴾ من سوء جوارهم وخبث صحبتهم. وقيل: متوفيك: قابضك من

<sup>(</sup>١) الأنعام ٢٠

<sup>(</sup>٢) الزمر ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، توحيد ودعوات، ومسلم، ذكر، والإمام أحمد في مسنده: ٤ / ١٩٤، وابن ماجه، دعاء، والدارمي، استئذان.

الأرض من توفيت مالي على فلان، إذا استوفيته. وقيل: مميتك في وقتك بعد النزول من السماء، ورافعك الآن(١) وقيل متوفي نفسك بالنوم، من قوله والتي لم تمت في منامها ورافعك وأنت نائم حتى لا يحلقك خوف، تستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب، وقال مطر الوراق: إني مستوفيك من الدنيا، وليس بوفاة موت، وقال ابن جرير: توفيه هو رفعه.

وفي محاسن التأويل: ٣ / ٥٥١: ﴿ إِنِّي مُتُوفِيكَ ﴾ أي مستوف مدة إقامتك بين قومك، والتوفي كما يطلق على الإماتة كذلك يطلق على استيفاء الشيء \_ كما في كتب اللغة \_ ولو ادعى أن التوفي حقيقة في الأول، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فنقول: لا مانع من تشبيه سلب تصرفه عليه السلام بأتباعه، وانتهاء مدته المقدرة بينهم \_ بسلب الحياة، وهذا الوجه ظاهر جدا، وله نظائر في الكتاب العزيز، قال بينهم \_ بسلب الحياة، وهذا الوجه ظاهر جدا، وله نظائر في الكتاب العزيز، قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى اللّهُ نُهُ مَنَ مَوْمَهُا وَ الّذِي يَرَوفاها حين تنام تشبيها للنائمين يريد ويتوفى الأنفس التي لم تحت في منامها، أي يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمين بالموت، ومنه. قوله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي يَتَوفَاها مِن يَالِمُ إِلّا يَالَيْ لِ ﴿ اللهِ كذلك .

<sup>(</sup>١) على التقديم والتأخير، أي رافعك إلى ومتوفيك.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٢٠.

الروح والمكانة، كما قيل في نبي الله إدريس عليه السلام:﴿وَرَفَعْنَـُهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾(١).

وأما ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ فيمكن عود الضمير على المتوفي من أهل الكتاب، فكل واحد نهم حين تحضره الوفاة يؤمن بحقيقة عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه عبدالله ورسوله .

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره (٢) من عدة طرق عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتاب، وفي رواية أخرى، قال ابن عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى .

وروى أيضا عن ابن عباس: حدثني إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: هي في قراءة أبي (إلا ليؤمنن به قبل موتهم) وروى كذلك عن مجاهد من عدة طرق، كها جاء في ص ٢٢١ قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى عليه السلام، وإن غَرِقَ أو تردى .

ويوجهون ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه .

وقد ذكر الزمخشري (٣) بعد أن قرر أن المعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن من قبل موته بعيسى، وبأنه عليه السلام عبدالله ورسوله، قال: فإن قلت: ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم؟ قلت: فائدته

<sup>(</sup>١) مريم ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ٦ / ١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره: ١ / ٥٨٠، ٨١٥.

الوعيد، وليكون علمهم بأنهم لابد لهم من الإيمان به عن قرب عند المعاينة، وأن ذلك لا ينفعهم، بعثا لهم، وتنبيها على معالجة الإيمان به في أوان الانتفاع به، وليكون إلزاما للحجة عليهم.

ويرى آخرون أن المعنى، ليؤمنن بمحمد ﷺ - كل كتابي قبل موته، فقد ذكر ابن جرير أيضا(١) عن عكرمة، قال: لا يموت النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد ﷺ.

وأما ما يروى من أحاديث عن حياته ونزوله، فكلها أخبا رآحاد، لا يؤخذ بها في مجال العقيدة. وقد جاء في تفسير المنار ٣ / ٢١٧، ما يعضد هذا الرأي، حيث قرر أن الآية على ظاهرها، وأن التوفي على معناه الظاهر المتبادر، وهو الإماتة العادية، وأن الرفع يكون بعده. وهو رفع الروح. ولصاحب هذا الرأي في حديث الرفع والنزول آخر الزمان تخريجان:

أحدهما: أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي، لأنه من أمور الغيب، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعى، لأن المطلوب فيها يقين، وليس في الباب حديث متواتر.

وثانيهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم، والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها.

وهذا التخريج الأخير لا يتفق وظاهر الأحاديث المصرحة بقتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية .

<sup>(</sup>١) في تفسيره : ٦ / ٢١.

### ٢ ـ نزول عيسي عليه السلام:

جاء في ص ٥٩٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ ٢٦ الزخرف، قال: آية للساعة، وقال: يعني نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة .

ويرى هذا الرأي فريق من العلماء، معللين بأن ذلك من باب تفضيل الله لنبيه محمد ويرى هذا الرأي فريق من العلماء إن كان قد أيده الله تعالى بأنبياء يجددون دينه زمانا طويلا، فالنبي الذي ينسخ شريعة موسى، وهو عيسى - عليها السلام - هو الذي يؤيد الله به هذا النبي العربي في تجويد شريعته، وتمهيد أمره والذود عن دينه، ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلة، وأتباع مستكثرة، أمر قضاه الله تعالى في الأزل، ومستدلين بما رواه البخاري (۱) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ويلاد الله المنازي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا له من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» وأخرجه مسلم (۲) أيضا وابن مردويه، وزاد بعد قوله ﴿قَبُلُ مَوْتِهِ﴾: موت عيسى بن مريم.

ورواه الإمام أحمد (٣) عن حنظلة عن أبي هريرة أيضا مرفوعا، وفيه زيادة: وينزل الروحاء (٤) فيحج فيها أو يعتمر أو يجمعها. ورواه أحمد أيضا عن

<sup>(</sup>١) ٢٠ كتاب الإيمان، ٤٩ باب نزول عيسى عليه السلام، وقد ورد كذلك في باب البيوع.

كتاب الإيمان حديث ٢٠٥٩ من مختصر صحيح مسلم ، والحديث مخرج أيضا في الترمذي باب (٢) الفَّتن ، كما هو مخرج ـ في غيره من مراجع الحديث .

<sup>(</sup>٣) انظر المسند ٢ / ٢٤٠ و ٢٩٤ و ٥٣٨ طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٤) الروحاء كما في القاموس : بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا في المدينة . وفي رواية حنظلة عن =

عبدالرحمن عن أبي هريرة ونصه عن أبي هريرة عن النبي على الله الأنبياء إخوة لعلات ، دينهم واحد وأمهاتهم شتى ، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم . لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ، وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط(۱) ، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ، بين ممصرتين(۱) ، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيخ الكذاب ، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا ، والنمو مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات ، لا يضر بعضهم بعضا ، فيمكث ما شاء الله أن يمكث ، ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه » . (۱)

وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر (في تاريخه) عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام بعد نزوله يدفن مع النبي ﷺ في حجرته ، فالله أعلم (٤٠).

وقد أورد ابن كثير في تفسيره ١ / ٥٧٨ وما بعدها ـ أحاديث كثيرة في نزوله عليه السلام من رواية أبي هريرة وابن مسعود ، وعثهان بن أبي العاص ، وأبي أمامة ، والنواس بن سمعان وعبدالله بن عمرو بن العاص ، ومجمع بن جارية ، وأبي سريحة : حذيفة بن أسيد ، رضي الله عنهم ، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه وأنه بالشام ، بل بدمشق عند المنارة الشرقية ، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح .

<sup>=</sup> أبي هريرة : ليهلن عيسي بن مريم بفج الروحاء أو العمرة أو ليثنيهها جميعا .

<sup>(</sup>١) في القاموس: السبط، وتحرك ككتف نقيض الجعد، وككتف: الطويل.

<sup>(</sup>٢) الممصرة من الثياب التي بها صفرة خفيفة .

<sup>(</sup>٣) انظر المسند : ٢ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر محاسب التأويل : ٥ / ١٧١٣ .

- ویری فریق آخر \_ کها أسلفت \_ أن عیسی علیه السلام مات \_ ولن ینزل قبل یوم القیامة \_ کها یقولون \_ وحجتهم فی ذلك :
  - ١ \_ صرف الآية إلى المعنى الحقيقي من الوفاة .
- ٢ ــ التفاسير الواردة في الآية ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾
   وأنها ليست قطعية الدلالة على ما ذهبوا إليه .
- ٣ \_ هذه الاحاديث \_ رغم كثرتها \_ لا تعدو أن تكون أخبار آحاد ، وأخبار الأحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة .
- ٤ ــ ما معنى أن يجيء عيسى حاكما بشريعة محمد عليهما السلام ؟ فإذا كان لابد
   من مجىء شخص، فلم لا يكون المصطفى عليها؟

# ٣ \_ رؤية الله تعالى :

جاء في هامش ص ٦٨٧ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ القيامة ٢٣ ، قال : تنتظر الثواب من ربها ، لا يراه من خلقه شيء .

### ويرى ذلك المعتزلة وجهم بن صفوان، وحجتهم :

- ۱ \_ أن موسى \_ عليه السلام \_ لما طلب من ربه رؤيته ، أجابه بالنفي المؤبد ، حيث يقول سبحانه : ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكني ﴾ الأعراف ١٤٣ .
- ٢ ــ أن الله علق رؤيته على مستحيل وهو استقرار الجبل ، حيث يقول :
   ﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلجَّبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَكِينَ فَلَتَ تَجَلَقُ رَبُهُ لَيْ وَبُهُ لَجَمَلُهُ وَكَانَ انظُرْ إِلَى ٱلجَّبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَكِينَ فَلَتَ تَجَلَقُ رَبُهُ لَا عَرَافَ ١٤٣ .

٣ ــ قوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ وَهُوَ ٱللَّطيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾
 الأنعام ١٠٣ .

٤ ـــ إن الرؤية تقتضي أن يكون المرئي مقابلا للرائي ، فيكون في جهة وحيز ،
 والله منزه عن ذلك .

وأما قوله تعالى : ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ونحوها ، وإخبار الرسول برؤية الله ، فليس على ظاهره ، وإنما المعنى تنتظر الثواب والرحمة ، أو ترون رحمة ربكم .

ولكن فريقا آخر من العلماء ـ وعلى رأسهم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية . . يرى أن رؤية الله عز وجل جائزة عقلا دنيا وأخرى ، لأنه سبحانه موجود ، وكل موجود تمكن رؤيته ، ولكن لم تقع في الدنيا(١) لغير نبينا محمد على ، وستكون في الآخرة للمؤمنين وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة .

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَسِدْ نَاضِرَةً ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ القيامة ٢٢، ٢٣، وقوله: ﴿ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾ المطففون ٢٣، وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ يونس ٢٦، فجمهور المفسرين على أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تعالى، ولو لم يره المؤمنون لما عُير الكافرون بالحجاب، حيث يقول سبحانه ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّمْ يَوْمَسِنِ

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم في زاد المعاد : اختلف الصحابة : هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة المعراج .

وأما السنة ، فمنها ما رواه الإمام أحمد (١) ومسلم (٢) عن صهيب رضي الله عنه ، أن رسول الله على تلا هذه الآية ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ﴾ وقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ، يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ماهو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال : فيكشف لهم الحجاب ، فينظرون اليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ، ولا أقر لأعينهم » .

وما رواه مسلم أيضا: حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله على : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله على : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فإنكم ترونه كذلك (٣) . . .

وأما الاجماع ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة .

<sup>(</sup>١) المسند ٦ / ١٥ ـ طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٢) باب رؤية المؤمنين لربهم ٣١ / ١٧ بشرح النووي .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٧ ، ١٨ ، وتضارون ، بتشديد الراء : تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية كما يحدث أول ليلة من الشهر ، وبتخفيفها : هل يلحقكم في رؤيته ضير ، وهو الضرر ، وفي رواية أخرى تضامون : بتخفيف الميم وضم التاء والمعنى : هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ، وبتشديد الميم وفتح التاء والمعنى : تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ، ورد الحديث بألفاظ مختلفة في الصحاح الستة انظر القسطلاني ج ٧ ص ٨١- ٢٨ وأبواب المواقيت ، والأذان والرقاق والتوحيد، وانظر مسلم باب الإيمان وانظر مراجع الحديث الأخرى في الأبواب نفسها .

وقال الإمام مالك \_ رضي الله عنه : لما حجب أعداءه فلم يروه ، تجلى لأوليائه حتى رأوه ، وقال الشافعي \_ رضي الله عنه : لما حجب قوما بالسخط ، دل على أن قوما يرونه بالرضا(١) .

ويردون على المعتزلة بقولهم :

إن سؤال موسى عليه السلام لأقوى دليل على جواز الرؤية ، فهو من أعلم الناس بما يجوز في حق ربه وما لا يجوز ، ولو كانت الرؤية غير جائزة ما طلبها .

إن الله سبحانه علق رؤيته على جائز ، وهو استقرار الجبل ، والمستحيل هو اجتهاع الحركة والسكون معا .

وأما قوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾ فإن هناك فرقا كبيرا بين الإدراك والرؤية ، فالإدراك إحاطة وشمول ، والرؤية بخلاف ذلك ، فأنت تقول : رأيت السياء ولا تقول : أدركتها ، وقال ابن حزم ـ رحمه الله (٢) : لا حجة لهم في هذه الآية ، لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك ، والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية ، وهو معنى الإحاطة ، فالإدراك منفى عن الله تعالى على كل حال ، في الدنيا والآخرة ، برهان ذلك قول الله عز وجل : ﴿ فَلَمَّا تُرَآءًا ٱللَّهُ مُعَانِ ﴾ وألك أَسْحَابُ مُوسَى وَيِّى سَيَهُدِينِ ﴾ قال أشحابُ مُوسَى - إنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلّا إِنَّ مَعَى رَبِّى سَيَهُدِينِ ﴾ الشعراء ٢٦ ، ٢٢ ، ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليا ، لأنه الشعراء ٢١ ، ٢٢ ، ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليا ، لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله ﴿ فَلَمَّا تُرَآءًا ٱلْحَمَّعَانِ ﴾ وأخبر أنه رأى بعضهم بعضا ، ونفى الإدراك بقوله ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهُدِينِ ﴾ ولا شك أن ما نفاه الله عز وجل هو غبر ما أثبته (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح البيجوري على الجوهرة ١٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل : ٣ / ٣.

<sup>(</sup>٣) هذا هو رأي ابن حزم في الآية ، وإن كان المتبادر أن الإدراك هنا لا يعني الإحاطة ، وإنما يعني

أما قولهم: إن الرؤية تقتضي مكانا وجهة ، فذلك في أحوال الدنيا ، أما الرؤية يوم القيامة ، فهي من أحوال ذلك اليوم التي اختص الله بعلمها وكيفها وأحوالها ، ولا نعلم عنها إلا العبارات المثبتة لها من غير كيف ، وفوق ذلك فإن قياس رؤية الله على رؤية الأجسام ، قياس غير صحيح ، لأن قياس الغائب على الشاهد لا يجوز إذا كان الغائب من غير جنس الشاهد .

وقال ابن حزم أيضا<sup>(۱)</sup> في الرد على هذا: وقد وافقتنا المعتزلة على أنه لا عالم عندنا إلا بضمير، وأنه لا فعال إلا بمعاناة، ولا رحيم إلا برقة قلب، ثم أجمعوا على أن الله تعالى عالم بكل ما يكون بلا ضمير، وأنه عز وجل فعال بلا معاناة، ورحيم بلا رقة، فأي فرق بين تجويزهم ما ذكرنا وبين تجويزهم رؤية بقوة غير القوة المعهودة، لولا الخذلان ومخالفة القرآن والسنة، نعوذ بالله من ذلك.

وقال في قولهم: تنتظر ثواب ربها: إن هذا فاسد جدا، لأنه لا يقال في اللغة نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته. وقال: إن حمل الكلام في الآيات والأحاديث على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعدّيه إلا بنص أو إجماع، لأن من فعل ذلك أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله، فإن قال قائل: إن حمل اللفظ على المعهود أولى من حمله على غير المعهود، قيل له: الأولى في ذلك حمل الأمور على معهودها في اللغة مالم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة بمنع ما ذكرنا في معنى النظر.

<sup>=</sup> الهزيمة ، وفي البيضاوي ـ تفسير ج ٢ ص ١٥٩ ، قريء لمدركون ، من ادرك الشيء إذا تتابع ففنى ، أي إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم .

<sup>(</sup>١) الفصل : ٣ / ٤ ، ٥ .

ثم قال : والآية المذكورة والأحاديث الصحاح المأثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة موجبة القبول ، لتظاهرها ، وتباعد ديار الناقلين لها ، ورؤية الله يوم القيامة كرامة للمؤمنين ـ لا حرمنا الله ذلك بفضله ـ ، ومحال أن تكون هذه الرؤية رؤية القلب ، لأن جميع العارفين به تعالى يرونه في الدنيا بقلوبهم ، وكذلك الكفار في الأخرة .

منهج مجاهد في التفسير مدى تمثيله لمدرسة ابن عباس ورود تناقض في تفسيره غرائب تفسيره الرأي في تفسيره ومداه

موقفه من الإسرائيليات

« الباب الثاني »



#### منهجه في التفسير:

تبين فيها سبق أن المفسرين من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ لم يفسروا القرآن كله ، وإنما تناولوا قدرا يسيرا من آياته ، وأنهم كانوا يقتصرون على توضيح المعنى اللغوي بأوجز لفظ ، مع ندرة ما يستنبط من الأحكام ، وذكر لسبب النزول ، وأخذٍ عن أهل الكتاب في حدود ما سمح به .

وهذا كان منهج ابن عباس كبير مفسري الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فإذا نحن تتبعنا تلميذه مجاهد ، وجدناه ينهج هذا المنهج ويزيد عليه بما يلى :

- ١ ـ زيادة القدر المفسر من القرآن .
  - ٢ \_ كثرة ما استنبط من الأحكام .
- ٣ ــ بذر نواة المذاهب الفقهية والكلامية ، ولذا وجدنا الشافعي يعتمد على مجاهد في فقهه ، والمعتزلة أيضاً يعتمدون عليه فيها ذهبوا إليه من القول بعدم رؤية الله .
  - ٤ \_ التوسع في الاتصال بأهل الكتاب وسؤالهم .

ولا يعد ذلك خروجا على منهج ابن عباس ، فالزيادة في القدر المفسر من القرآن أمر اقتضته ظروف البيئة ، فالناس في عهد مجاهد كانوا أقل علما ممن كانوا في عهد ابن عباس ، ولذا اضطر المفسرون إلى توضيح وتفسير ما كان غير محتاج لتفسير من قبل ، وكذلك الحال بالنسبة لكثرة ما استنبط من أحكام ،

كما أن ابن عباس قد مهد الطريق أمام مجاهد ، فحق لمجاهد أن يزيد عما فعله أستاذه .

وبذر نواة المذاهب ، شيء لم يقصد إليه مجاهد ، ولم يكن له أثر عنده ، وإنما ظهر أثره فيها بعد .

والتوسع في الاتصال بأهل الكتاب وسؤالهم ، مرده إلى كثرة الاختلاط بهم بعد الفتوحات ، ومسيس الحاجة إلى معرفة كثير مما خفي من مجمل القرآن الكريم ، وإن كان مجاهد لم يأخذ عنهم إلا النزر اليسير .

ولن يجد القارىء أية صعوبة في التهاس هذا المنهج من تفسير مجاهد .

ولكثرة ما فسر من القرآن نجد صاحب تاريخ التراث يقول: إن الطبري نقل عن مجاهد ، ۷۰(۱) رواية ، على حين يقول الشافعي ـ فيها روى عنه ابن عبد الحكم ـ: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث (۲).

<sup>(</sup>١) الوارد في الطبري عن مجاهد يفوق هذا بكثير ، لأن الروايات التي زادت في الطبري عن المخطوطة تربو على سبعيائة .

 <sup>(</sup>٢) انظر شذرات الذهب لابن العماد ج١ ، وخلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ص ١٥٠ ط الخيرية، والإتقان ج٢ ص ٢٢٤ .

وأما تفسير ابن عباس المكتوب، والذي جمعه محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي الشافعي صاحب القاموس المحيط المتوفي سنة ١٨هم، والمسمى: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، فذلك مما اجترأ عليه الوضاعون. فقد ذكر فضيلة الشيخ الذهبي أن ما يروي عن ابن عباس في هذا الكتاب يدور على محمد ابن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وقد قالوا في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إنها من أوهى الروايات، وقالوا عن محمد بن مروان السدي الصغير: إنه يضع الحديث، وإنه ذاهب الحديث متروك. كما قال السيوطي في الإتقان عند الحديث عن طرق الرواية عن ابن عباس: وأوهى طرقه، طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فإذا انضم إلى ذلك رواية عمد بن مروان السدي الصغير، فهي سلسلة الكذب.

والمدقق في تفسير مجاهد يجده قد أفاد كثيرا من أستاذه ابن عباس ، واقتفى أثره ووافقه في تفسير العديد من الآيات ، كها أنه كان يخالفه أحيانا ، وأبرز مخالفاته ، قول مجاهد بالرأي في بعض الآيات ـ كها سنرى ـ وعلى ذلك فمنهج مجاهد هو : توضيح المعنى اللغوي بأوجز عبارة ، مع ذكر سبب النزول ، واستنباط الأحكام ، والأخذ هن أهل الكتاب والقول بالرأي في حدود ما سمح به .

## ورود تناقض في تِفسيره :

نظرا لتعدد الروايات عن مجاهد ـ جاء في تفسيره بعض التناقض ، ففي ص ٢٠٥ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِسِءِينَ ﴾ البقرة ٦٥ قال : لم يمسخوا قردة ، ولكنه كقوله تعالى : ﴿ كُمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ الجمعة ٥ وفي ط ، قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة ، بينها نجده في ص ٣١٢ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ المائدة ٦٠ يقول : القردة والخنازير مسخت من يهود .

وفي هامش ص ٣٨٨ في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ هود ٤٦ ، قال : بين الله لنوح أنه ليس بابنه ، مع أنه في ط ، ١٢ / ٦٥ : حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ ﴾ ٤٥ ، قالا : هو ابنه ، كها ذكر مجاهد في بقية تفسير الآية ٤٦ ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلْلَحٍ ﴾ قال : سؤالك إياي عمل غير صالح ﴿ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ .

وقد ذكرت في هامش الصفحة ما يؤكد أنه ابن نوح عليه السلام .

وجاء في ص ٣٩٥ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِـدٌ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ يوسف ٢٦ قال : يعني قميصه ، أي القميص هو الشاهد ، والشاهد أن كان مشقوقا من دبره ، فتلك الشهادة ، مع أن المروي عنه في ط ، قال : لم يكن من الإنس ، وفيها أيضا من ثلاثة طرق ، قال : رجل ، كان رجلا . انظر هامش الصفحة .

#### غرائب تفسيره:

ورد عن مجاهد في تفسير بعض الآيات ما يعد من غرائب التفسير ، منها : ما جاء في ص ٣٢٤ في قوله : ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ الأنعام ٧٤ ، قال : آزر اسم صنم .

١ ــ ما جاء عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالسَّتُوتُ عَلَى الْجُودِي ﴾ هود ٤٤، قال :
 جبل في الجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق ، وتواضع الجودي فلم

يغرق ، مع أن الجهادات كلها لا تعرف إلا الخضوع والإذعان . انظر ص ٣٨٨.

٢ ــ ما جاء في تفسير قوله تعالى ؛ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِـدٌ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ يوسف ٢٦ ،
 قال ؛ يعنى قميصه أي القميص هو الشاهد ـ كما سبق .

مع أن الله يقول ﴿ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ أي من أهل المرأة ، وقد ورد عن مجاهد أيضاً ، أنه كان رجلا .

٣\_ ما جاء في ص ٣٩٧ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ أَذْ صُحُرْنِي عِندُ رَبِّكَ ﴾
يوسف ٤٢ ، حيث يقول : وذلك لأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه ،
وأمره بذكر الملك وابتغاء الفرج من عنده . مع أن الشيطان لا سلطان له
مطلقا على رسل الله بنص القرآن ، وفي الآية ما يشهد بأن الناسي هو
الناجى ، كما أن طلب يوسف عليه السلام الخلاص هو عين الصواب .

عند تفسير قوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَرْ عَالَى : ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَرْ الْخَنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ يوسف ٢٥ ، يوسف يقوله : لم أخن سيدي .
 مع أن الكلام سابقا ولاحقا من كلام امرأة العزيز .
 وفي هامش الصفحة نفسها تحقيق عن أئمة المفسرين يؤيد ذلك .

٥ \_ ما جاء في ص ٤٤٩ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَا ثَارِهِمَا قَصَصُّا ﴾ الكهف ٦٤ ، يقول : اتبع موسى وفتاه أثر الحوت يشقان البحر .
مع أن الله يقول : (آثارهما) ولم يقل أثره .

وقد ذكرت في هامش الصفحة أثرا عن رسول الله ﷺ في تفسيرها .

٦ \_ ما جاء في ص ٤٧١ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ الأنبياء ٣٧ ، خلق آدم عليه السلام حين خلق بعد كل شيء في آخر النهار

من يوم خلق الخلق ، فلما أحيى الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله ، قال : يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس .

مع أن ما بعد ذلك يشهد بأن المراد زجرنا عن الاستعجال ، كما أن كلمة عجل هي الطين والحمأة .

وقد ذكرت في هامش ص ٤٧١ تفسير الزمخشري لهذه الآية ويفهم منه أنه ردّ مثل هذا التفسير .

٧ ــ ما جاء في هامش ص ٦٣٩ في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَآنٌ ﴾ الرحمن ٥٦ ، قال : إذا جامع الرجل ولم يسم ، انطوى الجان
على إحليله فجامع معه ، فذلك قوله ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَآنٌ ﴾.

مع أن السورة تتحدث عن الثقلين ؛ الإنس والجن ، فالحورية من الإنس لم يطمثها إنسى والحورية من الجن لم يطمثها جني ، على أن الآية في وصف الحور العين في الدار الآخيرة .

٨ ــ ما جاء في ص ١٩٦ في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَكَةِكَةُ صَفَّا ﴾ ٣٨ النبأ ، قال : الروح : أمر من أمر الله ، خلق من خلق الله صورهم على صور بني آدم ، ما نزل من السماء ملك إلا معه واحد من الروح .

مع أن القرآن الكريم قد فسر الروح حين يقول : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِـينُ ۗ ( اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ الشعراء : ١٩٤ .

9 ــ ما جاء في ص ٧٢٠ في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ الطارق ، قال : يقول ؛ إنه على رجع النطفة في الإحليل لقادر .

مع أن الآية التي تلي هذه تحدد زمن الرجوع ، وهو يوم القيامة ، وتؤكد أن المراد : على رجعه حيا : أي على بعثه .
( انظر هامش الصفحة نفسها )

## الرأي في تفسيره ومداه:

القدر المسموح به من القول بالرأي .

مطابقة منهجه للقدر المسموح به منهجه وذلك لندرة ما جاء عنه من ذلك .

بطلان رأي من تحاموا تفسيره .

# القدر المسموح به من القول بالرأي:

يرى ابن تيمية \_ رحمه الله \_ أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام ، ووافقه على ذلك كثيرون ، فقد ذكر في كتابه (۱) : «حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول على « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار »(۲) وبه إلى الترمذي ، قال : حدثنا عبد بن حميد ، حدثني حبان بن هلال ، قال : حدثنا سهيل ، أخو حزم القطعي ، قال : حدثنا أبو عمران الجوني ، عن جندب ، قال : قال رسول الله على : « من قال في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ » قال الترمذي : هذا حديث غريب ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم »(۲) .

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث وثلاثة مثله ، أخرجها الطبري ، وكلها تدور على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، وقد قال عنه المرحوم الشيخ أحمد شاكر : قد تكلموا فيه ، وحقق القول في صحتها ، انظر الطبري بتحقيق أحمد شاكر : ١ / ٧٧ ، ٧٧ ، والحديث صحيح لأن معناه ورد في حدود التواتر ، وإن لم يرد بهذا اللفظ في مسند أحمد والطبري وغيرهما إلا من طريق عبد الأعلى وهو موضع كلام .

<sup>(</sup>٣) سهيل بن أبي حزم ، قيل عنه في الميزان ٢ / ٢٤٤ . قال ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ، وكذا قال البخارى والنسائى .

وقد أورد الطبري هذا الحديث وعلق عليه بقوله: يعني على أنه أخطأ في فعله، بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله، لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قاله حق وصواب، فهو قائل على الله بما لا يعلم، آثم بفعله ما نهى الله عنه (١).

وقال الإمام البيهقي في هذا الحديث (٢): إن صح، أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، وأما الذي يشده برهان، فالقول به جائز. وقال في موضع آخر: في هذا الحديث نظر، وإن صح، فإنما أراد به والله أعلم فقد أخطأ الطريق، فسبيله: أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أصل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله، إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله، وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانا لكتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْمٍ مُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَحَّرُونَ (٣)، فما ورد بيانه من صاحب الشرع، ففيه كفاية عن فكرة من بعده، وما لم يرد عنه، ففيه حينئذ فكرة أهل العلم به، ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد، قال: وقد يكون المراد به: من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه. فتكون موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة .

وقال ابن قتيبة (٤) ـ رحمه الله ـ : إن النهي عن تفسير الآية بالرأي ـ لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنابط، أو أن يراد به أمر آخر، قال: وباطل أن يكون المراد ألا يتكلم أحد في القرآن بما سمعه،

<sup>(</sup>١) انظر الطبري: ١ / ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان : ٢/١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر القرطبي: ١ / ٣٣.

فإن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ قد فسروا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ﷺ، وإنما يحمل النهي \_ إذاً \_ على أحد وجهين :

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن ذلك الرأي \_ لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى، فيكون معنى تفسيره للقرآن برأيه، أن رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير.

ثانيها: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسياع والنقل فيها يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة، وما فيه من الاختصار والإضهار، والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسير، وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية، كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، قال: فالنقل والسهاع لابد منه في ظاهر التفسير أولا، ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط، والغرائب التي لا تفهم إلا بالسهاع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر.

ومن ذلك يتضح لنا أن المذموم: هو التفسير بالرأي من غير دليل، أو الذي لا يرجع فيه إلى أصل اللغة، ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، وما إلى ذلك، أو التفسير بالرأي الذي يغلب عليه الهوى ليعضد ما ارتآه، أو التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالساع والنقل فيما لا سبيل إليه إلا بذلك.

### مطابقة منهج مجاهد له:

فإذا نحن طبقنا ذلك على ما جاء عن مجاهد من قول بالرأي في تفسير بعض الآيات، وجدناه بعيدا كل البعد عن المحرم، فمجاهد كان من أعلم الناس بقواعد اللغة، وبمعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة أسباب النزول، كما كان من أحفظهم عن الصحابة - رضوان الله عليهم - كما ذكر من قبل - ولم يغلب عليه الهوى ليعضد رأياً له، وإن الذي حدث منه كان بعد أن أتقن قواعد اللغة وأصول التفسير، فحق له أن يتوسع في الاستنباط بعد توسعه في الفهم وقد قال ابن تيمية (۱) - مدافعا -: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم، أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم، علم أو من قبل أنفسهم، وقد روى عنهم ما يدل على ما قلنا: إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم.

## ندرة ما روي عن مجاهد من تفسير بالرأي :

الحق أن ما جاء في تفسيره من هذا شيء قليل لا يجعل الحق مع من تحاموا تفسيره لأنه يقول بالرأي .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة في أصول التفسير: ١٠٧.

<sup>.1.4 / 1 (</sup>٢)

ومن ذلك ما يتعلق برؤية الله، ففي هامش ص ٦٨٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ٢٣ القيامة، قال: تنتظر الثواب من ربها، لا يراه من خلقه شيء.

ومما لا شك فيه أن هذا الرأي كان مُتَّكَأً للمعتزلة فيها ذهبوا إليه من معارضة في رؤية الله. وقد جاء في مذاهب التفسير الإسلامي<sup>(۱)</sup> عند الكلام عن رؤية الله تعالى ومعارضة المعتزلة في ذلك؛ ونحن نقوم على أرض أمتن وأثبت إذا علمنا من أسانيد كثيرة عن رؤية السعداء لله \_ أن واحدا من ثقات الرواة، هو مجاهد المكي، من أوثق تلاميذ ابن عباس، ويعترف الثقات القدماء بأن تفسيره أصح وجوه التفسير، قد استبعد التفسير بالمألوف لتعبير الآية .

ومنه أيضا، ما روي عنه من أن المائدة لم تنزل، وإنما هو مثل، انظر ص ٣١٨ من التفسير .

ومنه كذلك، ما يتعلق بمسخ اليهود قردة، فقد جاء في ص ٢٠٥ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِءِينَ ﴾ البقرة ٦٥ قال لم يمسخوا قردة ، ولكنه كقوله تعالى : ﴿ كُمَنُلِ ٱلْحِمَارِ يَمْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ الجمعة ٥ .

وفي ط: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. وقد ذكر في آية المائدة نقيض ذلك ، حيث قال في قوله تعالى : ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ المائدة ٦٠ ، القردة والخنازير مسخت من يهود .

وعلى ذلك، فليس مجاهد من المفسرين بالرأي، لأن ثلاث روايات لا تنقله(٢) من زمرة المفسرين بالتلقي والرواية إلى زمرة المفسرين بالرأي، وإن الذي

<sup>(</sup>١) للمستشرق جولد تسيهر ترجمة الدكتور النجار: ١ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) أو عدة (وايات على رأي من يرى أن غرائب تفسيره هي من التفسير بالرأي، لأنه لم ينقلها عن غيره .

### بطلان رأي من تحاموا تفسيره :

ولست مع أستاذنا الفاضل الدكتور الذهبي فيها ذهب إليه من أن مجاهدا أعطى نفسه حرية واسعة في القول بالرأي، لما سبق، ولا في قوله: (ولعل هذا المسلك هو الذي جعل بعض المتورعين الذين يتحرجون من القول في القرآن برأيهم يتقون تفسيره)؛ لأن الوارد أن من يتقي منهم تفسيره، إنما يتقيه لأنه يسأل أهل الكتاب. وقد رد فضيلته عليهم بقوله: ولم لا يسألهم ويخالفهم ؟

### موقفه من الإسرائيليات :

ندرتها في تفسيره.

بطلان رأي من تحاموا تفسيره لسؤاله أهل الكتاب.

مناقشة ما جاء منه في تفسيره .

ذكرنا من قبل أن مجاهدا \_ كها يروي الرواة \_ كان يسأل أهل الكتاب وربما يأخذ عنهم وكان في هذا أكثر من أستاذه، مما جعل بعض العلماء يتقون تفسيره .

ولقد جاء في تفسيره بعض إسرائيليات ورد مثلها وأكثر منها عن غيره. ولكن ما مدى هذه الإسرائيليات ، وما موقفنا منها ؟

إن السمة الغالبة على تفسير مجاهد سواء منه ما جاء بالمخطوطة أو ما هو مدون بالطبري أنه تفسير يعمد إلى توضيح المعنى اللغوي بأوجز عبارة مع استنباط للأحكام وذكر لسبب النزول، كها هوالحال عند ابن عباس ورفقائه من الصحابة رضوان الله عليهم .

## ندرتها في تفسيره وبطلان رأي من تحاموا تفسيره :

ولكن كان بجانب ذلك قدر يسير جدا من الإسرائيليات لا يقلل من شأن هذا التفسير العظيم بأي حال من الأحوال، ولا يجعل الحق مع الذين كانوا يتحامون تفسيره معللين بأنه يسأل أهل الكتاب، فأين أثر ذلك في تفسيره ؟

### مناقشة تلك الروايات:

ولعله من الواجب أن نقف وقفة نناقش فيها هذه الروايات حتى ننقي بعون الله هذا السفر العظيم من كل شائبة، كما سأناقش أيضا ما ورد من إسرائيليات عن غيره:

١ ـ ففي هامش ص ٢٠٠ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُو ﴾
 ٣٦ البقرة، قال: آدم وإبليس والحية، ذرية بعضهم أعداء لبعض.

وقد بينت خطأ إقحام الحية هنا، وأن ذلك مأخوذ عن اليهود، لأنه موجود في سفر التكوين إصحاح ٣، كها ذكرت أيضا لوم ابن كثير المفسرين على نقلهم مثل هذه الأخبار الإسرائيلية، وبينت رأي الزمخشري في تفسير الآية وأن المقصود: آدم وحواء.

٢ ــ ما جاء في هامش ص ٢٠٦ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَذَبِّكُوهَا وَمَا كَادُواْ
 يَفَّعَلُونَ ﴾ ٧١ البقرة، قال: لكثرة ثمنها، أخذوها بملء(١) مسكها ذهبا من مال المقتول، فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها.

وقد بينت أن الواقع يبطل هذا، لأنهم كانوا في التيه كما أوضحت سر تثاقلهم عن الفعل .

<sup>(</sup>١) في القاموس: المسك: الجلد، أو خاص بالسخلة .

٣ ـ ما جاء في ص ٢٤١ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ ٢٤٧ البقرة، قال بعد أن ذكر ما اشترطه دواد ليقتل جالوت: فأخذ داود مخلاة فجعل فيها ثلاث مروات يعني ثلاثة أحجار، وسمى أحجاره إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم أدخل يده فقال: باسم الله إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب، فخرج الذي على اسم إبراهيم فجعله في مرجمته فرمى به جالوت فخرق ثلاثا وثلاثين بيضة على رأسه وقتل ما وراءه ثلاثين ألفا.

وهذه مبالغات ممجوجة، فمتى عهد أن يلبس المحارب ثلاثا وثلاثين بيضة؟ وكم كان عدد جند جالوت حتى يقتل الحجر منهم ثلاثين ألفا، قرابة ما تفعله القنبلة الذرية، وإذا كانت حفنة المصطفى التي التي رمى بها في وجوه المشركين يوم بدر لم تقتل أحدا وإنما أصابت أعينهم فقط، فما بال حجر داود عليه السلام؟!

وما من شك في أن هذا من نسج أهل الكتاب، وإنك لتجد مثله في سفر صموئيل الأول<sup>(۱)</sup>، إلا أن هناك أوصافا لآلات الحرب التي يلبسها جالوت وأطوالها وأوزانها التي تنوء بحملها دبابة، وهناك أيضا أن داود أخذ خمسة أحجار وقد ذكر:

وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له أي في الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني . . ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز (٢) الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض .

<sup>(</sup>١) الإصحاح السابع عشر.

<sup>(</sup>٢) ارتز السهم في الحائط: ثبت.

وعلى ذلك فهذا مردود لا يقبله عقل.

ومن حسن الحظ أنه لم يرد عن مجاهد بالسلسلة المعهودة وإنما جاء بعد تفسير إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ أن طالوت كان على الجيش ثم بعث والد داود بشيء لأبنائه مع داود، ثم إن داود طلب ثمنا لقتله جالوت. . ويمكن أن يكون هذا من خلط الرواة والنقلة .

٤ – وجاء في ص ٢٤٢ أيضا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَايَةٌ مُلْكِهِ عَأَن يَأْتِيكُو السَّعَت التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُو ﴾ ٢٤٨ البقرة، وقال ابن أبي نجيح: وسمعت مجاهدا يقول: أقبلت السكينة والصرد وجبريل عليه السلام مع إبراهيم خليل الرحمن عز وجل من الشام، قال مجاهد: فبلغني أن السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان.

ومثل هذا أو شبيه به مروي عن غير مجاهد، ففي الكشاف ١ / ٣٨٠ وفي البحر ٢ / ٢٦٢، وعن علي رضي الله عنه: كان لها وجه كوجه الإنسان وفيها ربح هفافة. وبما لا شك فيه أن هذا وذاك من خيالات القصاصين من أهل الكتاب ومن لف لفهم.

والذي ترتاح النفس إليه ويقبله العقل ما ذكره الزنخشري من أن التابوت صندوق التوراة، وكان موسى عليه السلام، إذا قاتل قدمه، فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون، والسكينة: السكون والطمأنينة.

ومن عجب أن السكينة في سورة الفتح فسرت بما فسرت به السكينة هنا، فقد جاء في ص ٢٠٧ عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ ، قال: السكينة من الله عز وجل كهيئة الربح، لها رأس مثل رأس الهرة وجناحان.

وهذا رأي ينقضه ما ذكر بعد السكينة مباشرة ﴿فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. .

٥ ــ وجاء في ص ٣٠٦ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير قوله تعالى:
 ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرِّبَانُا ﴾ ٢٧ المائدة قال ـ فقبل الكبش فخزنه الله في الجنة أربعين خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام .

والحق أن هذا من نسج القصاصين، فالمسافة بين ولدي آدم وإبراهيم عليه السلام أضعاف أضعاف الأربعين خريفا .

آخِذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ مَلِيهِمْ ﴾ ٣٤٣ عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ قُومُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ ﴾ ١٤٨ الأعراف قال: حين دفنوها ألقى عليها السامري قبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام، فصارت عجلا جسدا له خوار. وقد روي مثل ذلك عن مجاهد أيضا في موضع آخر.

ففي ص ٤٦٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ ٩٦ طه، قال: يعني من تحت حافر فرس جبريل، فنبذه السامري على حلى بني إسرائيل فانسكبت عجلا له خوار خفيف، وهو الريح، وهو خوار، قال: والعجل ولد البقرة.

وقد ذكر في هامش ص ٣٤٣ أن هذا مستبعد، فها الذي جعل السامري يرى جبريل ؟ ـ مع أن أحدا من الصحابة الأجلاء لم يره على أنه جبريل وإنما رأوه في صورة رجل، ثم من قال: إن التراب الذي تحت حافر فرس جبريل يحيى الجهادات؟ وإذا صح ذلك، فمن الذي أعلم موسى السامري به؟ وما الذي جعله يحتفظ بتلك القبضة ؟

ثم ذكرت رأيا جميلا للمرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار له ما يعضده من اللغة والطبيعة، وهو أن السامري أخذ الحلى لنفسه وأحضر لبني إسرائيل عجلا حقيقيا، ولعل قول مجاهد (والعجل: ولد البقرة) يؤيد ما ذهب إليه الشيخ النجار.

كما جاء في ص ٤٦٥ عن ابن عباس أن سبب خوار العجل هو أن هرون عليه السلام مر بالسامري وهو يصنع العجل، فقال له: ما تصنع؟ قال: أصنع ما يضر ولا ينفع، قال هرون: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه، فلما قفا هرون قال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخار.

وهذا أيضًا كلام مستبعد ليس له سند من أثر صحيح عن المعصوم على الله وقصاراه أنه من نسج بني إسرائيل .

٧ ـ ما جاء في ص ٣٤٨ عند تفسير قوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَا وَفِيما عَالَمُهُما﴾ ١٩٠ الأعراف. قال مجاهد: كان لا يعيش لآدم وحواء عليهما السلام ولد. فقال لهما الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا وأطاعا. وقد ذكرت في هامش ص ٣٤٨ ما جاء في البحر من أن الرازي رد هذا التفسير وأفسده من وجوه:

- (١) أن الخطاب للجاعة.
- (٢) أنه ردّ على من جعل الأصنام شركاء.
- (٣) أن صياغة الآية تبعد أن يكون المراد إبليس .

وما ذكره الحسن وجماعة من أن الخطاب للجميع والمراد بالشرك التحريف عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية . . هو القول، وما عداه باطل، فالشرك بأي لون كان مستحيل على نبي الله آدم عليه السلام .

٨ ــ ما جاء في هامش ص ٣٩٥ عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَالَ وَهَمَّ بِهَ ﴾ ٢٤ يوسف قال: حل السراويل حتى التبان واستلقت له، وقال في قوله: ﴿ لَوْ لَا أَن رَّءًا بُرْهَان رَبِّهِ ﴾: يعقوب .

وهذا وأضرابه من كلام المفسرين مردود، لأنه لا يتفق وجلال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويناقض صريح القرآن وما تضافرت عليه الأدلة على براءة ونزاهة يوسف عليه السلام. فقول امرأة العزيز ﴿وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَفْسِه ﴾ (١) وقولها ﴿ الْفَكْنَ حَصْحَصَ الْحَتَّ أَنَا رُودتُهُ عَن نَفْسِه ﴾ (٢) وقولها ﴿ الْفَكْنَ حَصْحَصَ الْحَتَّ أَنَا رُودتُهُ عَن نَفْسِه ﴾ (٢) وإباء يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن حتى يسأل الملك النسوة ﴿ قَالَ الْجَعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَّعَلَهُ مَابَالُ النِّسَوة النَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ فَ الله الله عَلَيْهُ مِن سُوءٍ ﴾ (٤) حتى امتدح رسول الله عليه رفضه الخروح إلى أن يتأكد الجميع من براءته فقال: تواضعا منه عليه عليه الصحيحين .

«ولو لَبِثْت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي» (٥٠).

هذا كله يبطل ما زعموه.

ولقد علق أبو حيان (٢) على تفسير الهم بقوله: طوَّل المفسرون في تفسير هذين الهمين ونسب بعضهم ليوسف ما لا تجوز نسبته لأحاد الفساق، والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يكن منه هم البتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كها تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله ، فجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله

<sup>(</sup>١) يوسف من الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) يوسف من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) يوسف من الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) يوسف من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء، وتفسير سورة يوسف، ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان، والترمذي في سننه تفسير سورة يوسف، والحديث أدل دليل على جلال خلق الرسول ﷺ ومكانته في التواضع.

<sup>(</sup>٦) في تفسيره البحر المحيط ج٥ ص ٢٩٤ ـ طبع الرياض .

عليه. ونظيره ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبَدِى بِهِ عَلَوْلاً أَن رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَ ﴾ (١) فجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله، وفسر البرهان الذي رآه يوسف ـ عليه السلام ـ بأنه ما آتاه الله تعالى من العلم الدال على تحريم ما حرم الله .

وعلق الزنجشري (٢) على كلام المفسرين القائلين بحل السراويل ورؤية يعقوب بقوله: وهذا ونحوه مما يورده أهل الحشو والجبر الذين دينهم بهت الله تعالى وأنبيائه، وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل، ثم قال: فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما يؤدي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي هي أحسن القصص في القرآن العربي المبين، ليقتدي بنبي من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية وفي حل تكته للوقوع عليها، ويقول: لو أن أوقح الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة وأجلحهم وجها لتي بأدنى ما لقى به نبي الله عا ذكروا لله بقى له عرق ينبض، ولا عضو يتحرك، فياله من مذهب ما أفحشه، ومن ضلال ما أبينه.

بيد أنه فسر الهمَّ بهمَّ النفس، وعلق على ذلك بقوله: فإن قلت كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها، قلت: إن نفسه مالت إلى المخالطة، ونازعت إليها عن شهوة الشباب، كها تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم، وهو صلوات الله عليه يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم، ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى همّا لشدته، لما كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع، لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشلقه. (انظر الكشاف المتعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشلقه. (انظر الكشاف

<sup>(</sup>۱) القصص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) في تفسير، الكشاف ج٢ ص٣١٣ ـ طبع مصطفى الحلبي ـ القاهرة .

٩ ـ ما جاء في ص ٢٦٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْحَلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِيْ ﴾
٢٧ طه، قال: عجمة لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون تدرأ عنه عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلحية فرعون وهو صغير لا يعقل، وجاء في ص ٣٩٧ في تفسير سورة القصص: فبينا موسى ذات يوم عند فرعون إذ لطم فرعون فقال فرعون: قد قلت لكم: إنه من الأعداء، وأراد قتله، فقالت امرأة فرعون: إنه صبي لا يعقل فجربه إن شئت، اجعل في الطست فقالت امرأة فرعون: إنه صبي لا يعقل فجربه إن شئت، اجعل في الطست ذهبا وجمرا فانظر على أيها يقبض، فأراد موسى أن يقبض على الذهب فضرب الملك الذي كان وكل به يده، فصرفها إلى الجمرة فقبض عليها موسى فألقاها في فيه .

وقد رددت هذا الكلام المنافي للعقل المجافي للواقع وللمتعارف عليه من الطب .

١٠ ـ ما جاء في ص ١٧٥ عن عبدالله بن شداد بن الهاد بشأن بلقيس ومجيئها لنبي الله سليمان عليه السلام فقد قال: فقيل لها: ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فإذا امرأة شعراء، فقال سليمان: ما يذهب بهذا الشعر؟ فقيل له النورة، فاتخذت النورة يومئذ.

ويقال: إن الذي دفعه إلى ذلك أن الجن أخبرته أن قدمها حافر حمار، وأن أمها جنية، وأنها شعراء، فأراد أن يعلم ذلك .

وقد ذكرت في هامش الصفحة أن رسل الله معصومون من هذه السفاسف التي يصورها القصاصون بخيالهم، كما بينت أن الغاية من بناء الصرح وإحضار عرشها، هو إظهار القوة المستمدة من قوة الله حتى يسلموا، وقد

كان ما أراده سليهان عليه السلام. وقد جاء في البحر (١) في شأن الصرح، قال الزمخشري: إنما فعل ذلك ليزيدها استعظاما لأمره، وتحقيقا لنبوته، وثباتا على الدين.

وجاء فيه (٢) أيضا عن ابن عباس وابن زيد في شأن إحضار العرش: استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله.

11 ــ ما جاء في ص ٢٥٥ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله على ﴿يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَـبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِّكَ قَالُواْ ﴾ ٦٩ الأحزاب، فقال: إن بني إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدر، فانطلق إلى النهر فاغتسل ووضع ثيابه على حجر، فاشتد الحجر بثيابه، فقال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى النبي يجي يحكي موسى: يحرك يديه ويقول: ثيابي يا حجر، ثيابي يا حجر، فمر على بني إسرائيل، فنظروا: فلم يروا شيئا.

وهذا الحديث مروي في الصحيحين من ثلاث طرق، اتفق البخاري ومسلم على طريق منها وهو في البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وفي مسلم حدثنا محمد ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة.

وانفرد البخاري بهذه الطريق: حدثنا إسحق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف بن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة .

<sup>.</sup> ٧٩ / ٧ (١)

<sup>.</sup>V7 / V (Y)

وانفرد مسلم بهذه الطريق: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة .

وقبل أن نخوض في مناقشة هذا الموضوع نود أن نذكر ما قيل في بعض رواة هذا الحديث حتى نتين مقدار صحته .

فأما الطريق التي انفرد بها البخاري رضوان الله عليه، فقد قال الشيخ عبد الوهاب النجار ـ رحمه الله ـ في كتابه قصص الأنبيا ٢٨٦ عن رواتها: إن فيهم عوفا، وقد جاء في تهذيب التهذيب الطعن عليه بأنه شيعي رافضي شيطان، يقول: وعامة أهل الشيعة يقعون في الشيخين ولا يتولونها.

ولكن الحقيقة أن «عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن حبان ـ وقال مسلم رضي الله عنه في مقدمة صحيحه: وإذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب مع عوف وأشعث الحمراني. وجدت البون بينها وبين هذين بعيدا في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة (١)

وجاء في التهذيب عنه: وحكى العقيلي عن ابن المبارك قال: والله ما رضي (٢) عوف ببدعة حتى كانت فيه بدعتان: قدري، شيعي، وقال الأنصاري: رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفا ويقول: ويلك يا قدري، وقال في الميزان (٣): قال بندار وهو يقرأ لهم حديث عوف: لقد كان قدريا رافضيا شيطانا.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٨ / ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) تكملة من الميزان: ٣ / ٣٠٥.

<sup>:</sup> T'0 / T (T)

وجاء في الميزان عنه : وثقة جماعة، وقال النسائي : ثقة ثبت.

ويذكر صاحب قصص الأنبياء أيضا أن من رواة هذا الحديث الحسن وخلاس، وقد نقل عن عمدة القاريء: وأماالحسن، فلم يسمع من أبي هريرة عند المحققين من الحفاظ... وأما خلاس، ففي ساعه عن أبي هريرة خلاف...

والحقيقة \_ كها يقول الشيخ محمود شاكر \_ إن هذا أمر معروف، فرواية الحسن وخلاس رواية مرسلة ولكن البخاري لم يروها مفردة، وإنما رواها عن (الحسن ومحمد وخلاس)، ومحمد، هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة بلا شك.

وأما الطريق التي انفرد بها مسلم - رضي الله عنه - وما جا في الميزان<sup>(1)</sup> عن يزيد بن زريع من أنه شيخ رملي لا يكاد يعرف ضعفه ابن معين والدارقطني، فهذا خلط بينه وبين يزيد بن يزيع، وقد جاء في تهذيب التهذيب عنه: يزيد بن زريع العيشي ويقال التميمي أبو معاوية البصري الحافظ قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة: لم يكن أحد أثبت من يزيد بن زريع - ووثقه - أحمد رضي الله عنه وقال عنه: ما أتقنه وماأحفظه، يالك من صحة حديث صدوق متقن. ووثقه ابن معين وابن المبارك وبشر بن الحكم وأبوحاتم وابن سعد وغيرهم.

وأما الطريق التي اتفقا عليه، ففيه عبد الرزاق بن معمر، ولئن نقل الشيخ عبد الوهاب عن عمدة القارىء ١ / ٢٥٣، ٢٥٤ عن الحافظ أبو أحمد بن عدي قوله: قال ابن معين: ليس بالقوي، ونسبه العباس بن عبد العظيم إلى الكذب فقد جاء في العمدة أيضا: قال معمر: عبد الرزاق خليق أن يضرب إليه أكباد

<sup>. 2 7 7 / 2 (1)</sup> 

الإبل، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من عبد الرزاق، كما روي عن ابن معين أنه قال: لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، وكل ما يؤخذ عليه .

وتذكر بعض الروايات سببا لحدوث ذلك، وهو أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عرايا، وأن موسى عيه السلام كان حَيِيًّا لا يستحم إلا وحده. فقال بنو اسرائيل: إن موسى آدر.

وهذا أمر مستغرب؛ فكيف يقبل أن يكون بنو إسرائيل يستحمون عرايا، مع أن الشرائع كلها تساير الفطر السليمة، وقد فطر الله الإنسان منذ برأه على ستر عورته، فها أن بدت لآدم وحواء سوءاتها حتى أخذا يسترانها بورق الشجر، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ اتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفًانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ البَّعَالَ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ البَّعَالَ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ ٢٢ الأعراف .

ثم ما قيمة الأدرة هذه حتى تستوجب أن يظهر الله جسد كليمه على ملأ من أتباعه ليرئه منها؟

إن الأدرة (١) عبارة عن ورم في الخصية، ويسميه الأطباء (القيلة الدوالية)، وهي تنشأ من ميكروب يسمى ميكروب، الفلاريا، وهذا الميكروب يوجد في نوع من البعوض فإذا لقح إنسان به أحدث التهابا في بعض أعضاء الجسم فإذا أصاب الساق انصبت إليها الدماء من الشرايين ولا تعود تلك الدماء تسير في الأوردة فتتضخم الرجل. وإذا أصاب الخصية أحدث التهابا في طبقاتها فيحصل الورم من ذلك، وعلى ذلك فالناس في مأمن من العدوى به إلا عن طريق البعوض.

<sup>(</sup>١) انظر قصص الأنبياء ٢٨٨.

فالأدرة إذاً ليست مرضا منفرا ولا معديا ولا ظاهرا، بل هي مستترة، وكم من عظيم المكانة جليل القدر مصاب بها .

ولماذا لم يعلم الله بني إسرائيل بسلامة موسى عليه السلام وخلوه من الأمراض المعيبة، على نحو يحفظ على هذا النبي العظيم كرامته بدلا من أن يظهره عاريا على ملا بني إسرائيل؟ فإذا كان المصطفى على شديد الحرص على ألا يرى عورة زوجاته وألا يرين عورته حتى تقول أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «لم ير رسول الله على مني، ولم أر منه» كما أمرنا بالستر حتى عند الجماع، ونهى الزوجين عن التجرد تجردا كاملا، فقد روى ابن ماجه(۱) عن عتبة بن عبد السليمي قال: قال رسول الله على «إذا أن أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين» ـ فكيف يفضح الله رسوله ويجريه عاريا أمام الناس؟

واستعمل في رمي المؤمنين بما هم براء منه في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا كُنَّسُواْ فَقَدِ الْحَتَمَلُواْ بُهَا نَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ ٥٥ الأحزاب.

وقد أورد ابن كثير في تفسيره ٣ / ٥١٨: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن عهار بن أنس عن ابن أبي ملكية عن عائشة

<sup>(</sup>١) في سننه: ٩٩٣ باب التستر عند الجماع.

قالت: قال رسول الله على الصحابه: «أي الربا أربى عند الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أربى الربا عند الله استحلال عرض امريء مسلم» ثم تلا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ٥٥ الآية .

واستعمل في ذم المنافقين رسول الله على بأنه يقبل كل ما يقال له دون تمييز بين كلام واش وكلام غيره، في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُرْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرْ وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرْ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦٠ التوبة .

ُ واستعمل في الضرب والتعنيف في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَتُهَا مِنكُرُ فَعَاذُوهُمَ ﴾ ١٦ النساء .

فليس منه \_ كما رأينا \_ تعيير الإنسان بعيب في جسمه على نحو ما ذهبوا إليه.

وقد ذكر العلماء في المقصود بالإيذاء في هذه الآية آرا منها:

١ – عيبه بالعيوب الخلقية وهذا أبعد الاحتمالات في استعمال القرآن الكريم .

٢ ـ أنهم رموه بما لم يفعل وقد ورد بأحد أمرين :

أ ــ أنه قتل هرون، فقد ذكر ابن كثير ٣/٥٢٠ :

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليهان، حدثنا عباد ابن العوام، عن سفيان بن حسين عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في قوله: ﴿فَبَرَّأُهُ ٱللهُ مُلَّا قَالُونُ عليه قال: صعد موسى وهرون إلى الجبل فهات هرون عليه السلام فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته، كان ألين

لنا منك وأشد حياء ، فآذوه من ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته .

ب\_اتهامه بالزنى، فقد قال أبو العالية(١): إن قارون استأجر مومسا لتقذف موسى على رأس الملأ، فعصمه الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون .

وجاء في البحر ٧ / ٢٥٢، ٢٥٣: وَإِذَايَةُ مُوسَى، قُولُهُمْ إِنْهُ أَبْرُصُ وَآدَرَ، وإنه حسد أخاه هرون وقتله، أو حديث المومسة المستأجرة لأن تقول: إن موسى زنى بها، أو ما نسبوه إليه من السحر والجنون.

وقال الزمخشري (٢): في قول الله تعالى: ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَكَوْمِ لِمَ لِمَ وَقَالَ الزَّحْشري (٢): في قول الله تعالى: ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَكَوْمِ لِمَ لَوَقَالَ اللَّهِ وَلَا يَوْذُونَه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه وجحود آياته وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه، وعبادتهم العجل وطلبهم رؤية الله جهرة، والتكذيب الذي هو تضييع حق الله وحقه .

وقال الرازي: (٣) وحديث إيذاء موسى مختلف فيه - أي لكثرة الروايات فيه - مع أنه الإيذاء المذكور في القرآن كاف كقولهم ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً ﴾ ٢٤ المائدة وقولهم ﴿ لَن نَوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾ ٥٥ البقرة، وقولهم ﴿ لَن نَقْصِبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ ﴾ ٦٦ البقرة، إلى غير ذلك، فقال الله للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم .

<sup>(</sup>١) انظر قصص الأنبياء ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف: ٤ / ٩٨.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره: ٢٥ / ٢٣٣.

إن الوجاهة عند الله لا تعني أبدا سلامة الجسم من العيوب الخلقية وإنما تعني ـ كما قال ابن كثير في تفسيره (١): أي له وجاهة وجاها عند ربه، قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله ، وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء عز وجل .

وقال الزمخشري في تفسيره (٢): أي ذا جاه ومنزلة عنده، فلذلك كان يميط عنه التهم، ويدفع الأذى... وقال ابن جرير: أي كان موسى عند الله مشفعا فيها يسأل، ذا وجه ومنزلة عنده، بطاعته إياه، أي مقبولا ومجابا فيها يطلب لقومه من الله، عناية منه تعالى وتفضيلا،

ومن ذلك قوله عز وجل في عيسى عليه السلام: ﴿ وَجِيهُا فِي الدُّنْيَا وَالْأَنْيَا وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ ٤٥ آل عمران، أي ذا منزلة عالية عند الله وشرف وكرامة، قال الطبري (٣): ومنه يقال للرجل الذي يشرف وتعظمه الملوك والناس: وجيه.

وبعد، فإن الرأي المقبول، هو حمل الإيذاء على أوضح استعمالات القرآن. من التكذيب والإعراض والمخالفة والتعنت في الطلب.

وأما ما قيل من صرفه إلى العيوب الجسدية، فقد تبين أنه أبعد الاحتمالات .

<sup>.071 / 17 (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) T / TVY.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسيره: ٣٠ / ٢٧٠.

وعلى الرغم من ذلك كله، فإنه لا يسع أي مسلم أن ينكر هذا الحديث بعد أن رواه الشيخان رضي الله عنهما، فعلينا أن نسلم بالأمر على أنه من خوارق الأمور التي أظهرها الله لبني إسرائيل حيث كانوا لا يقنعون إلا بالأمور الحسية .

11 \_ ما جاء في ص ٤٧٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِهِ عَجَسَدًا ﴿ ص ٣٤ . فقد قال مجاهد: شيطانا يقال له: آصف، فقال له سليهان: كيف تفتنون الناس؟ فقال له آصف: أربي خاتمك أخبرك، فلها أعطاه سليهان خاتمه نبذه آصف في البحر، فساح سليهان، وكان سليهان يستطعم ويقول: لو عرفتموني أعطيتموني، أنا سليهان، فيكذبونه، فأعطته امرأة يوما حوتا ينظف لها بطنها، فوجد خاتمة في بطنها، فرجع إليه ملكه. وقد ورد عقب ذلك نفس التفسير عن سعيد بن المسيب، مع اختلاف يسير، وزيادات طفيفة .

ولقد أبطل المحققون هذا الكلام وردّوه .

قال الحافظ ابن كثير<sup>(۱)</sup> - بعد أن أورد مثل هذا عن ابن عباس: إسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنها - قوي ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه - إن صح عنه - من أهل الكتاب ، ومنهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان - عليه السلام - فالظاهر أنهم يكذبون عليه ، ولهذا كان في سياقها منكرات ، وقد زاد القاسمي في تفسيره: وتقوية ابن حجر لبعض منها ، بأنه خرجه النسائي بإسناد قوي ، لا عبرة له ، فليس المقام قاصرا على صحة السند فحسب - ولو كان ذلك في الصحيحين - فأني بجروي غيرهما .

<sup>(</sup>١) في تفسيره: ٤ / ٣٦.

وقال ابن كثير أيضا: وقد رويت هذه القصة مطولة ، عن جماعة من السلف ـ رضي الله عنهم ـ كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين ، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب ، وقال الإمام ابن حزم : معنى قوله تعالى ﴿ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ ﴾ أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته ، فهذه فتنة الله تعالى لسليهان ، إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط ، وما عدا هذا ، فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم ، وأما الجسد الملقى على الكرسي ، فقد أصاب الله تعالى به ما أراد ، فنؤمن بهذا كها هو ، إلا أننا لا نشك البتة في بطلان قول من قال : إنه كان جنيًا تصور بصورته ، بل نقطع بأنه كذب .

وذكر الرازي (١): إن القصص المروية هنا هي لأهل الحشو من تأويلهم . ثم ذكر في تفسير هذه الآية وجوها ، أحسنها أن سليهان ابتلي بمرض شديد ، ضني منه حتى صار لشدة المرض ، كأنه جسد بلا روح ، ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ أي رجع إلى حالة الصحة .

وقد ذكر الألوسي (٢) هذا ، وأضاف : ولقد شاع قولهم في الضعيف : لحم على وضم ، وجسد بلا روح ، فالجسد الملقي على الكرسي هو سليان نفسه عليه السلام ، وروي ذلك عن أبي مسلم ، وقال في قوله (ثم أناب) أي رجع إلى الصحة ، وجعل « جسدا » حالا من مفعول ألقينا المحذوف ، فكأنه قيل : ولقد فتنا سليان ، أي ابتليناه وأمرضناه وألقيناه على كرسيه ضعيفا ، كأنه جسد بلا روح ، ثم رجع إلى صحته .

<sup>(</sup>١) ج ٢٦ ص ٢٠٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في تفسيره: ٢٣ / ١٩٩، ٢٠٠.

وجاء في قصص الأنبياء (١): وقد رد العلماء ، بل أنكروا هذا القول الذي لا ينطبق على عقل أو حكمة فقالوا:

١ ـ إن الشيطان لو قدر على التشبه في الصورة والخلقة بالأنبياء ، فحينئذ لا يبقى اعتياد على شيء من الشرائع ، فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة عمد وموسى وعيسى عليهم السلام ، ما كانوا أولئك ، بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل إغواء الناس وإضلالهم ، ولما كان هذا باطلا ، لأنه يؤدي إلى بطلان الدين بالكلية ، كان ما أدى إليه باطلا بالكلية .

٢ ــ لو قدر على سليمان يعامله هذه المعاملة ، لقدر على مثلها من العلماء والزهاد ، فيقتلهم ويمزق كتبهم أو يمحوها ويثبت فيها شيئا آخر ، ولما كان المشاهد خلاف ذلك ، وأنه لم يقدر من أحد منهم على هذا ، فوجب أن يكون سليمان ممن لا يقدر عليهم بالأولى .

وأضيف إلى ذلك أن رأيهم الفاسد هذا يعارض صريح القرآن الكريم ، فالله عز وجل يقول للشيطان : ﴿ إِنَّ عَبَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانً ﴾ ، الحجر ٤٢ ، ويقول : ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو يَتَنِي لَأَزَيْنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا غُو يَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، فهل نبي الله سليان - عليه السلام - اليس من عباد الله المخلصين حتى يكون للشيطان سلطان عليه ؟

وأين \_ إذاً \_ قول الله لنبيه محمد ﷺ في معرض تثبيت قلبه : ﴿ وَوَهَبْنَا لَدَاوُرُدُ سُلَيْمُنَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ ۗ أَوَّابُ ﴾ سورة ص ٣٠ .

ومن زيف ما قالوا قولهم إن الجسد الذي ألقى ، أن سليهان ـ عليه السلام ـ قال ذات ليلة : لأطوفن بألف من نسائي ، فتأتي كل واحدة بولد يجاهد

<sup>(</sup>١) ٣٣٠ نقلا عن التفسير الكبير للرازي ج ٦ ص ٢٠٨ .

في سبيل الله ، ولم يستثن . ولهذا عاقبه الله فلم يلدن إلا واحدة أتت بنصف مولود ، فوضع على كرسيه .

وفساد هذا الذي تحيله العادة ، ولا يستسيغه عاقل ، واضح . كما أن الاستثناء لا يحقق المراد ، وعدمه لا يحول دون تحقيقه ، ولم يقصد به إلا التبرك والاستعانة . ولقد استثنى نبي الله موسى ـ عليه السلام ـ أن يصبر ﴿ قَالَ سَنَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا ﴾ الكهف ٦٩ ، ولم يصبر .

( الباب الثالث ) تفسير مجاهد توثيق وتحقيق

(أ) مقدمة

۱ ـ وصف المخطوطة
 ۲ ـ الإسناد الذي جاءت به عن مجاهد

٣ ـ وجود أسانيد غير هذا الإسناد الغالب

ع ـ الساعات

٥ ـ منهج التحقيق

( ب ) التفسير

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |

#### وصف المخطوطة

المخطوطة مجلدة بجلد حور مضغوط ، وعدد صفحاتها ، حسب ترقيم كاتبها ـ ١٨٩ ، لأنه لم يرقم الصفحة الأولى التي بها العنوان وتاريخ النسخ والقياس ، ولا الصفحة التالية لها ، وهي التي كتب عليها عنوان الجزء الأول ، ولم يرقم ـ كذلك ـ الصفحة الأخيرة التي بها إعادة للعنوان وتاريخ النسخ . .

كها أن هناك ورقتين ، كتب على الأولى : تفسير القرآن للشيخ الإمام العالم الفقيه : أبو ميمون : محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، عن ورقا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وكتب على الثانية : كتاب تفسير القرآن الجليل للشيخ الإمام العالم الفقيه : أبو ميمون : محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، رحمة الله عليهم .

وبها كثير من الترميهات ـ وخاصة في الهوامش .

وأصل المخطوطة (١٧١) مائة وإحدى وسبعون صفحة ، والباقي : منه أربع صفحات بيضاء هي : (٥٣ ، ١٠١ ، ١٢٥ ، ١٧١) ، وأربع عشرة دوّن عليها الساعات ومن ملك النسخة أو طالعها ، وعنوان كل جزء .

وطول الصفحة: ٢٦ سم، وعرضها: ١٧ سم، ومتوسط ما بها من أسطر: ثلاثة وثلاثون، وتاريخ نسخها: ٥٤٤ هـ.

وقواعد الرسم التي كتبت بها تختلف كثيرا عن القواعد التي ألفها المتأخرون ، فمثلا : هؤلاء تكتب هكذا : هاولاي ، ومؤمنا تكتب : مؤمنوا ،

وكذا تكتب: كذى ، والتوراة تكتب: التورية ، والصلاة تكتب: الصلوة ، والقاسم والحارث تكتب: القسم ، الحرث ، والشيخ تكتب: الخ ، ويس تكتب: ياسين ، ثم إنها بلا همز على الإطلاق ، فمثلا: ما نقصنا الآباء للأبناء شيئا ، تكتب: ما نقصنا الآبا للابنا شيا .

وبها كثير من الدقة في الضبط، فالحرف المهمل يضبط بعلامة الإهمال وهي وضع هلال صغير فوقه، بيد أن بها كثيراً من التقديم والتأخير، والتكرار، والخلط بين المتشابه من آي القرآن الكريم، وقد نبهت إلى كل هذا في موضعه.

ورتبتها حسب آيات القرآن الكريم ، وأزلت ما بها من خلط أو تكرار . وهي مقسمة إلى ثمانية أجزاء، بعضها أكر من بعض؛

الأول: من أوائل البقرة حتى الآية ٤٣ من سورة النساء: ﴿ وَلَا جُنِّبُ إِلَّا عَامِرِى سَبِيلِ ﴾.

والثاني : من الآية ٤٦ من النساء : ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾ حتى الآية ٦٨ من الأنفال : ﴿ لَوْلَا كِتَنْبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَى ﴾ .

والثالث : من أول التوبة حتى الآية ٢٤ من الإسراء : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمُا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ .

والرابع: من الآية ٢٥ من الإسراء: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ عَفُ ورًا ﴾ حتى الآية ٢٥ من الفرقان: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ ﴾.

والخامس : من الآية ٢٧ من الفرقان ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيَّهِ ﴾ إلى أول الصافات .

والسادس : من أول الصافات إلى أول القمر .

والسابع: من أول القمر إلى أول النازعات.

والثامن : من أول النازعات إلى آخر الناس .

وقد كانت هذه ملكا لمحمد بن أحمد بن حمدي ، إذ نقلها لنفسه من نسخة كانت ملكا للشيخ : عبدالوهاب الحافظ ، ثم ابن أخيه : أبو محمد : رزق الله ابن الحسين بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، ثم انتقلت إلى ملك محمد ابن حسين بن ناصر القرشي ـ كها هو مدون بخط مغاير في آخر صفحة منها ، ويفهم من ترجمة شيوخ السماع كأبي الفضل وأبي منصور ، ومما دون في مطلع الجزء الأول : أن القراءة كانت بسوق يحيى (١) وأن النسخة كانت ببغداد .

وقد دون عليها بما يشبه التوقيع في أول الأجزاء: الأول والثالث والسادس والثامن: ملكه من فيض فضل ربه الكريم الغني: عبده الفقير: عبدالكريم بن يوسف الأنضاري الخزرجي المدني، المدرس بالمسجد النبوي، غفر الله ذنوبه، وغفر ذنوب والديه والمسلمين، آمين.

ودون أيضا في أول الجزء الأول: قد آل إلى أفقر العباد إليه سبحانه: أبو البركات: محمد بن عبدالكريم الأنصاري المدني، لطف الله به.

وبذلك تكون قد انتقلت إلى المدينة .

<sup>(</sup>۱) سوق يحيى: ببغداد بالجانب الشرقي ، كانت بين الرصافة ودار المملكة التي كانت عند جامع السلطان بين بساتين الزاهر على شاطيء دجلة ، منسوبة إلى يحيى بن خالد البرمكي كانت إقطاعا له من الرشيد ، وهي محلة ابن الحجاج الشاعر ، وقد ذكرها في شعره ، كقوله : خليلي اقطعا رسني وحلا إزاري وانزعا عني شكالي إلى وطني القديم بسسوق يحيى فقلبي عن هواه غير سالي معجم البلدان ٣ / ١٩٥٠ ومراصد الاطلاع ٢٥٦ .

ولا علم عندي بتاريخ ولا بكيفية نقلها من بغداد إلى المدينة ولا من المدينة المنورة إلى دار الكتب المصرية .

والمخطوطة يتيمة لا أخت لها ، وإن كان قد ورد في ثناياها ما يفيد أن لها أصلا وأخوات ، إلا أنه بالبحث في كثير من المظان لم أعثر على أخت لها .

وليست كلها عن مجاهد ، وإنما بها قدر غير يسير عن غيره ، بل هناك سور بتهامها لم يذكر شيء عن مجاهد في تفسيرها ، وهي : المعارج ، نوح ، المدثر ، القيامة ، الدهر ، التكاثر ، القارعة .

ولم يأت بالمخطوطة تفسير شيء من الفاتحة ، ولا من سورة « الكافرون » . الإسناد الذي جاءت به عن مجاهد :

عبدالرحمن ، عن إبراهيم ، عن آدم ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وقد روى ذلك عن عبدالرحمن ـ حسبها دون في أول جزء ـ أبو علي : الحسن بن شاذان ، وروى عن ابن شاذان ، أبو الفضل : أحمد بن خيرون ، وروى عن ابن خيرون في ثلاثة الأجزاء الأولى ، ابن أخيه : أبو منصور بن خيرون ، وفي الحمسة الباقية  $(3 - \Lambda)$  ، أبو السعود : المبارك بن خيرون ، وقد سمعها ـ على ما سيأتي ـ لمحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدي الذي نقل هذه النسخة لنفسه .

أما ابن أبي نجيح ، فهو(١) : عبدالله بن أبي نجيح المكي ، صاحب التفسير ، مولى لثقيف ، واسم أبي نجيح : يسار ، أخذ عن مجاهد وعطاء وهو من الأئمة الثقات .

<sup>(</sup>١) الميزان : ٢ / ١٥٥ ، الطبقات : ٥ / ٤٧٣ .

قال يحيى بن القطان: لم يسمع التفسير كله من مجاهد، بل كله عن القاسم بن أبي بزة، وقال العقيلي: حدثنا آدم بن موسى، سمعت البخاري قال: عبدالله بن أبي نجيح كان يتهم بالاعتزال(١) والقدر، وقال ابن المديني: أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدريا معتزليا، وقد ذكره الجوزجاني فيمن رمى بالقدر، هو وزكريا بن إسحاق، وشبل بن عباد، وابن أبي ذئب، وسيف بن سليان، قال الذهبي: هؤلاء ثقات، وما ثبت عنهم القدر أو لعلهم تابوا.

وكان ابن أبي نجيح قليل الحديث ، قال الواقدي : توفي سنة ١٠٩ هـ .

وأما ورقاء ، فهو<sup>(7)</sup> : ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ، صدوق ، عالم ، من ثقات الكوفيين ، نزل المدائن ، وروي عن عمرو بن دينار ، ومنصور ، وعنه : قبيصة ، وعلي بن الجعد ، وخلق . قال أحمد : ثقة صاحب سنة ، وقال أبو داود الطيالسي : قال لي شعبة : عليك بورقاء ، فإنك لن تلقى مثله حتى ترجع ، وقال أبو داود : ورقاء صاحب سنة إلا أن فيه إرجاء ، وقال علي القطان : لا يساوي شيئا ، قال هذا القول لابن معين ، وقال ابن معين : ورقاء ثقة . وقال ابن عدي : لورقاء عن أبي الزناد نسخة ، وعن منصور نسخة ، وروى أحاديث غلط في إسنادها ، وباقي حديثه لا بأس به ، توفي سنة إحدى وستين ومائة .

<sup>(</sup>١) في هذا نظر ، فعمر بن عبيد العابد وواصل بن عطاء الغزال اللذان دعوا الناس إلى الاعتزال بالقدر كانا سنة ١٣٢ وما بعدها (تذكرة الحفاظ ١ / ١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) الميزان : ٤ / ٣٣٢ ، العبرة : ١ / ٢٣٧ ، تاريخ بغداد : ١٣ / ١٥٥ .

وما آدم (۱): فهو آدم بن أبي إياس الخراساني البغدادي ، نزيل عسقلان ، سمع ابن أبي ذئب ( محمد عبدالرحمن بن أبي ذئب ) وشعبة ( ابن الحجاج ) ، وروى الكثير ، وكان صالحا قانتا لله ، ولما احتضر قرأ الختمة ثم قال : لا إله إلا الله ، ثم فارق .

قال : أبو حاتم : ثقة متعبد ، توفي سنة عشرين ومائتين .

وأما إبراهيم (٢): فهو إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران بن ديزيل الكسائي الهمداني المعروف بدابة عفان ، الحافظ ، الملقب : سيفنة ، ما علمت أحدا طعن فيه ، قال صالح بن أحمد الهمذاني \_ في طبقات أهل همدان : سمعت جعفر بن أحمد يقول : سألنا أبا حاتم الرازي عن ابن ديزيل ، فقال : ما رأيت ولا بلغني عنه إلا الخير والصدق ، وقال صالح : شبهوا إبراهيم بالطير المذكور \_ (سيفنة وهو طير مصري لا يقع على شجر إلا أكله ) \_ للزومه المشايخ ، واعتكافه عليهم وكثرة كتابته عنهم ، ولقد لقب بدابة عفان لشدة لزومه هذا .

كان يصوم يوما ويفطر يوما ، توفي آخر يوم في شعبان سنة إحدى وثمانين ومائتين .

أما عبدالرحمن (٣): فهو أبو القاسم: عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد القاضي الهمذاني. قال القاسم بن أبي صالح: يكذب، وقال الذهبي: روي عنه الدار قطني وابن رزقويه، وأبو علي بن شاذان.

<sup>(</sup>١) العبر: ١ / ٣٧٩ ، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان : ١ / ٤٨ ، تذكرة الحفاظ : ٢ / ١٦٦ ، ١٦٨ غير أن سنة وفاته ذكرت ١٨٢ والصواب عام ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد : ١٠ / ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، الميزان : ٥٥٦ ، ٥٥٥ .

وقد جاء في تاريخ بغداد إنكار ابن عمه أبي جعفر والقاسم بن أبي صالح عليه روايته عن إبراهيم ، فسكت عن ذلك حتى ماتوا وتغير أمر البلد ، فادعى الكتب المصنفات والتفاسير ، قال صالح بن أحمد الحافظ : سمعت أبي يحكي عن بعض المشايخ يقول : قدم قوم من أهل الكرخ سنة نيف وسبعين ومائتين ، وسألوا إبراهيم أن يسمعوا منه تفسير ورقاء عن ابن أبي نجيح روايته عن آدم ، فلم يجبهم ، فسمعوه من يحيى الكرابيسي عن إبراهيم ، وإبراهيم حي ، وادعى هذا المسكين سهاعا وحمل عنه ، ونسأل الله السلامة .

ومن جهة أخرى فقد ذكر الخطيب: « وقال أبو يعقوب بن الدخيل: كنت بمكة لما بلغني قدومه تركت أشغال الموسم وسمعت التفسير منه ، ثم لم يحمدوا أمره » .

ولعل مراجعة هذا التفسير على ما جاء في الطبري والدر المنثور وابن كثير مما يقوى جانب المدح ، ويرد جانب القدح ، توفي في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثهائة .

وأما ابن شاذان (١): فهو أبو علي بن شاذان البزار (٢): الحسن بن أبي بكر: أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي .

ولد سنة تسع وثلاثين وثلاثيائة ، وسمعه أبوه من أبي عمرو بن السماك ، وأبي سهل بن زياد ، والعباداني ، وطبقتهم ، فأكثر ، طال عمره ، وصار مسند العراق ، قال الخطيب : كان صدوقا صحيح السماع ، يفهم الكلام على مذهب الأشعري ، سمعت أبا القاسم الأزهري يقول : أبو علي أوثق من برأ الله في

<sup>(</sup>١) العبر: ٣ / ١٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في العبر والشذرات . وفي النجوم الزاهرة ، وتاريخ بغداد ، وتاريخ ابن كثير ، وتاريخ الإسلام البزاز .

الحديث ، توفي آخر يوم من سنة خمس وعشرين وأربعهائة ، ودفن من الغد في أول ست وعشرين .

وأما أبو الفضل بن خيرون ، فهو(١): أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي الحافظ الثقة المقريء ، الثبت ، محدث بغداد ، قال الذهبي : تكلم فيه ابن طاهر بقول زيف سمج . . قال : وهو أوثق من ابن طاهر بكثير ، بل هو ثقة مطلقا ، أخذ القراءة عرضا عن علي بن طلحة البصري . روى عن أبي علي ابن شاذان ، والبرقاني ، وطبقتها ، وآخر من حدث عنه ابن البطي . وقال السلفي : كان يحيى بن معين وقته ـ رحمه الله . توفي في رجب سنة ثهان وثهانين سنة وشهر .

وأما أبو منصور ، فهو<sup>(۲)</sup> : محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون بن إبراهيم البغدادي ، المقريء ، الدباس ، مصنف ( المفتاح ) و ( الموضح في القراءات ) ، أدرك أصحاب أبي الحسن الحهامي ، وسمع الحديث من أبي جعفر ابن المسلمة ، والخطيب ، والكبار ، قرأ على عبدالسيد بن عتاب ، وجده لأمه : أبي المركات : عبدالملك بن أحمد ، وعمه : أبي الفضل بن أحمد بن الحسن بن خيرون ، روى عنه الحفاظ : ابن عساكر ، وابن الجوزي ، والمديني ، والسمعاني ، وكان صالحا خيرا إماما في القراءات . توفي في رجب سنة تسع وثلاثين وخمسائة ، عن بضع وثانين .

وأما أبو السعود ، فهو<sup>(٣)</sup> : المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون .

<sup>(</sup>١) الميزان : ١ / ٩٢ ، العبر : ٣ / ٣١٩ . طبقات القراء : ١ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف البستاني ، طبقات القراء .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة في كل هذه الكتب : شذرات الذهب ، العبر ، طبقات المفسرين للداودي ، =

وهناك أسانيد أخرى غير هذا الإسناد الغالب، رتبتها حسب كثرة ورودها :

الأول: وقد ورد سبع مرات: أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان (١) عن جاهد.

الثاني : وقد ورد سبع مرات : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن منصور (٣) عن مجاهد .

الثالث: وقد ورد أربع مرات: أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن حصين (٤) بن عبدالرحمن عن مجاهد.

<sup>=</sup> ميزان الاعتدال ، تهذيب التهذيب ، الأعلام ، تذكرة الحفاظ ، طبقات القراء للجزي ، طبقات الشافعية ، طبقات الحنابلة ، طبقات القراء للسيوطي . ذيل تذكرة الحفاظ ، وفيات الأعيان ، فوات الوفيات ، الوافي بالوفيات ، لسان الميزان .

<sup>(</sup>١) هو شيبان بن عبدالرحمن التميمي ، مولاهم ، أبو معاوية البصري ، وذكر الشيخ محمد شاكر أنه مات في خلافة المهدي سنة أربع وستين ومائة وفي تهذيب التهذيب ترجمة له ، وذكر لمن رووا عنه ، وثناء أهل العلم عليه وتأكيدهم صدقه وحفظه .

<sup>(</sup>٢) هو جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي ـ ويقال الأزدي الموصلي ـ كوفي الأصل ، ما علمت به بأسا ، روى عن الشعبي ومجاهد ، وعنه : المعافي بن عمران ، وابن مهدي ، وعفان ، وأبو داود الطيالسي ، وخلق ، ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ثمان وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>تهذیب التهذیب: ۲ / ۱ ه ، الشذرات: ۱ / ۱۷۵ ، المیزان: ۱ / ۳۸۶ ، الجرح والتعدیل: جـ ۱ قسم ۱: / ۶۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي الكوفي ، أبو عتاب ، ثقة ، ثبت ، حجة ، لا يختلف فيه أحد ، قال يحيى القطان : ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم ـ من منصور ، وقدمه الأئمة في الحفظ على الأعمش والحكم . توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

<sup>(</sup> الطبري : ١ / ١٧٣ ، ٣ / ٤٧ ، الأعلام : ٨ / ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) هو حصين بن عبدالرحمن ، أبو الهذيل ، السلمى الكوفي ، أحد الأعلام ، روى عن جابر بن سمرة ، وزيد بن وهب ، وجماعة ، وعنه : سفيان ، وشعبة ، وزائدة ، وهشيم ، وجرير، وعلي ابن عاصم قال أحمد : ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث ، وقال ابن أبي حاتم : سألت =

الرابع : ورد ثلاث مرات : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن جريج(١) عن مجاهد .

الخامس : وقد ورد مرتين : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا الزنجي (٢) بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد .

السادس: وقد ورد مرتين: أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا محمد بن طلحة (٣) بن مصرف عن زبيد (٤)

<sup>=</sup> أبا زرعة عنه فقال: ثقة، قلت: حجة؟. قال: إي والله، وقال أبو حاتم: ثقة ساء حفظه في الآخر، وقال النسائي: تغير. وذكره البخاري في كتاب الضعفاء. توفي سنة ١٣٦ هـ (تهذيب التهذيب: ٢ / ٣٨١، ٣٨٢ الميزان: ٥٥٠، تذكرة الحفاظ: ١ / ١٣٥، ١٣٥).

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد: عبدالملك بن عبدالعزيز جريج الرومي المكي، مولى بني أمية، فقيه الحرم المكي، وإمام أهل الحجاز في عصره، أخذ عن عطاء وطبقته، وهو أول من صنف الكتب بالحجاز. قال أحمد: كان أبن جريج من أوعية العلم، وقال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس، ولم يطلب العلم إلا في الكهولة، ولو سمع في عنفوان شبابه. لحمل عن غير واحد من الصحابة.

توفي سنة خمسين وماثة ، عن أكثر من تسعين سنة ( الأعلام : ٤ / ٢٠٥ ، العبر : ١ / ٢١٣ ، تاريخ بغداد : ١٠ / ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو خالد: مسلم بن خالد الزنجي ، مولى بني مخزوم ، فقيه مكة ، روى عن ابن أبي مليكة والزهري وطائفة ، قال أحمد بن محمد الأزرقي : كان فقيها عابدا يصوم الدهر ، وقال ابن معين : ليس به بأس ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، هو حسن الحديث ، وروى عثمان الدارمي عن يحيى : ثقة ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، وضعفه أبو داود ، وعليه تفقه الشافعي ، وروى عنه هو والحميدي ومسدد ، وخلق ، توفي سنة ثهانين ومائة عن ثهانين سنة (الميزان : ٤ / ١٠٣ ، ١٠٣ – العبر ١ / ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي ، أحد المكثرين الثقات ، صدوق مشهور محتج به في الصحيحين ، قال أبو زرعة : صدوق ، وقال النسائي : ليس بالقوى ، وقال أحمد : لا بأس به الا أنه لا يكاد يقول في شيء : حدثنا . روى عن أبيه وجماعة ، وروى عنه عبدالرحمن بن مهدي ، وعون بن سلام ، وجبارة بن المفلس توفي سنة سبع وستين وماثة ( الميزان : ٣ / ٥٨٧ ، العبر : ١ / ٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) هو زبيد بن الحارث اليامي ، من ثقات التابعين ، فيه تشيع يسير ، قال القطان : ثبت ، وقال غير =

اليامي (١) عن مجاهد .

السابع: وقد ورد مرتبن: أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن منصور عن مجاهد

الثامن : وقد ورد مرة : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان وشريك (٢) عن منصور عن مجاهد .

التاسع : وقد ورد مرة : أنا عبدالرحمن قا نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عبدالكريم (٣) عن مجاهد .

<sup>=</sup> واحد: هو ثقة ، وقال أبو إسحاق الجوزجاني : كان من أهل الكوفة قوم لا يحمد الناس مذاهبهم ، هم رءوس محدّثي الكوفة مثل أبي إسحاق ، ومنصور ، وزبيد اليامي ، والأعمش . توفي سنة ١٢٢ ، وقيل ١٢٢ هـ ( ١٦ ، تاريخ الإسلام : ٥ / ٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في الميزان والشذرات ، وفي الأصل : الأيامي ، وفي القاموس : وزبيد بن الحارث ، والعلاء بن عبدالكريم الاياميان : محدثان ، ويام - كها جاء في معجم قبائل العرب : ٣ / ١٢٥٨ ، ١٢٥٩ إحدى القبائل المهمة في نجران والجوف ، والمعلومات عنها قليلة جدا ، وذكر أيضا : يام : فرع يعرف بأل يام من قبيلة الجحادلة الحجازية .

<sup>(</sup>٢) هو شريك بن عبدالله النخعي ، أبو عبيد الله ، الكوفي القاضي الحافظ الصادق ، أحد الأثمة ، روى عن علي بن الأقمر ، وزياد بن علاقة ، وعدة من التابعين ، روى علي عن يحيى بن سعيد تضعيفه جدا ، وقال المثنى : ما رأيت يحيى ولا عبدالرحمن حدثا عن شريك بشيء ، وروى محمد ابن يحيى القطان عن أبيه قال : رأيت تخليطا في أصول شريك ، وروى معاوية بن صالح عن ابن معين : صدوق ثقة إلا أنه خالف ، فغيره أحب إلينا منه ، وفي النسائي : ليس به بأس ، وقد أخرج مسلم لشريك متابعة . مات سنة سبع وسبعين ومائة ( الميزان : ٢ / ٢٧٠ - ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) هناك عبدا الكريم رويا عن مجاهد: أحدهما ابن مالك الجزري الحراني ، وهو ثقة صاحب سنة ، من شيوخ ابن جريج ومالك والثوري وأضرابهم ، توقف في الاحتجاج به ابن حبان ، وروى عثمان بن سعيد عن يحيى : ثقة ، ثبت وثانيهما : هو ابن أبي المخارق ، أبو أمية ، واسم أبيه قيس \_ فيها قيل \_ البصري المعلم ، روى عثمان بن سعيد عن يحيى : ليس بشيء ، وقال أحمد بن حنبل : قد ضربت على حديثه ، هو شبه المتروك ، أخرج عنه مالك ما كان ثابتا من غير طريقه . مات هو وعبدالكريم الحزري في عام سبعة وعشرين ومائة ، واشتركا في الرواية عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والحسن ، وروى عنهما الثوري ، وابن جريج ، ومالك .

<sup>(</sup> الميزان : ٢ / ٦٤٥ ـ ٦٤٧ ، وتفسير الطبري : ٢ / ٣٦٢ ) .

العاشر : وقد ورد مرة : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء قال أخبرنا مسلم (١) الأعور عن مجاهد .

الحادي عشر: وقد ورد مرة: أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن عبدالله ، قال آدم ، لا أدري ابن من ؟ عن إبراهيم (٢) بن أبي بكر عن مجاهد.

الثاني عشر : وقد ورد مرة : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شريك عن جابر عن مجاهد .

الثالث عشر : وقد ورد مرة : أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا أبو عوانة ( $^{(7)}$ ) ، عن أبي  $^{(3)}$  بشر ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>۱) هو مسلم بن كيسان ، أبو عبدالله الضبي الكوفي الملاثي الأعور ، روى عن أنس ، عن إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم وعنه : الثوري ، وأبو وكيع : الجراح بن مليح وابنه عبدالله ، وإسرائيل والثوري وورقاء وشريك وغيرهم ، أخرج له الترمذي وابن ماجه . قال الفلاس : متروك الحديث ، وقال أحمد : لا يكتب حديثه ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال البخاري : يتكلمون فيه ، وقال النسائي وغيره : متروك . . . الميزان : ٤ / ١٠٦ ، التاريخ الكبير : قسم ١ جـ ٤ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن أبي بكر الأخنس ، مكي ، روى عن مجاهد ، وروى عنه ابن جريح وابن أبي نجيح . ( الجرح والتعديل جـ ١ قسم ١ / ٩٠ ، التاريخ الكبير للبخاري : قسم ١ جـ ١ / ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عوانة الوضاح ، مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي ، البزاز ، الحافظ ، أحد الأعلام ، رأى الحسن ، وروى عن قتادة وخلق ، قيل : إنه من سبى جرجان .

قال يحيى القطان : ما أشبه حديثه بحديث سفيان وشعبة ، وقال عفان : هو عندنا أصح حديثا من شعبة . توفي في ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة ( عبر : ١ / ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن إياس ، أبو بشر ، الواسطي ، أحد الثقات ، أورده ابن عدي في كامله فأساء ، وهو بصري سكن واسط . حدّث عن سعيد بن جبير ومجاهد وطبقتهما ، وكان من كبار العلماء . قال أبو حاتم وغيره : ثقة ، وقال ابن القطان : كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد ، =

الرابع عشر: وقد ورد مرة: أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا هشيم (١) عن أبي بشر، عن مجاهد.

<sup>=</sup> وقال : لم يسمع منه شيئا ، وقال الن عدي : أبو بشر له غرائب ، وأرجو أنه لا بأس به ، توفي سنة خمس وعشرين ومائة ( الميزان : ١ / ٢٠٢ ، ٢٠٣) .

<sup>(</sup>۱) هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ، الحافظ الكبير، أبو معاوية بن أبي حازم السلمى الواسطي ، نزيل بغداد ، سمع الزهري وعمرو بن ديناد ومنصور بن زاذان وحصين بن عبدالرحن وأبا بشر ، وحلقا كثيرا ، وعنى بهذا الشأن وفاق الأقران .

حدث عن شعبة وأحمد بن حنبل ولرمه أربع سنين ، ويحيى القطان وقتيبة وزياد بن أيوب ويعقوب الدورقي وعدد كبير . قال ابن مهدي : كان هشيم أحفظ للحديث من الثوري ، وقال أبو حاتم : لا يسأل عن هشيم في صلاحه وصدقه وأمانته ، قال الذهبي : كان مذهبه جواز التدليس بعن ، وقال سفيان الثوري : لا تكتبوا عنه ، وقال ابن المبارك : من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم . توفي سنة ثلاث وثبانين ومائة (الميزان ٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠٨ ، طبقات المفسرين : ٢ / ٣٠٠ ـ ٣٥٣ ، الأعلام : ٩ / ٨٩ ) .

#### الساعات

في نهاية كل جزء من الأجزاء الثمانية ، سجلت السماعات ، وقد ذكر في كل منها اسم القاريء والتاريخ ، أما المعارض وكاتب السماع ومكان السماع فقد يذكر وقد لا يذكر ، كما نجد في بعض الأجزاء زيادة أو نقصا في أسماء السامعين عما يفيد أن من يغيب لا يذكر اسمه ، وسوف يجد القاريء السماعات كاملة في نهاية كل جزء .

والساعات ثلاثة في ثلاثة الأجزاء الأولى ، واثنان في الخمسة الباقية . ولقد بذلت جهد الطاقة علني أحصل على ترجمة لمن ذكروا في الساعات حيث لجأت إلى معظم كتب التراجم ، مثل :

طبقات المفسرين للداودي ، طبقات المفسرين للسيوطي ، طبقات القراء للجزري ، طبقات الشافعية للسبكي ، مختصر طبقات الحنابلة للنابلسي ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ، ميزان الاعتدال ، لسان الميزان ، تهذيب التهذيب ، تذكرة الحفاظ ، ذيل تذكرة الحفاظ ، العبر ، شذرات الذهب ، الأعلام ، وفيات الأعيان ، فوات الوفيات ، الوافي بالوفيات ، الأنساب للسمعاني .

ولكن لم يحالفني الحظ ، فلم أحصل إلا على نزر يسير جدا منها .

## السهاع الأول: جميع الكتاب

سماع أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون بحق سماعه من ابن شاذان:

١ ــ القارىء: الفضل بن أحمد بن الحسن بن خيرون .

٢ ـ القارىء والمعارض: عمر بن المبارك بن أحمد بن سهلان.

- ٣ \_ الشيخ أبو منصور : محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون .
- ٤ \_ أخوه أبو طاهر : هبة الله بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون .
- ٥ \_ أبو السعود : المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون .
  - ٦ ــ نصر الله بن أحمد بن مهلهل ، المعروف بابن الورشان .
  - ٧ \_ ست العفاف : كاملة بنت أحمد بن الحسن بن خيرون .
    - ٨ ــ ست الحسن بنت أحمد بن الحسن بن خيرون .
- ٩ \_ كاتب أسهاء السهاع \_ كها دون في سهاع الجزء الخامس : الشيخ أبو محمد بن خيرون .

التاريخ : شوال سنة اثنتين وثمانين وأربعائة .

## السماع الثاني: ثلاثة الأجزاء الأولى (١، ٢، ٣) فقط

سماع أبي منصور: محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون بحق سماعه من عمه أبي الفضل بن خيرون:

- ١ ــ القاريء والمعارض ، وكاتب أساء الساع في الجزء الأول : عمر بن المبارك بن أحمد بن سهلان .
- ٢ ـ كاتب أسماء السماع والمعارض في الجزءين : الثاني والثالث : أبو الفرج محمد
   ابن أحمد بن محمد بن على بن حمدي .
- أبو محمد: رزق الله (۱) بن الحسين بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي .

<sup>(</sup>١) هو رزق الله بن الحسين بن المبارك بن بندار الأنماطي ، سمع الكثير بإفادة عمه الحافظ: عبدالوهاب بن أبي طالب بن يوسف ، وابن القاسم وابن الحصين ، وغيرهم ، قال عمر بن على =

٤ \_ أحمد بن كرم بن أحمد بن أبي سعد المقريء .

التاريخ : شهر رجب من سنة ثمان وثلاثين وخمسائة .

المكان: مسجد الشيخ درب نصير بالجانب الشرقى.

تاريخ نقل السماع على المخطوطة ٤٤٥ هـ .

## السماع الثالث: جميع الكتاب

سماع الشيخ أبي السعود: المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون بحق سماعه من عم أبيه أبي الفضل بن خيرون:

القاريء والمعارض: أحمد (١) بن صالح بن شافع الجيلي.

٢ ــ القاريء أيضا في الجزء الأول: الشيخ أبو بكر: المبارك<sup>٢١)</sup> بن غالب
 الخفاف.

<sup>=</sup> الغصري : سمعت من أثق به يغمزه ، وقد رأيت أنا منه ما ارتبت به ، كانت وفاته سنة خمس وخمسيانة ( لسان الميزان : ٢ / ٤٥٩) .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن صالح بن شافع الجيلي ثم البغدادي ، الحافظ ، الفقيه الحنبلي ، أحد العلماء المعدلين والفضلاء المحدثين ، سمع قاضي المارستان وطبقته ، وقرأ القراءات على أبي محمد سبط الخياط وغيره ، ولازم أبا الفضل الحافظ بن ناصر وكان يقتفي أثره ، ويسلك مسلكه ، قال ابن النجار : كان حافظاً متقنا ضابطا محققا حسن القراءة صحيح النقل ثبتا حجة نبيلا ورعاً متمسكا بالسنة ، صنف تاريخا على السنين ، بدأ فيها بسنة وفاة أبي بكر الخطيب (٤٦٣ هـ) إلى بعد الستين وخمسائة ، توفي يوم الأربعاء ثالث شعبان سنة خمس وستين وخمسائة (شذرات :

<sup>(</sup>٢) هو المبارك بن كامل بن محمد بن الحسين البغدادي الظفري ، أبو بكر الخفاف مُحدِّث تتبع أخبار أهل العلم في عصره ، فانتهت إليه المعرفة بهم ، وجمع كتاب سلوة الأحزان ، وخرَّج لنفسه معجما لشيوخه ، مولده ووفاته ببغداد ، توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسائة .

<sup>(</sup> الأعلام : جـ ٦ ص ١٥١ ) .

- ٣ \_ أبو المجد: محمود بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني .
- ٤ \_ أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني .
  - ٥ \_ أبو العباس : أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزجي .
  - ٦ \_ أبو السعادات : أحمد بن على بن أبي سعد بن الشصر الزريراني.
    - ٧ ـ أبو الحسن: على بن أبي سعد بن إبراهيم الخباز.
    - ٨ \_ أبو شجاع : الضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله بن رهزاذ .
      - ٩ \_ أبو سعد: الخضر بن إبراهيم بن صدفة بن الشعار الحراني .
        - ١٠ ــ أبو تراب : على بن عمر بن الحسن الثمار .
          - ١١ ـ يحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري .
- ١٢ \_ كاتب أسهاء السهاع : أبو الفرج : محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مدى .
  - التاريخ : جمادي الأولى وجمادي الآخرة سنة إحدى وأربعين وخمسائة .
    - المكان: مسجد خربة عزيز الكبير.

### منهج التحقيق

لما كانت المخطوطة التي بين يدي لا أخت لها ، لم أجد بدا من مراجعتها على كتب التفسير بالرواية ، كالطبري وابن كثير والدر المنثور .

وقد اعتمدت اعتمادا كبيرا على جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري ، لأنه أقدم بل أول كتاب مطبوع للتفسير بالرواية حيث إن صاحبه قد توفي سنة عشر وثلاثمائة ورمزت له بـ « ط » ثم استعنت بتفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفي سنة أربع وسبعين وسبعائة ، وقد رمزت له بـ « ك » واستعنت

كذلك بالدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة إحدى عشرة وتسعائة ، وقد رمزت له بـ « د » .

وقد رأيت تتميها للفائدة أن أذكر مازاد في الطبري على مافي المخطوطة من آراء مجاهد، وسلكت لذلك أوعر الطرق حيث حرصت على أن يأتي الرأي في موضعه حسب ترتيب آيات القرآن الحكيم، وللمحافظة على أصل المخطوطة جعلت ذلك في الهامش وميزته بنجمة (\*) مجاورة للترقيم ثم جعلته بين قوسين مربعين [ ]، وقد ملأت الفراغات التي كانت موجودة بالأصل أو كانت غدوشة غير واضحة، من الطبري وجعلت ذلك بين قوسين ( ).

كما أنني استبدلت ببعض العبارات التي في الأصل عبارات من الطبري وجدتها أنسب للمقام وأشرت إلى ذلك في الهامش ، كما ذيلت الهامش بكل ما هو ضروري من ترجمة وشروح وتعاريف ومراجع تحقق للقاريء بغيته في هذا المجال .

# انجزه الخول مركاب نفسير عَن وَرقادِ بن عمر عَم إِن أَبِي بِي عَن مَجَاهِدُ ...

( مما ) رواه أبو القاسم : عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد ( الهمذاني ) ( عن أبراهيم ) بن الحسين بن علي الكسائي عن آدم بن أبي ( إياس العسقلاني عنه ) . ( رواية ) أبي علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان عن أبي القاسم الهمذاني رحمه الله .

رواية أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون عن ابن شاذان ، رواية الشيخ الامام العادل الثقة ، أبي منصور: محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، رحمه الله ، عن عمه أبي الفضل .

بسياع محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدي ، منه ، نفعه الله به في الدنيا والآخرة .

وعفاعنه وعن والديه



# بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الإمام العالم الثقة الصدوق، أبو منصور: محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون، رحمه الله . قراءة عليه ، وأنا أسمع في شهر الله الأصم(۱) رجب في سنة ثهان وثلاثين وخمسائة ، قال : أخبرنا عن العدل ، أبو الفضل : أحمد بن الحسن بن خيرون فأقر به في شوال من سنة اثنتين(۱) وثهانين وأربعهائة . قال : أنبأ أبو علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن أحمد بن شاذان ، قراءة عليه ، قال : أنا أبو القاسم : عبدالرحمن بن الحسن بين أحمد بن عبيد بن عبدالملك الهمذاني ، قراءة عليه في الجانب الشرقي ، بسوق يحيى مشرعة التبانين في المسجد ، قدم علينا وقت الحج في غرة في الشرقي ، بسوق يحيى مشرعة التبانين في المسجد ، قدم علينا وقت الحج في غرة علي الممذاني قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ألفضل عن عطاء بن السائب عن أبي إياس ، قال : حدثنا ورقاء ومحمد بن الفضل عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي ، قال : حدثنا أصحاب رسول الله هي ، أنهم كانوا يقترئون من رسول الله أله ، فلا يجاوزون العشر (۱) حتى يعلموا مافيه من العلم والعمل ، قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعا .

<sup>(</sup>١) بالأصل : الأصب ، ولعلها لغة ، ويسمى الأصم ، لأنه ، لا يسمع فيه قعقعة السلاح ، أوكما جاء في أساس البلاغة : لا يتصايحون فيه لحرب .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٣) أي عشر آيات من كل سورة ، ففي ( مباحث في علوم القرآن ) ، عند الحديث عن المستحدثات التي كرهها العلماء أول الأمر ثم أجازوها ـ وضع كلمة عشر ، أو رأس العين ، عند نهاية كل عشر آيات من السورة ، وفي البرهان ١ / ٢٥١ : وأما وضع الأعشار فقيل : إن المأمون العباسي أمر بذلك ، وقيل إن الحجاج فعل ذلك .



إِسْ لِلْهِ الْحَكْمِينَ الْمَالَحِيمِ اللَّهِ الْحَمْنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدِ الرَّحِيمِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ الرَّمْدِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ يَوْمِ الدِينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَلْكِ يَوْمِ الدِينِ ﴿ اللَّهُ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ المَّالِقِيمَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ صَرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴿ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ الْمُعْمَى عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴿ الْمُعْمَلِيمِ وَلَا الضَّالِينَ فَيْ الْمُعْمُونِ الْمُعْمَلِينِ اللَّهُ الصَّالَةِ الْمُعْمَلِيمِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَلِيمِ وَلَا الضَّالِينَ اللَّهُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْعَلَيْمِ مَلِيلُهُ الصَّالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَ الصَّالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَعُلُهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِيمِ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَعُومُ الْعُمَالَةُ عَلَيْمِ مَا الْمُعْمَالُولِينَالِينَ الْمُعْمَالَعُمْمِيمُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَالِيمَالِي الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَالِينَ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِينَالِينَ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِينَالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِيمِ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِينَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُع

[حدثني محمد بن حميد ، قال : حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُلَكِينَ ﴾ ٢ قال : الإنس والجن ] .

[ وفي الجامع الصحيح للبخاري عن مجاهد ( الدين ) : الجساب، مدينين : محاسبين ] .

[ وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تِعالى . . ﴿ صَرَاطَ ۖ الَّذِينَ أَنْسَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ ٧ ، قال : هم النبيون ] .

[ وحدثنا محمد بن حميد الرازي ، حدثنا مهران عن سفيان عن مجاهد ﴿ غَيْرِ الْمُنْفُوبِ عَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ عَلَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدَالِكُودِ عَلَيْدِ عَلَيْ

[ وحدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا مهران عن سفيان عن مجاهد ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قال : هم النصاري ] .

# سورة البقرة الآيات من ١٠ - ٦

\*(۱)أخبرنا عبدالرحمن قال: ثنا إبراهيم ، قال ، نا آدم ، قال ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين(۲) وآيتان في نعت المنافقين(۱) ، وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين(۱) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني المثنى بن إبراهيم الأملي ، قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : حدثنا

شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ﴿ آلَـ ﴾ ١ : اسم من أسباء القرآن ] .

<sup>[</sup>حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسحق بن الحجاج ، عن يجيى بن آدم ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : ﴿ السَّهُ وَ ﴿ حَدَّ ﴾ و ﴿ السَّمْكُ وَ ﴿ وَ صَ ﴾ : فواتح الله بها ] .

<sup>[</sup>حدثني عن منصور بن أبي نويرة ، قال : حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : فواتح السوركلها ﴿ قُلْ ﴾ و ﴿ صُ ﴾ و ﴿ طَسَمَ ﴾ و ﴿ المَّمْ وَغِيرَ ذَلَك : هجاء موضوع ]

<sup>[</sup> حدثني هرون بن إدريس الأصم الكوفي ، قال : حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : ﴿ ذَاكِ ٱلْكِتَابُ ﴾ : قال : هو هذا الكتاب ] .

<sup>[</sup>حدثني هرون بن إدريس الأصم: قال: حدثنا عبدالرحمن المحاربي، عن ابن جريج، عن عاهد ﴿ لَارْبُ فِيهِ ﴾ ٢: لاشك فيه ].

<sup>(</sup>٢) هي : ٢ ـ ٤

<sup>.</sup> V . 7: LA (Y)

<sup>(</sup>٤) هي : ٨ ـ ٢٠ .

### البقرة من ٧ ـ ١٥

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَ إِذَا خَلُوا ۚ إِلَىٰ شَيْطِينِهُم ﴾ ١٤ . أصحابهم المنافقين والمشركين (٢) .

\*(٣)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد، في قوله عز وجل ﴿ في طُغْيَنهِم يَعْمَهُونَ ﴾ ١٥ يعني : في ضلالتهم ، يعني : يترددون ، يقول : زادهم الله ضلالة إلى ضلالتهم ، وعمى إلى عهاهم .

<sup>(</sup>١) [حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن مجاهد ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَوْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَصِيعًا ، حتى يقبض أصابعه كلها ، وكان أصحابنا يرون أنه الران ]

<sup>[</sup>حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثني حجاج ، قال : حدثنا ابن جريج قال : قال بعاهد : نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه ، فالتقاؤها عليه : الطبع ، والطبع : الحتم ] .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني عبدالله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله]

<sup>[</sup> حدثنا القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ١١ قال : إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاً ، قالوا : ﴿ إِنَّمَ انْحُورُ مُصَّلِّحُونَ ﴾ ] .

<sup>(</sup>٢) ومثله في صحيح البخاري ، وفي رواية للطبري عن مجاهد أيضا إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار .

<sup>\*(</sup>٣)[ حدثنا سوید بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن ابن جریج ، قراءة عن مجاهد ﴿ وَيُحَدُّهُمْ ﴾ ١٥ قال : يزيدهم .

<sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ فِي طُغْيَانَيِم مُ يَعْمَهُونَ ﴾ ١٥ قال : يترددون ] .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ اللَّذِينَ ٱشْـتَرُواْ ٱلصَّلَالَةَ بِاللَّهُ اللَّهُ لَـكَ ﴾ ١٦ يقول : آمنوا ثم كفروا ﴿ فَلَمّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ ١٧ : أما إضاءة النار ، فإقبالهم إلى المؤمنين وإلى الهدى ، وأما ذهاب نورهم ، فإقبالهم إلى الكافرين وإلى الضلالة ، ( وإضاءة البرق (١) وإظلامه على نحو ذلك المثل \*(٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَافِرِينَ ﴾ ١٩ ، يقول : جامعهم في جهنم .

(١) هكذا في ط، وبالأصل: والإضاءة الصيب، وهو كلام لا معنى له، وفي ط برواية محمد بن عمرو: الصيب: المطر.

\*(٢) [ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال : الرعد : ملك يزجر السحاب بصوته ] في تفسير قوله تعالى ﴿ فِيهِ ظُلُمُنَ ۗ وَرَعَدٌ وَبَرْقٌ ﴾ ١٩ وهناك روايتان بالتفسير نفسه .

[حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثني أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَعَلَّكُرُ لَتَقُونَ ﴾ ٢١ قال : لعلكم تطيعون ] .

[ حدثني المثنى ، قال : حدثني أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَا تُجْعَلُواْ لِللَّهُ أَندَادًا ﴾ ٢٢ : أي عدلاء ] .

[ حدثنا أبو كريب ، قال حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن رجل عن مجاهد . ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ : أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ] .

[ وحدثني المثنى ، قال حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ وَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ يقول : وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل ] .

وقد رد أَبن جرير على مجاهد إضافة الخطاب لأهل الكتاب ، ظنا منه أن العرب لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها ـ بأن الله جل ثناؤه قد أخبر أنها كانت تقر بوحدانيته ، غير أنها تشرك في عبادته ، حيث يقول جل ثناؤه ﴿ وَلَين سَأَنْهَمُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ ٨٧ الزخرف ، يقول ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْنِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْقِ وَمَن يُحْرِجُ الْمُحَى مِنَ الْمَيْنِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْقِ وَاللَّامِةِ وَقُلُولُ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَتَقُونَ ﴿ ٢٣ يونس .

البقرة من ٢٣ ـ ٢٦

\*(١)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد(٢) في قوله ﴿ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم ﴾ ٢٣ يعني ناسا يشهدون .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلَّذِى رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ﴾ ٢٥ يقول : ما أشبهه به ، يقول : من كل صنف مثل .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَهُمْ عَن مجاهد في قوله ﴿ وَأَتُواْ بِهِ ع مُتَشَابِهاً ﴾ قال : خيار (٣) أيضا ، وفي قوله ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۖ أَزْوَا ۗ مُطَهَّرةً ﴾ ٢٥ قال : طهرن من الحيض والغائط والبول والبزاق والنخامة والمني والولد (٤) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُسْتَحْيِ أَنْ يَضَرِبُ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾ ٢٦ يعني الأمثال كلها ، صغيرها وكبيرها ، يؤمن بها المؤمنون ، ويعلمون أنها(٥) الحق من ربهم ويهديهم الله بها ، ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفُلْسِقِينَ ﴾ يقول : يعرفه الفاسقون ويكفرون به .

 <sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو الباهلي ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى بن ميمون ، عن عبدالله
 ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّشْلِهِ ٢٣٠ : مثل القرآن ] .

<sup>(</sup>٢) ما تحته خط بياض بالأصل ، وفي رواية الطَّبري : يعني قوما يشهدون .

<sup>(</sup>٣) في ط . . . ﴿ وَأَنُواْ بِهِ مُتَمَّدُهِا ﴾ لونه ، مختلفاً طعمه مثل الخيار من القثاء . ويبدو أن د خيار ، في ط . . . ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

 <sup>(</sup>٤) في الطبري عن مجاهد : لا يبلن ولا يتغوطن ولا يمذين ، وفي رواية أخرى زيادة لا يمنين ولا يحضن ، وفي رواية : مطهرة من الحيض والحبل والأذى .
 (٥) هكذا في ط ، وبالأصل أنه .

البقرة من ٢٨ ـ ٣٠

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ ٣٠ قال : نعظمك ونكبرك ، فقال الله عز وجل : ﴿ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ قال : علم من إبليس المعصية (٢) وخلقه لها .

(٣)أنا عبدالرحمن بن الحسن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : ﴿ وَعَلَمْ عَادَمُ ٱلْأَشْمَآ ۚ كُلَّهَا ﴾ ٣١ يعني ما خلق الله كله (٤) ﴿ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَشْمَآ ۗ هَلَّوُلآ ۗ ﴾ : بأسماء هذه التي حدث بها آدم .

(۱) حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين بن داود، قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ كَيْفَ تَكَفُرُونَ إِلَيْهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْبَكُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثُمَ يُمِيكُمْ ﴾ ٢٨ قال : لم تكونوا شيئا حين خلقكم، ثم يميتكم الموتة الحق، ثم يحييكم، وقوله ﴿ أَمَّنَا ٱ أَنْدَيْنِ وَأَحْبَيْنَنَا آ أَنْدَيْنِ ﴾ ١١ غافر، مثلها.

[ وحدثني الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَى ۚ إِلَى السَّمَاءَ ﴾ ٢٩ قال : خلق الأرض قبل الساء ، فلما خلق الأرض ثار منها دخان ، فذلك حين يقول : ﴿ ثُمُ اَسْتَوَى ۚ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْلُنَ سَبْعَ سَمُوْلِ ﴾ قال : بعضهن فوق بعض، وسبع أرضين ، بعضهن تحت إلى السَّمَاء فَسَوْلُهُنَّ سَبْعَ سَمُوْلِ ﴾ قال : بعضهن فوق بعض، وسبع أرضين ، بعضهن تحت بعض ] .

(٢) هذا تخصيص بلا مخصص ، وفي ط رواية بزيادة وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها ، وفي رواية الحرى علم من إبليس كتهانه الكبر ألا يسجد لادم .

(٣) جاء هنا تكرار لتفسير ﴿ وَأَتُواْ بِهِ عَ مُتَسَبِّها ﴾ .

(٤) وفي طرعن مجاهد علمه كُلَّ شيء. وهذا أكثر شمولاً وموافق لما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه في شرح الآية .

[ حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ ؟ عِرضَ أصحابَ الأسهاء على الملائكة ] .

[ وحدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا مسلم ، قال : حدثنا محمد بن مصعب ، عن قيس ، عن خصيف ، عن مجاهد ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمُلَيَّكَةِ ﴾ يعني عرض الأسماء : الحمامة ، والغراب ] .

#### البقرة من ٣٦ - ٣٧

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌ ﴾ ٣٦ يعني إبليس وآدم (٢)\*(٣)

(١) [حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال حدثني عيسى عن ابن أبي نجيح عن عامد في قوله ﴿وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ ٣٥ قال : لا حساب عليها ] .

والوارد في ط: لا حسابً عليهم ، وهو خلط بين تفسير هذه الآية ، وتفسير ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا حَبُّثُ مُنْدًا ﴾ ٥٨ .

(٢) في طُ : آدم وذريته ، وإبليس وذريته .

وفي رواية أخرى: آدم وإبليس والحية ، ذرية بعضهم أعداء لبعض. وإقحام الحية هنا خطأ لا مبرر له . وقع فيه بعض المفسرين أخذا عن اليهود ، فقد جاء في العهد القديم ، إصحاح تكوين: أن الشيطان دخل الجنة في جوف الحية ، وأنّ الرب قال للحية : أضع عداوة بينك وبين المرأة ، وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك ، وأنت تسحقين عقبه .

والواجب رد هذا كله ، ففي ثناياه \_ كها أورد العهد القديم \_ ما ينسب العجز إلى الله \_ تنزه عن ذلك \_ لعدم علمه بمكان آدم ، ولا بعريه ولا بأكله من الشجرة ، حتى يسأله : يا آدم أين أنت . . ؟؟

وقال ابن كثير في تفسيره 1 / \* ٨ : وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدى بأسانيده ، وأبي العالية ، ووهب بن منبه وغيرهم ، ههنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية ، وكيف جرى دخول إبليس الى الجنة ، ووسوسته . ولعل الذي دفع ببعض المفسرين إلى ذلك أن إبليس خرج من الجنة مذموما مدحورا فكيف يدخلها ليوسوس لأدم وزوجته ، والممتنع عن إبليس هو دخول الجنة للتنعيم والتكريم ، أما دخوله على جهة الوسوسة لأدم وزوجته ابتلاء فليس بممتنع ، والصحيح - كما يرى الزمخشري في الكشاف 1 / ٢٧٤ - أن الخطاب لآدم وحواء ، والمراد هما وذريتهما ، لأنها لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم ، جعلا كأنها الإنس كلهم ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ قَالَ آهِيَطَا مَنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُم لِبعض عَدُونَ ﴾ ١٢٣ طه، وقوله ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوفُ عَلْبِمْ وَلَا هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ والمدير وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم .

\*(٣) [ وحدثني المثني بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ ٣٦ قال : إلى يوم القيامة ، الى انقطاع الدنيا ] .

[حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن النضر بن عربي عن مجاهد ﴿ فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِهِ عَ كَمِيْتٍ ﴾ ٣٧ ، قال : هو قوله ﴿ رَبِّنَاظَلَمْنَا ۖ أَنْفُسَنَا ۖ وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا لَنَـكُونَنَّ مِنَ الْخُلُسِينَ ﴾ ٣٧ ، قال : هو قوله ﴿ رَبِّنَاظَلَمْنَا ۖ أَنْفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا لَنَـكُونَنَّ مِنَ الْخُلُسِينَ ﴾ ٣٧ الأعراف ] .

وفي رواية أخرى طويلة عن مجاهد في تفسير (كلمات ) قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا أنت =

# البقرة من الآية ٤٠ ـ ٤٦

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبدالرحمن قال ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ عباهد ، قال ﴿ وَءَامِنُواْ (١) بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ ٤١ يعني : القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ يعني (٢) : الإنجيل\*(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ﴾ ٤٥ يقول : إلا على المؤمنين حقا .

\*(٤)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَتِي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٤٧ قال : على من بين ظهرانيهم .

\_ سبحانك وبحمدك ، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين رب إني ظلمت نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ فَتَلَقَّ عَالَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلَبُ ﴾ قال : أي رب أتتوب على إن تبت ؟ قال : نعم ، فتاب آدم فتاب عليه ربه ] .

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ آذَ كُرُواْ نِعْمَتِي َ اللَّهِ مَا يَعَلَيْكُمْ ﴾ ٤٠ يعني نعمته التي أنعم على بني إسرائيل فيها سمّى ، وفيها سوى ذلك ، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون ] .

<sup>(</sup>١) بالأصل (آمنوا)

<sup>(</sup>٢) ط ، يقول : إنما أنزلت القرآن مصدقا لما معكم : التوراة والإنجيل .

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين ، قال حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريج قال مجاهد
 ﴿ وَلا تَلْبِسُواْ ٱلْحَتَى بِالْبَطِلِ ﴾ ٤٢ اليهودية والنصرانية بالإسلام] .

<sup>[</sup>حدثني تحمد بن عَمرُو ، قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ وَتَكُنُّمُواْ ٱلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قال : يكتم أهل الكتاب محمدا ، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ] .

 <sup>(</sup>٤) [حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم: قال حدثنا سفيان عن جابر، عن مجاهد: ﴿ اللَّهِ يَن يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلْتَقُواْ رَبِّهُم ﴾ ٤٦ قال: كل ظن في القرآن يقين، إني ظننت وظنوا].

البقرة من الآية ٥١ - ١٥

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ ﴾ ٥٣ قال : هو الفرقان(٢) ، فرق فيه بين الحق والباطل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن [ يقتل<sup>(٣)</sup> بعضهم بعضا بالخناجر ، ففعلوا ، فتاب الله عليهم (٤) . فقال لهم هرون : أحرقوه ، فأحرقوه (٥) .

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا سفيان قال : حدثنا أبي عن سفيان عن رجل عن مجاهد ﴿ وَفِي ذُٰ لِكُمْ بَلَآ ۗ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمَةً ] . 
رَّ يِّكُمُ عَظِيمٌ ﴾ ٤٩ قال : نعمة من ربكم عظيمة ] .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم بن الحسن ، قال حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريج عن بعاهد في قوله ﴿ ثُمَّ الْعَجْلُ مِنْ يَعْدُوهُ ﴾ ٥١ قال العجل : حسيل البقرة ، قال : حلى استعاروه من آل فرعون ، فقال لهم هرون : أخرجوه فتطهروا منه وأحرقوه ، وكان السامري قد أخذ قبضة من أثر فرس جبريل، فطرحه فيه فانسبك ، وكان له كالجوف تهوى فيه الرياح].

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي طَوْدٍ ، وبالأصل : قَالَ هُو القرآنُ والفرقان .

وفي رواية للطبري عن مجاهد : الكتاب هو الفرقان : فرقان بين الحق والباطل ، وفي رواية أخرى : فرق بين الحق والباطل ، وفي رواية أخرى الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع . هو الكتاب الذي فرق بين الحق والباطل ..

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والتصحيح من الطبري .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُم لِمَا تَخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْتُنُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو عِندَ بَارِ بِهُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوْ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ ﴾ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوْ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ ﴾ (٥) بياض بالأصل

وفي ط بعد الخناجر [ فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده ، فتاب الله عليهم . وفي رواية أخرى بعد ( بعضهم بعضاً ) : ولا يُقتل الرجل أباه ولا أخاه ، فبلغ ذلك في ساعة من نهار سبعين ألفا .

٣ - . . . موسى ، \*(١)

أنا(٢) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، في قوله عز وجل ﴿ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ ﴾ ٥٧ قال : المن : صمغة ، والسلوى : طائر .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ رَغَدًا ﴾ (٥) ١ بلا حساب عليهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقُولُوا حَطَّةٌ ﴾ قال: باب حطة: باب إلياء: بيت المقدس(٤) ، أمر قوم (٥) موسى أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة ، وطؤطي الباب ليخفضوا(٢) رءوسهم ، فلما سجدوا قالوا حنطة .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن بحاهد ، قوله ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَّامَ ﴾ ٥٧ قال : ليس بالسحاب ، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ، لم يكن إلا لهم ] .

يَشْيِرِ بِذَلِكَ الْيَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ هَــَلْ يَنْظُرُونَ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُــُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَنَبِكَةُ وَقُضِىَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهُ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ ٢١٠

<sup>(</sup>٢) ذَكْرَ هَذَا وَسَطَ تَفْسَيْرِ ٱلآية ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) بالأصل: وكلوا.

 <sup>(</sup>٤) رجح ابن كثير في تفسيره ١ / ٩٨ أنها بيت المقدس ، وضعف القول بأنها أريحاء ، معللا بأن أريحاء لم تكن في طريقهم ، وأنهم يقصدون بيت المقدس لا أريحاء .

<sup>(</sup>٥) بَالْأَصْلُ : أَمْرُ مُوشِّيٌّ قُومُهُ أَنَ يَدْخَلُوا . . وَهَذَا خَطَّأٌ ، لأَنْ مُوسَى عَلَيه السلام مات في التيه .

<sup>(</sup>٦) في ط ، وطؤطيء الباب لهم ليسجدوا ، فلم يسجدوا ، ودخلوا على أدبارهم وقالوا : حنطة ، وفي رواية أخرى زيادة : فذلك التبديل الذي قال الله عز وجل ﴿ فَبُدَّلَ ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمُ ﴾ ٥٩ وجاء في مختصر صحيح مسلم حديث رقم ٢١٢٣ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ (قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم =

#### البقرة من ٦٢ - ٦٣

أنا عبدالرحمن قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الفُوم(١): الخبز\*(٢) .

أنبأ<sup>(٣)</sup> عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَالصّبِعِينَ ﴾ ٦٢ قال : هم قوم بين المجوس واليهود ، لا دين لهم (١٤) ، نتق الجبل فوقهم (٥) ، يقول : أخرجه من الأرض فرفعه فوقهم كالظلة ، كالسحابة ، قال : والجبل : الطور بالسريانية ، تخويفا ، فدخلوا سجدا على حرف أعينهم إلى الجبل ، وهو الجبل الذي تجلى له ربه (٢) .

<sup>=</sup> خطاياكم ، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم ، وقالوا : حبة في شعرة » والحديث غرج أيضا في البخاري وأحمد في مواضع عدة .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَفُومِهَا ﴾ وقد جاء بالأصل متأخرا فقرتين .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِعِينَ ﴾ . الآية ، قال سلمان الفارسي للنبي ﷺ ، عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم ، قال : لم يموتوا على الإسلام «قال سلمان : فأظلمت الأرض ، وذكر اجتهادهم ، فنزلت هذه الآية ، فدعا سلمان فقال : « نزلت هذه الآية في أصحابك ، ثم قال النبي ﷺ : من مات على دين عيسى ومات على الإسلام قبل أن يسمع بي ، فهو على خير ، ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك » ] .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٤) في ط ، ليسوا بيهود ولا نصارى ، ولا دين لهم . وفي رواية أخرى زيادة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم .

<sup>(</sup>٥) هذا في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ ٦٣ وقد ورد بالأصل بدون سلسلة .

<sup>(</sup>٦) في هذه الفقرة خلخلة في الأسلوب .

وفي ط: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة ، وطؤطىء لهم الباب ليسجدوا ، فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم ، وقالوا حنطة ، فنتق فوقهم الجبل ، يقول : أخرج أصل الجبل من الأرض فرفعه فوقهم كالظلة ، والطور بالسريانية : الجبل : تخويفا . . . وهذا خلط ، فرفع الجبل كان بسبب رفضهم العمل بما جاءت به التوراة : ﴿ وَإِذْ نَتُقَّنَا آلِكُمَّلَ وَهِذَا خَلْط ، فرفع الجبل كان بسبب رفضهم العمل بما جاءت به التوراة : ﴿ وَإِذْ نَتُقَّنَا آلِكُمَّلَ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ التوراة : ﴿ وَإِذْ نَتُقَا اللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ 
### البقرة من ٥٨ - ٦٧

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ ٦٣ قال : يعمل بما فيه .

أنبأ(۱) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ ﴾ ٦٥ قال : لم يمسخوا قردة ، ولكنه كقوله : ﴿ كَمَثُلِ ٱلْحُمَارِيَحُمِلُ أَسْفَارًا ﴾(٢) .

\*(٣)أنبأ عبدالرحمن قال : ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ فَحَكَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ ٦٦ يعني : لما مضى من خطاياهم ﴿ وَمَا خَلُفَهَا ﴾ يعني التي أهلكوا بها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : لو أنهم (٤) إذ قال لهم موسى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَكُواْ عَن مجاهد ، قال : لو أنهم كانت لأجزأت عنهم ، فقالوا ﴿ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُم ، فقالوا ﴿ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>=</sup> فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْمَا ءَا تَبْنَكُمْ بِفُوَّةٍ وَآذْ كُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ لَتَقُونَ ١٧٥ عَلَا عَلَامُ الْأَعِرَافِ ١٧١ .

وفي ط: حدثني المثنى ، قال: حدثنا أبو حذيفة ، قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: رفع الجبل فوقهم كالسحابة ، فقيل لهم ، لتؤمنن أو ليقعن عليكم فآمنوا ، والجبل بالسريانية: الطور.

والأمر بدخولهم سجدا وقولهم حطة كان عند دخول أريجاء بعد فتحها على يد يوشع بن نون ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمُ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سَجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَّنِينَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) ذكر بالأصل قبل موضعه بفقرة .

<sup>(</sup>٢) الجمعة من الآية ٥ ، وفي ط ، قال : مسخت قلوبهم ، ولم يمسحوا قردة . . . وقد علق ابن جرير على هذا بقوله : إنه لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كُونُواْ قَرَدَةٌ خَسْعِينَ ﴾ قال : صاغرين ] .

<sup>(</sup>٤) في ط ، عن مجاهد بسط للسبب الذي من أجله أمرهم الله بذبح البقرة .

البقرة من ٦٨ - ٧٢

مَاهِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ ٦٨ قال : العوان ، النصف : لا كبيرة ولا صغيرة (١)

\*(٢) [ أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل ، قتله رجل فألقاه على باب أناس آخرين ، فجاء أولياء المقتول ] (٢) فادعوا دمه عندهم [ فانتفوا منه ] (٤) فضرب بفخذ البقرة فقام حيا ، فقال : قتلني فلان ثم عاد في ميتنه ، فقال الله ﴿ وَاللَّهُ مُحْرِجٌ مَّا كُنتُمُ تَكُنَّمُونَ ﴾ ٧٧ يعني تغيبون .

<sup>(</sup>١) في ط ، وقد ولدت بطنا أو بطنين ، وفي رواية أخرى : العوان العانس النصف .

<sup>\* (</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا الضحاك بن محلد ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهَ ا بُقَرَةٌ صَفَراً \* فَاقَدِهٌ لَوْنُهُا ﴾ ٦٩ قال : لو أخذوا بقرة صفراً الأجزأت عنهم ، وفي رواية : ولكن شددوا فشدد الله عليهم ] .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال الأعرج ، قال الأعرج ، قال الأعرج ، قال : مجاهد قول ﴿ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ ﴾ ٧١ يقول : ليست بذلول فتفعل ذلك ] .

<sup>[</sup>حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي مجيح عن مجاهد ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ يقول : مسلمة من الشية ، و ﴿ لَاشِيَّةَ فِيهَا ﴾ : لا بياض فيها ولا سواد ] .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم ، قال : أخبرنا الحسين قال ثنا حجاج ، عن ابن ججريج عن مجاهد وغيره قوله ﴿ فَنَبُّكُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ فَنَبُّكُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ فَكَانَ سُواء ، لم يكن فيه فضل فذبحوها ] .

والواقع يشهد ببطلان هذا الرأي ، فكيف تملك أمة في العراء ، يطعمها ربها ويسقيها مثل ذلك من الذهب فضلا عن أن يملكه فرد منها . . وقد علم من قبل أنهم أعطوا جليهم لموسى السامري ، وأما ﴿ وَمَا كَادُوا فَي مَعْلُونَ ﴾ فلكثرة ما شددوا في أوصافها ، ولكثرة لجاجتهم ، وتقاعسهم عن تنفيذ أوامر الله ، وخشية الفضيحة من ظهور القاتل .

<sup>[</sup> حَدَّتَنِي محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم ، قال : حدثني عيسى عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله ﴿ فَآدَّرَةُ ثُمَّ فَهِكَ ﴾ ٧٦ قال : اختلفتم فيها ] .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين بياض بالأصل استكملته من ط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط .

## البقرة من ٧٣ - ٧٨

\*(١) أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيج عن مجاهد في قوله : ﴿ وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ إلى قوله ﴿ وَ إِنَّ مِنْ اللهِ عَلَى كَلَ حَجَر يَتَفَجّر منه الماء ، أو ينشق عن ماء أو يببط من جبل فمن خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُرُ ﴾ ٧٥ يعني الذين يعرفونه والذين يكتمونه والأميين منهم والذين نبذوا ما أوتوا من الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هؤلاء كلهم يهود \* (٢) .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَتُحَدِّنُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُرُ ﴾ ٧٦ قال : هذا قول يهود قريظة حين قال لهم رسول الله على : يا إخوة القرود والحنازير فقالوا له : من حدثك بهذا ، وذلك حين أرسل إليهم عليا عليه السلام فآذوا رسول الله على فقال لهم يا إخوة القرود والحنازير \* (١) . يقول الله ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكَتَابَ

وهذًا تخصيص بلا مخصص.

ولعل الحكمة من أمرهم بذبح البقرة بذاتها التهوين من شأن العجل الذي عبدوه ، والحكمة من ضرب الميت بجزء ميت ، بيان ـ عظيم قدرة الله الذي يخلق الأشياء حتى من أضدادها ، فضرب الميت بميت لا يوجد حياة ، ولكنها قدرة الله التي لا يعجزها شيء .

 <sup>(</sup>۲) [ حدثنى محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله
 ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللهِ ثُمَ يُحْرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴾ ٧٥ فالذين يحرفونه والدين يكتمونه هم العلماء منهم ]

<sup>(</sup>٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريع عن مجاهد ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ ﴾ ٨٧ قال : أناس من يهود ] .

البقرة من ٧٨ ـ ٨١ إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ يعني كذبا(١) ﴿ وَ إِنْ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ ٧٨ يعني يكذبون(٢) .

\*(٦)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عمدوا إلى ما أنزل الله عز وجل في كتابه من نعت محمد على فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا فقال الله عز وجل ﴿ فَوَيْلٌ لَمُّ مِمَّا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُّ مِمَّا يَكُسِبُونَ ﴾ ٧٩ يعني من الخطيئة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن محال عن عن ابن أبي نجيح عن محال عن مجاهد قال : قالت اليهود : الدنيا(٤) سبعة آلاف سنة وإنما العذاب مكان كل ألف يوم ، فقال الله ﴿ قُلْ أَتَّكَذُّهُم عَندَ ٱلله عَهدًا ﴾ أي موثقا بهذا الذي تقولون أنه كها تقولون ﴿ فَلَن يُخْلِفَ ٱلله عَهْدَهُ ﴾ ٨٠.

\*(°)أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الخطيئة (٦) يعني مما يعذب الله عليها .

<sup>(</sup>١) في ط: لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا ، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب ، أماني يتمنونها .

<sup>(</sup>٢) وفي الطبري عن مجاهد أن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية ، أنهم لا يفقهون من الكتاب لذي أنزل الله على موسى شيئا ، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن إبن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ فَوَ يُلْ لِلَّذِينَ يَكُمُّبُونَ ٱلْكِتَّبَ بِأَيْدِيمِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنَدَامِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ ٧٩ هؤلاء هم الذين عرفوا أنه من عند الله ثم يحرفونه ] .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّـنَا ٱلنَّارُ ۚ إِلَّاۤ أَيَّامَاً مَّعْدُودَةً ﴾ ٨٠ .

<sup>\*(</sup>٥)[ حدثني محمد بن عمر قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِلَّهِ عَنْ مُجَاهِد ﴿ لِلّ مَن كُسُبُ سَلِيَّكُ ﴾ ٨١ : شركا ] .

<sup>(</sup>٦) في تفسير قوله تعالى . . ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ ـ خَطِيَّعُتُهُ ﴾ . وفي ط عن مجاهد قال : ما أوجب الله فيه النار ، وفي رواية أخرى : كل ذنب محيط هو ما وعد الله عليه النار .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ﴿ وَ إِذْ أَخَذُنَا مِيثَانَى بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ٨٣ عن مجاهد في قوله : ﴿ وَ إِذْ أَخَذُنَا مِيثَانَى بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ٨٣ قال : هذا في ذكر اليهود إلى قوله (١٠ ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ١٠١ .

\*(٢) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي قال: كانت اليهود تقول اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون به أي يستنصرون به على الناس فقال ـ الله عز وجل: ﴿ بِئُسَمَ ٱشْتَرُواْ بِهِ مَ أَنفُسَهُم ﴾ ٩٠ إلى قوله ﴿ كَأَنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فهذا كله في اليهود \*(٣).

(١) الأيات التي تتكلم عن اليهود حتى الآية ١٠٩ وليست إلى ١٠١ كها ذكر . على أن ما بعد ١٠١ إلى ١٠٩ كيا ذكر .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنى محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُّوهُمْ ﴾ ٨٥ يقول : إن وجدته في يد غيرك فديته ؛ وأنت تقتله بيدك ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد عمرو قال ثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني جل ثناؤه بقوله ﴿ أَفَكُمُ اللَّهُ وَكُلُولُ بِمَا لاَ تَهُوكَ أَنفُسُكُم ﴾ ٨٨ اليهود من بني إسرائيل]. [حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل قال أخبرنا عبدالله بن كثير عن مجاهد ﴿ وَقَالُواْ مَنْ مُؤْمَنُ مُؤْمَنُ اللَّهُ مِنْ كثير عن مجاهد ﴿ وَقَالُواْ مَنْ مُؤْمَنُ مُؤْمَنُ اللَّهُ مِنْ كَثْمِ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُواْ مَنْ اللَّهُ مِنْ كُثِيرِ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُواْ مَنْ اللَّهُ مِنْ كُثِيرٍ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُواْ مَنْ اللَّهِ مِنْ كُثِيرٍ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُواْ مَنْ اللَّهُ مِنْ كُثِيرٍ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُواْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُثِيرٍ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ كُثِيرٍ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَقَالُواْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَةً عَلَيْمُ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>[</sup> حدثني المثنى قال حدثنا ابن جريح وقال مجاهد : يستفتحون بمحمد ﷺ يقول ـ يقصد اليهود ـ أنه يخرج ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ ﴾ ٨٩ وكان من غيرهم ﴿ كَفَرُواْ بِهِ عِ ﴾ ] .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ بِنُسُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ عَ الْفُسُهُمُ ﴾ ٩٠ يهود شروا الحق بالباطل ، وكتهان ما جاء به محمد ﷺ أن يبينوه والعرب تقول : شريته بمعنى بعته ، واشتروا في هذا الموضع افتعلوا من شريت ، وكلام العرب فيها بلغنا أن يقولوا : شريت بمعنى بعت ، واشتريت ، بمعنى ابتعت ] .

<sup>[</sup>حدثنا المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَبَآءُو بِغَضَبٍ ﴾ ٩٠ اليهود بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي ﷺ ﴿ غَلَى غَضَبٍ ﴾ جحودهم النبي ﷺ وكفرهم بما جاء به ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد =

## البقرة من ١٠٢ ١٠٦

أنا عبدالرحمن . قال نا إبراهيم نا آدم ورقا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا ﴾ يقول : قولوا : أفهمنا يا محمد ، بين لنا(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقا عن ابن أبي نجيح عن عبيد بن عمير الليثي (٢) في قوله : ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ َّالِهُ إِلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللّ

[حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريح قال مجاهد: قالت يهود : يا محمد ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب ، وقالوا إنه لنا عدوّ فنزل : ﴿ قُلَّ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجَبْرِيلَ ﴾ ٩٧ الآية ] .

[ حدثني المثنى عن إبراهيم ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن عمرو ، عن مجاهد في قول الله ﴿ وَا تَبَعُواْ مَا نَشَلُواْ اَلشَيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيَمَانَ ﴾ ١٠٢ قال : كانت ـ الشياطين تسمع الوحي ، فها سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلها ، فأرسل إلى ما كتبوا من ذلك فجمعه ـ فلما توفي سليهان وجدته الشياطين فعلمته الناس ، وهو السحر ] .

[حدثنى المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا أَرْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَـٰنُـرُوتَ وَمَـٰـرُوتَ ﴾ وهما يعلمان ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وذلك قول الله جل ثناؤه ﴿ وَمَا كُفَرَ سُلِيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفَرُواْ ﴾ وكان يقول : أما السحر فإنما يعلمه الشياطين . وأما الذي يعلم الملكان فالتفريق بين المرء وزوجه ، كما قال الله تعالى ] .

(١) في ط مثل ذلك وفيها أيضا: لا تقولوا اسمع منا ويسمع منك. وقد علق ابن جرير على التفسير الأول بقوله ١ / ٤٧٦ تفسير: فأما التأويل الذي حكى عن مجاهد في قوله ﴿ راعنا ﴾ أنه بمعنى خلافا، فمم لا يعقل في كلام العرب لأن راعيت في كلام العرب إنما هو على أحد وجهين: أحدهما بمعنى فاعلت من الرعية وهي الرقبة والكلاءة، والآخر بمعنى إفراغ السمع، بمعنى أرعيته سمعي، وأما راعيت بمعنى خالفت، فلا وجه له مفهوم في كلام العرب، إلا أن يكون قرأ بالتنوين، ثم وجهه إلى معنى الرعونة والجهل والخطأ ... فيكون لذلك ـ وإن كان مخالفا قراءة القراء ـ معنى مفهوما حينئذ.

<sup>= ﴿</sup> وَلَتَجِدَنَّهُ مُ أَخْرَصَ النَّـاسِ عَلَى حَيْوَةٍ ﴾ ٩٦ يعني اليهود ، وإنما كراهتهم الموت لعلمهم با لهم في الآخرة من الخزي والهوان الطويل ] .

<sup>(</sup>٢) في ط: عن مجاهد ، قال: كان عبيد بن عمر . .

نتركها نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو بخير منها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقا عن ابن أبي نجيح عن أصحاب ابن مسعود في قوله ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ اَلَةٍ ﴾ أي نثبت خطها ونبدل حكمها() ﴿ أُونُنسِهَا ﴾ أي نرجعها عندنا نأت بها أو نغيرها\*(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقا عن ابن أبي نجيح عن عامد ﴿ أُمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ ۚ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ ١٠٨ . قال : سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ، وسألت قريش محمداً على أن يجعل لهم

<sup>(</sup>١) في ط: مثله عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُونُنسَهَا ﴾ نرجتها ونؤخرها ] والمعنى كما جاء في الطبري ١ / ٤٧٨ : ما نبدل من آية أنزلناها إليك يا محمد فنبطل حكمها ، ونثبت خطها أو نؤخرها فنرجتها ونقرها فلا نغيرها ولا نبطل حكمها ، نأت بخير منها أو مثلها ، وهذا التفسير لا يتفق وجواب الشرط ، فما الداعي للإتيان بمثلها أو بخير منها ما دامت قائمة لم تنسخ ؟

ولقد رأى أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره أنها تحتمل عدة معان : (١) نسخ شريعة لأخرى ، (٢) النقل من اللوح المحفوظ ، (٣) التعليق على الجواب بمعنى : إن حدث : فنحن قادرون على الإتيان بمثله أو خير منه . ورأى الإمام محمد عبده أن المراد هو المعجزة ، وبما يشهد لذلك عنده : (١) تذليل الآية فإن ذكر القدرة والتقرير بها لا يناسب موضوع الأحكام ونسخها . بل يناسبه العلم والحكمة . (٢) تمير العلماء في فهم الإنساء ، (٣) ما جاء عقب الآية ﴿ أُمْ تُرِيدُونَ أَن العلم والحكمة . (٢) تحير العلماء في فهم الإنساء ، (٣) ما جاء عقب الآية ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن العلم والحكمة . (١) تعير العلماء في فهم الإنساء ، (٣) ما جاء عقب الآية ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن المحتورة عَلَى مِوقفها ، ويموت الرسول الذي جرت على يده ، ما عدا معجزة عمد نسخت معجزة عيسى ، ولا معجزة محمد نسخت معجزة عيسى ، ولم يقل أبيضا : إن الله قد أيد محمداً على بالقرآن بعد أن أنسى الناس معجزة منبين من قبله ، وما قرره أخيرا : هو أنه المرد بالنسخ هنا نسخ حكم والإتيان بغيره . انظر كتاب النسخ في القرآن : ١ / ٢٥٧ وما بعدها .

## البقرة من ١١١ ـ ١١٨

الصفا ذهبا ، فقال لهم رسول الله ﷺ : نعم ، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل ، فأبوا ورجعوا\*(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ٓ ﴾ ١١٤ قال : النصارى كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس ويمنعون الناس أن يصلوا فيه (٢) .

\*(٣)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُلُّ لَهُۥ قَانِتُونَ ﴾ ١١٦ أي كل له مطيعون ، فطاعة الكافر في سجود ظله(٤) .

أَنبًا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ ﴾ ١١٨ قال : النصارى تقوله ، يقول الله ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱللَّهِ مِنْ مَنْ تَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ ﴾ يعني اليهود .

\*(°)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين: ثنا حجاج، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ قُلْ هَاتُواْ رُهَنْنَكُرٌ ﴾ ١١١ قال: حجتكم].

<sup>(</sup>٢) هذا تضييق للمعنى ، فالآية . . أعم من ذلك .

<sup>\*(</sup>٣) [ قال أبو كريب ، قال ثنا وكيع عن أبي سنان عن الضحاك والنضر بن عربي عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ ١١٥ قال : فأينها كنت من شرق أو غرب فاستقبلها ] .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريح قال مجاهد : لما نزلت ﴿ أَدُّعُونِهَ أَسْتَجِبُ لَكُرٌ ﴾ ٦٠ غافر ، قالوا إلى أين ؟ فنزلت ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ ] . \*(٤) في ط ، زيادة : وهو كاره .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثني المثنى قال : نا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ تَشَـٰجَبُتُ تُلُورُهُمْ ﴾ ١١٨ قلوب اليهود والنصارى ] .

وأرجح الأقوال: أن الذين لا يعلمون هم: كفار العرب، والذين من قبلهم، هم اليهود والنصارى، تشابهت قلوبهم: قلوب كفار العرب واليهود والنصارى وغيرهم.

البقرة من ١٢١ - ١٢٤

نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ ﴾ ١٢١ قال يعملون به حق عمله (١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ الذِّكُواْ نِعْمَتِي النَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٢٢ قال فمن نعمه أن فجر لهم الحجر ، وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون في نعم كثيرة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال الله لإبراهيم إني مبتليك (٢) بأمر فها هو ؟ فقال إبراهيم: تجعلني للناس إماما، فقال الله عز وجل نعم، فقال ابراهيم [تجعل البيت مثابة] (٣) للناس. قال: نعم، وأمنا، فقال الله نعم، فقال إبراهيم وتجعلنا مسلمين لك، فقال الله: نعم، فقال إبراهيم: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فقال الله: نعم، فقال إبراهيم وترينا منا سكنا، قال الله نعم، قال إبراهيم وترينا منا سكنا، قال الله نعم، قال إبراهيم وتتوب علينا، قال الله: نعم، قال إبراهيم فأمتعه أيضا فإني أرزقه في هذا بلدا آمنا، قال الله: نعم، قال الله، ومن كفر فأمتعه أيضا فإني أرزقه في الدنيا حين استرزق إبراهيم لمن آمن بالله (٤) ثم مصير الكافرين إلى النار - قال ابن أبي نجيح: سمعت هذا من عكرمة ثم عرضته (٥) على مجاهد فلم ينكره.

<sup>(</sup>١) في الطبري يتبعونه حق اتباعه .

<sup>(</sup>٢) فِي تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِذِ البُّنَّانَ إِبْرَاهِكُمْ رَبُّهُۥ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَّمَهُنَّ ﴾ ١٢٤

<sup>(</sup>٣) زَيادة فِي طْ ، وفِي الطبري عَنَ مجاهد ﴿ وَمِن ذُرِّيِّتِي ﴾ ؟ قال ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ط : بك .

<sup>(</sup>٥) في طرواية ثانية تؤكد هذا: ابتلى بالأيات التي بعدها، وفي د: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن مجاهد، قال: ست من فطرة \_ إبراهيم: قص الشارب والسواك والفرق وقص الأظافر والاستنجاء وحلق العانة قال: ثلاثة في الرأس وثلاثة في الجسد.

## البقرة من ١٧٤ ـ ١٣٨

\*(١) أنا عبدالرحمن قال: نا إبراهيم قال: نا آدم قال: نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ ١٢٥ يقول: لا يقضون منه وطرا أبدا ﴿ وَأَمَّنَا ﴾ يقول: لا يخاف من دخله .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح في قوله ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ عَمَّمَكًى ﴾ ١٢٥ قال : مقامه ، عرفة والمزدلفة والجمار .

\*(٢) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكًا ﴾ ١٢٨ يقول : أرنا مذبحنا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ صِمْعَةً ٱللَّهِ ﴾ ١٣٨ قال يعني فطرة الإسلام التي فطر الناس عليها .

<sup>\*(</sup>١)[ حدثني محمد بن عمرو ، قال ؛ ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِينَ ﴾ ١٢٤ قال : لا يكون إمام ظالم ] وفي رواية لا يكون إمام ظالم مقدى به .

<sup>\* (</sup>٢) [ حدثنى المثنى قال ثنا إسحق ، عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مُقَامِ إِرَّ هِكُمُ مُصَلَّى ﴾ قال : الحج كله ، وبنفس السلسلة قال : مصلى إبراهيم مدعى . وفي رواية ثالثة [ قال الحرم كله مقام إبراهيم ] وسر تعداد أقوال المفسرين في ذلك هو اختلاف نظرتهم إلى كلمة مصلى ، إذ لها معنيان : لغوي : الدعاء ، شرعي : الصلاة المعروفة ...
[ حدثني أحمد بن إسحق قال ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد ﴿ أَن طَهِراً بَدْتَى ﴾ ١٢٥ قال : من الشرك ] . وفي رواية من الأوثان .

<sup>[</sup> حدثني أحمد بن إسحق قال ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا شريك عن مجاهد وعكرمة ﴿وَٱلْعَكَفِينَ﴾ قال : المجاورين ] .

<sup>[</sup> جدثنى المثنى : قال ثنا إسحق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأَمْرَعُهُۥ قَلِيــلًا﴾ ١٢٦ يقول : ومن كفر فأرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار ] .

#### البقرة من ١٤٢ ـ ١٤٢

\*(١)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هذا في قول اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ، فقال الله عز وجل لهم : لا تكتموا مني شهادة إن كانت عندكم فيهم ، وقد علم الله أنهم يكذبون(٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: السفهاء (٣) من الناس: هم اليهود، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم، يعني حين ترك بيت المقدس.

الله عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن جريح عن مجاهد ﴿ مَا وَلَّهُمْ ﴾ ١٤٢ يقول : ما صرفهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ أي عدولا ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ ﴾ ١٤٣ على الأمم كلها: اليهود والنصارى والمجوس، قال ورقاء حدثني ابن أبي نجيح أنه سمع أباه يقول: قال عبيد بن عمير: يأتي النبي على يوم القيامة بإذنه ليس معه أحد فتشهد له أمة محمد على أنه قد بلغ.

<sup>\*(</sup>١) حدثني المثنى : قال ثنا أبو حديفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ صَبْغَةً ﴾ ١٣٨٤، ومن أحسن من الله دينا ]

<sup>[</sup> حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

<sup>﴿</sup> قُلْ أَكُمَا مَجُونَنَا فِي اللهَ ١٣٩٨ قَلُ أَنْحَاصِمُونِنا ] . (٢) فِي تفسير قوله تعالى : ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَدَوَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْمَسْبَاطُ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلُ عَلَيْهُ مِنْ كُمْ مُنْهُلِدُةً عِندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ يَغِضُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آلَ اللهُ عَندُهُ مِنَ اللهُ وَمَا اللهُ يَغِضُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آلَ اللهُ عَندُهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ يَعْمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ مَن كُمْ مُنْهَلِدةً عَندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ يَعْمُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَن كُمْ مُنْهَالِهُ عَندُهُ مِن اللهِ وَمَا اللهُ يَعْمُ لُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ أَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاقُونُ وَلِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْ

 <sup>(</sup>٣) تفسير قوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ ٱلشَّفَهَا ۚ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ ١٤٢٠.

### البقرة من ١٤٣ ـ ١٥٠

(۱)أنا عبدالرحمن قال: نا إبراهيم ، قال ثنا آدم قال ناورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾ ١٤٣ يعني ما أمروا به من التحويل من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة فلما حولوا إلى الكعبة حول الرجال مكان النساء ، والنساء مكان الرجال .

\*(٢)أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال نا آدم ، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( شطره ) ١٤٤ ، قال : نحوه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ ﴾ يعني من أهل الكتاب ﴿ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَتَى ﴿ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَتَى ﴿ لَيَكُنْمُونَ الْحَتَى ﴿ لَيَكُنْمُونَ الْحَتَابِ الْحَتَابِ الْحَتَابِ اللَّهُ الْحَتَابِ اللَّهُ ال

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل من حب ملة قبلة فهو مستقبلها(٤).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم . قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد / ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجَّةً ﴾ ١٥٠ يعني على أمة محمد ﷺ ، وحجتهم : قولهم تركت قبلتنا .

<sup>(</sup>١) وفي رواية للطبري عن مجاهد ﴿ لِتَـكُونُواْ ثُمَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ : تكونوا شهداء لمحمد عليه السلام على الأمم : اليهود والنصّارى والمجوس . وفي المخطوطة : بإذنه ، والصواب من الطبري وهو أوفق مع سياق الأحاديث في هذا المجال .

<sup>(</sup>٢) [ حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : قالت اليهود : يخالفنا محمد ، ويتبع قبلتنا فكان يدعو الله جل ثناؤه ، ويستعرض للقبلة فنزلت : ﴿ قَدْ رَكَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءَ فَلَنُولِيَنَكَ قَبِلَةٌ رَضَهُا فَوَلِي وَجْهِكَ شَطْرَجهك شطر المس الدي القال القالم الما القلم ) قول يهود : يخالفنا ويتبع قبلتنا في صلاة الظهر . . . ] .

<sup>(</sup>٣) في ط ، قال : يكتمون محمدا ﷺ وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّيهَا ﴾ ١٤٨ .

البقرة من ١٥٠ ـ ١٥٨

\*(۱)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُمَاۤ أَرْسَلُنَا فِيكُرُ رَسُولًا مِّنكُرُ ﴾ ١٥١ يقول : كما فعلت ذلك بكم فاذكروني .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : هم أحياء عند ربهم يرزقون من ثمرة الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال (٣): قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من عمل الجاهلية يعنون الصفا والمروة ، فأنزل الله عز وجل أنه من شعائر الله أي من الخير الذي أخبرتكم عنه (٤) ، ولم يحرج من لم يطف بينها ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ (٥)

(٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَكُلْ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ أَمُواْتُ بَلْ أَحْيَـآ ۗ ﴾ ١٥٤ .

(٣) فِي تفسير قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنَ شَعَّ آبِرِ اللَّهِ فَمَنْ جَمَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ بِهِمَا ﴾ ١٥٨ .

(٥) في الاصل ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ ﴾ وهذا خلط بين آية السعي هذه وآية الصوم ١٨٤ .

<sup>\*(</sup>١) حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا اللَّهِ مِنْ عَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ ١٥٠ قوم محمد ﷺ ، وفي رواية أخرى : هم مشركو العرب قالوا حين صرَفت القبلة إلى الكعبة : قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم ، قال الله عز وجل ﴿ فَلَا تَخْشُونُمْ مُ وَأَخْشُونُى ﴾ ] .

<sup>(</sup>٤) علق ابن جرير على هذا الرأي بقوله: فكأنَّ مجاهدا يرى أن الشعائر إنما هو جمع شعيرة ، من إشعار الله عباده أمر الصفا والمروة ، وما عليهم في الطواف بهما ، فمعناه إعلامهم بذلك ، وذلك تأويل من المفهوم ببعيد . وإنما أعلم سبحانه عباده المؤمنين ـ بهذه الآية ـ أن السعي بينهما من مشاعر الحج التي سنها ، وأمر بها خليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ إذ سأله أن يريه مناسك الحج ، وهذا وإن كان مخرجه مخرج الخبر إلا أنه مراد به الأمر ـ لأنا مكلفون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ؛ لقوله سبحانه ﴿ ثُمَّ أُوحَيْنا إليّك أن البّع ملة إبراهيم عليه السلام ؛ لقوله سبحانه ﴿ ثُمَّ أُوحَيْنا إليّك أن البّع ملة إبراهيم عليه السلام قد عمل به لمن بعده ، وقد أمرنا عليه ومن مناسك الحج ، فمعلوم أن إبراهيم عليه السلام قد عمل به لمن بعده ، وقد أمرنا عليه باتباعه . فواجب علينا العمل بذلك . راجع الطبري تفسير ٢ / ٤٤ .

# البقرة من ١٥٨ ـ ١٧١

الله شَاكِرُ عَلِيم ١٥٨ فتطوع رسول الله على فطاف بينها فكانت سنة ، قال ورقاء : قال ابن أبي نجيح ، قال عطاء بن أبي رباح يبدل مكانه أسبوعين بالكعبة إن شاء .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَاۤ أَنَرُلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ ﴾ ١٥٩ قال هم أهل الكتاب كتموا نعت محمد على وصفته .

\*(١) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نحيح عن مجاهد ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ ٱللهِ ﴾ ١٦٥ يعني مباهاة ومضادة للحق بالأنداد: بالأوثان ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِللهِ ﴾ : من الكفار لألهتهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ ١٦٦ يعني المودة (٢)

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ مُحُطُولِتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ ١٦٨ قال : خطأه (٣) .

\*(٤) أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في الطبري: تواصل كان بينهم بالمودة في الدنيا ، وفي تفسير سفيان الثوري عن مجاهد: تواصلهم في الدنيا :

<sup>(</sup>٣) وفي الطبري : خطيئته ، وفي رواية أخرى : خطاياه .

<sup>\*(</sup>٤)[ حدثني المثنى قال ثنا أبو حديفة قال ثنا شبل عن ابن أبي تجيع عن مجاهد في قوله ﴿ كَاشَلِ الَّذِي يَنْعِنُ بِمَا لاَ يَسْمُعُ ﴾ ١٧١ : مثل ضربة الله للكافر ، يسمع ما يقال له ولا يعقل ، كمثل البهيمة =

نجيح عن مجاهد ﴿ غُـيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ ١٧٣ يقول غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في معصية الله عز وجل(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَكَ أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ ١٧٥ ما أعملهم بالباطل(٢).

\*(٣)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ١٧٨ وهو العفو عن الدم وأخذ الدية (٤) . ثم قال ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ ﴾ يقول بعد أخذه الدية (٥) ، ﴿ فَلَهُ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تسمع النعيق ولا تعقل ، وفي رواية أخرى : الذين ينعق : الراعي بما لا يسمع : البهائم ]
 إحدثني المثنى قال ثنا أبو حديفة قال ثنا شبل عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا آهِلَ بِهِ عَلَيْ اللّهِ ﴾ ١٧٣ : ما ذبح لغير الله ] .

<sup>(</sup>١) وَفِي طُ زَيادة ، فله الرحمة ، ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله ، فلا رخصة له ، وإنَّ اضطر الله ...

<sup>(</sup>٢) وفي الطبري : ما أعملهم بأعمال أهل النار ، وفي رواية أخرى عن مجاهد وسعيد بن جبير : ما أجرأهم ، وفي تفسير سفيان الثوري عن مجاهد ما أحملهم على عمل أهل النار .

<sup>\*(</sup>٣) حدثنى القاسم قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن أبي جريج قال: قال مجاهد ﴿ لَبْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ ١٧٧ يعني السجود، ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله ].

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال : ثنا إسحق ، وقال ثنا عبدالرزاق عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن عاهد وقتادة في قوله ﴿ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ قال : الذي يمر عليك وهو مسافر ] .

<sup>[</sup> حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حديقة ، قال ثنا شبل ، عن ابن نجيح عن مجاهد ﴿ وَحِينَ } [ أَلَا أُسِهُ : القَتَال ] .

<sup>[</sup> حَدَثْنِي المُثْنَى قال : حدثنا أبوحديفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن نجيح عن مجاهد قال : دخل في قول الله تعالى ذكره : ﴿ لَكُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ ١٧٨ الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ] .

<sup>(</sup>٤) وَفِي طَ رَوَايَةَ أَخْرَى بِزِيَادَةً ، فَإِذًا قَبَلَ اللَّذِيةَ فَإِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَعَ بِالْمُعُرُوفُ وَعَلَى الَّذِي عَفَى عَنْهُ أَنْ يُؤْدِي بِإَحْسَانَ .

<sup>(</sup>٥) وفي ط رواية : فمن اعتدى بعد ذلك فقتل .

## البقرة من ١٧٩ ـ ١٨٤

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَـكُرُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ ١٧٩ يعني نكالا : تناهيا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ ١٨٠ يعني مالا(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين (٢) . ﴿ فَمَنَ بَدَّلَهُ ﴿ كَانَ الميراثِ الوصية .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا ﴾ ١٨٢ يعني تحيفا أو إثها ، فإن أسرف أمروه بالعدل ، وإن قصر عن حق قالوا له : افعل كذا ، أعط كذا ، أعط فلانا كذا \* (3)

أنبأ (°) عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في قوله ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ ١٨٤ قال يتكلفونه ولا يستطيعونه ﴿ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ فأطعم مسكينا آخر ﴿ فَهُو

<sup>(</sup>١) في ط : رواية عنه : الخير في القرآن كله : المال .

<sup>(</sup>٢) في ط: زيادة: وهي منسوخة، نسختها آية في سورة النساء ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَلَّكُ فِي اللَّهُ اللَّهُ أَ

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أو إثبا فأسرف ، بدون إن ، وفي ط رواية أخرى : أشرف أي على الموت .

<sup>\*(</sup>٤)[ حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأيها ﴿ يَأَنَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُو ﴾ ١٨٣ : أهل الكتاب ] . (٥) جاء هذا متأخرا فقرتن .

نَحَيْرٌ لَهُ ﴾ وليست منسوخة ، قال ابن عباس : ولم يرخص في هذه الآية إلا للشيخ الكبير الذي لا يطبق الصيام ، والمريض الذي علم أنه لا يشفى (١) .

\*(٢)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال (٣): كانوا يصومون فإذا أمسوا أكلوا وشربوا وجامعوا ، فإذا رقد أحدهم حرم ذلك عليه إلى مثلها من القابلة ، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك ، فخفف الله عنهم ، وأحل لهم الطعام والشراب ، والجماع قبل النوم وبعده في الليل كله .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلرَّفَتُ ﴾ يعني الجماع\*(٤)

<sup>(</sup>١) في ط، عن مجاهد، نحوه.

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ١٨٤ أي أن الصيام خير لكم من الفدية ] .

<sup>[</sup>حدثني ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر ، قال ثنا شعبة ، عن ابن أبي إسحق قال : قال لي مجاهد في الصوم في السفر ، يعني صوم رمضان : والله ما منها إلا حلال : الصوم والإفطار ، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير على عباده ] . وقد جاء كل ذلك في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَن كَانَ مَرْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعَدَّةٌ مِّنَ أَيَّم أُنَحَ ﴾ ١٨٥.

<sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فى قول الله ﴿ يُرِيدُ اللهُ مِرُدُ اللهُ مَرِيدُ اللهُ مَرِيدُ اللهُ مَرِيدُ اللهُ مَرِيدُ اللهُ مَرَدُ اللهُ اللهُ مَرَدُ اللهُ مَرَدُ اللهُ اللهُ مَرَدُ اللهُ ا

<sup>[</sup> حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني الحجاج عن ابن جريج قال : قال مجاهد قوله ﴿ فَالْمِنْتَجِبُواْ لَى ﴾ ١٨٦ قال : فليطيعوا لي ، قال : الاستجابة : الطاعة .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَحِلَ لَكُرُ لَيْلَةَ الصَّيَامِ اللَّهُ الصَّيَامِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُرُ وَكُنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال ، ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُرُ وَأُنتُمْ لِبَاسٌ لَمُنَّ ﴾ ١٨٧ يقول : سكن لهن ]

## البقرة من ۱۸۸ \_ ۱۸۹

أَنَا عَبَدَ الرَّمَنَ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمِ قَالَ نَا آدَمِ قَالَ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابْنَ أَي نَجِيحِ عَنَ مِحَاهَدَ ﴿ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُرُ ﴾ يعني الولد يقول : إن لم تلد هذه فهذه . ﴿ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُفُونَ فِي ٱلْمَسْتِجِدِ ﴾ (١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال ابن عباس : وإذا اعتكف فلا يجامع النساء .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيج عن مجاهد ﴿وَتُدُلُواْ بِكَ إِلَى ٱلْحُكًا مِ ١٨٨ يقول : لا تخاصم وأنت ظالم\*(٢) .

 <sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا أبن المبارك ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبدة بن أبي لبابة ، قال : سمعت مجاهدا يقول : المباشرة في كتاب الله : الجماع ] . في تفسير قوله تعالى ﴿ فَٱلْكُنْ بَشْرُوهُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ط ، عن مجاهد في تفسير ذلك ، قال : الجوار ، فإذا خرج أحدكم من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء . وفي رواية أخرى : نهوا عن جماع النساء في المساجد ، حيث كانت الأنصار تجامع .

<sup>(</sup>٢) [ حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره ﴿ وَلَيْسَ الْبِرَ بِأَن مَا أَوُا الْبَيُوتَ مِن ظُهُ ورِهَا ﴾ ١٨٩ يقول : ليس البر بان تأتوا البيوت من كوات في ظهور البيوت وأبواب في جنوبها تجعلها أهل الجاهلية ، فنهوا أن يدخلوا منها ، وأمروا أن يدخلوا من أبوابها ] .

روى البخاري - ٢٦ : كتاب العمرة ، و ١٨ ـ باب قوله تعالى ﴿ وَأَتُواْ ٱلْبَيُوتَ مِنْ أَبُولِهَا ﴾ ـ عن أبي إسحق قال : سمعت البراء رضي الله عنه يقول : نزلت هذه الآية فينا . كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ، ولكن من ظهورها ، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه ، فكأنه عير بذلك ، فنزلت ﴿ وَلَيْشَ ٱلْبُرُ ﴾ ـ الآية :

وقد جاء في محاسن التأويل ٣ / ٤٧٢ وما بعدها: قال الراغب في تفسيره: الباب معروف وعنه استعبر لمدخل الأمور المتوصل به إليها ، . . وقد كان سئل عليه السلام عن زيادة القمر ونقصانه ، فأنزل الله هذه الآية تنبيها على أظهر فأثدته للحس ، ثم قال : وليس البربان تأتوا البيوت من ظهورها : أي تطلبوا الأمر من غير وجهه . . فجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبي على عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة ، وهذا عدول عن المنهج ، وذلك أن العلوم ضربان : دنيوي ، ومنه معرفة حركات النجوم ، وقد جعل الله لنا سبيل معرفته على لسان غير نبيه عليه =

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْفَتْنَاهُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقُتْلِ ﴾ ١٩١ قال : يقول ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد من أن يقتل محقا .

(۱)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَهُ ﴾ يقول: لا يكون شرك ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْأُ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ١٩٣ يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ...

السلام ، وشريعته: وهو البر، ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهته فلما جاءوا يسألون النبي على عالم المكنهم معرفته من غير جهته أجابهم ، ثم بين لهم أن ترك المنهج ليس من البر، ولكن البر هو عبرد التقوي ، وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين .

ولعل أعدل الأراء ما يقال: إن ذلك من الأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يطلب - تنزيلا لسؤاله منزلة غيره، وتنبيها له على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله والمهم له، فلما سأل الصحابة رسول الله على عن الهلال: ما باله يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان - أجابهم الله عز وجل بالسبب الغائي ؛ تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة هو الأليق بحالتهم . لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكيلات مبني على أمور من علم الهيئة تشغلهم عن أمر الدين ، ولا يتعلق بها صلاح معاشهم ومعادهم ، بل ولا يستطيعون آنذاك إدراك كنهها . وأما ما جاء في البخاري عن البراء رضي الله عنه ، فالمراد بنزول الآية في ذلك : صدقها عليه . انظر محاسن التأويل ٣ / ٢٧٤ وما بعدها .

[ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيج عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره ﴿ وَقَدْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَدْتِلُونَكُمْ ﴾ ١٩٠ لأصحاب محمد ﷺ ،

\*(١) وفي ط عن مجاهد : أشد عليه من القتل ، وفي رواية أخرى ( الفتنة ) : الشرك .

[ حدثنا المثنى قال: ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِن قَتْتُلُوكُمْ ﴾: في الحرم ﴿ فَاقْتُلُومُ كَذَلِكَ جَرَآةُ الْكَنْفِرِينَ ﴾ ١٩١٧ تقاتل أحدا فيه أبدا ، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كها يقاتلك . وقرأ عُظم قراء الكوفة ﴿ وَلَا تُقَاتِلُومُ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقَتُلُومُ ﴾ بمعنى لا تبدءوهم بقتل حتى يبدءوكم به ] .

[ حدثني المثنى قال : ثنا أبو حديقة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِنِ أَنهَـ وَأَ ﴾ فإن تابوا ﴿ فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحـم ﴾ ١٩٢] .

البقرة من ١٩٤ - ١٩٦

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : فخرت قريش بردها رسول الله على يوم الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام ، فأدخله الله مكة من العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته ، قضاها بيوم الحديبية فقال الله (۱) ﴿ الشَّهْرُ الْحُرامُ بِالشَّهْرِ الْحُرامِ وَالْحَدَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرامِ وَالْحَدَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرامِ وَالْحَدَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَيَعْلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ 

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي السائب عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكَةِ ﴾ ١٩٥ قال : ترك النفقة في سبيل الله .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلتَّهَٰلُكَةِ ﴾ يقول : لا يمنعكم النفقة في حق خيفة العيلة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَيْمُواْ الْحَجَ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ﴾ يعني ما أمروا به فيها ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ (٣) ١٩٦ يعني بمرض أو حبس أو كسر ، أو بأمر يعذر به (١) أرسل ما

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في الأصل.

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن أبي جريح قال : قال مجاهد ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَاأَعْتَدَىٰ عَلَيْكُم ﴾ ١٩٤ فقاتلوهم فيه كها قاتلوكم ] .

<sup>(</sup>٣) كان الأوفق أن يذكر من الآية حتى محله :

<sup>﴿</sup> فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَكَ أَسْتَبْسَرُ مِنَ الْهَـدِّي وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَـدْيُ تَحِلَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) رأى الجمهور على أن الإحصار يكون بكل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك ، لعموم الآية ، بيد أن فريقا آخر يرى أن الإحصار إنما كان لرسول الله ﷺ فقط ، وفريقا ثالثا يرى : أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو كافرا كان أو باغيا ( انظر سبل السلام ٢ / ٢١٨ ) ، ص ٧٦ من المقدمة .

استيسر من الهدي (١) ، ولا يحلق رأسه ولا يحل إلى يوم النحر (٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ ١٩٦ فادّهن أو تداوي أو اكتحل (٣) ﴿ أَوْ ﴾ كان ﴿ بِهِ أَذُى مِّن رَّأْسِهِ ﴾ من قمل أو غيره ، فحلق ﴿ فَفِدْيَةٌ

(١) في سبل السلام ٢ / ٢١٨ : اختلف العلماء في وجوب الهدي على المحصر فذهب الأكثر إلى وجوبه ، وخالف مالك فقال : لا يجب ، والحق معه ، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدى ، وهذا الهدي الذي كان معه على ساقه من المدينة متنفلا به ، وهو الذي أراده الله بقوله والهدى معكوفا أن يبلغ محله والآية لا تدل على الإيجاب أعني قوله تعالى ﴿ فَلَ السَيْسَرُ مِنَ الْهَدِي فَى هذا إذا لم يشترط المحرم أن محله حيث يجبس ، فإذا اشترط فإنه يحل وليس عليه هدى ولا غيره ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي على على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ، فقالت : يا رسول الله : إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال النبي على : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني : متفق عليه ، ورد صاحب سبل السلام على من ضعفوه : والحديث ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة الصحابة .

(٢) في مكان ذبح هدى المحصرأقوال ثلاثة: الجمهور: يذبح حيث يحل في حل أو حرم ، الأحناف ولفيف معهم: لا ينحره إلا في الحرم ، ابن عباس وجماعة كها سيأتي في الصفحة التالية: إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ، ولا يحل حتى ينحر في محله ، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره: سبل السلام ، ١ / ٢١٨ ، بداية المجتهد السعث به الى الحرم نحره في محل إحصاره:

[حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال نا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِنْ أَحْصَرُمُ ﴾ يمرض إنسان أو يكسر أو يجبسه أمر ، فغلبه كائنا ما كان ، فليرسل بما استيسر من الهدى ولا يحلق رأسه ، ولا يحل حتى يوم النحر ] .

(٣) التداوي المقصود: هو ما يلزم عنه حلق شعر أو قص ظفر أو جلد ، وأما الاكتحال ، ففي فقه السنة ٥ / ٩٩: قال ابن عباس رضي الله عنها: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، مالم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . وفي المدونة: ٢ / ٢١٧: لا بأس به للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها ، إلا أن يكون من طيب ، فإن كان به طيب افتدى ، ويكره للزينة .

البقرة ١٩٦

مِّن صِيَّامٍ ﴾ وهو ثلاثة أيام ﴿ أَوْصَـدَقَةٍ ﴾ وهو فرق(١) بين ستة مساكين ﴿ أَوْ يُسُـكِ ﴾ وهو شاة بمكة أو بمنى .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن (٢) رسول الله على رآه والقمل يسقط على وجهه ، فقال له: أيؤذيك هوامك ؟ قال: نعم ، فأمره أن يحلق ، قال: وهم بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون (٣) بها وهم على طمع من دخول مكة ، فأنزل الله عز وجل الفدية ، فأمره رسول الله على طعم فرقا بين ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو ينسك شاة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : الحصر : حصر العدو ، فيبعث بهدية إذا كان لا يصل إلى البيت من العدو ، فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة ، بعثها وأقام مكانه على إحرامه وواعده ، فإن أمن فعليه أن يحج ويعتمر ، فإن أصابه مرض يحبسه وليس معه هدى ، حل حيث حبس ، وإن كان معه هدى لا يحل حتى يبلغ محله ، وليس عليه أن يحج (من)(أ) قابل ، ولا يعتمر ، ولا أن يشاء (٥) ، قال ابن أبي نجيح وسمعت عطاء بن أبي رباح يقول : من

<sup>(</sup>١) مكيال لأهل المدينة يسع ستة عشر رطلا ، وقيل ثلاثة آصع .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، ويكاد القاريء لهذا الحديث لأول وهلة ـ أن يستبعد على صحابة رسول الله ﷺ ، أن يكونوا على غير نظافة ، ولكن بالفقه يدرك أن ذلك شديد امتثال لأمر الله مها كانت الكلفة ، ثم إن الرسول ﷺ قد أمره أن يحلق : فصحة الأبدان من مقاصد الشرع ، وإن وقع الإذن من الله بالحلق للمتضرر لكالماء من ذي الغلة الصادي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يحلون ، يحلقون ، وما أثبته موافق لما في ط .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(°)</sup> هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهها ـ تفرق بين حصر العدو ، وحصر المرض ، ففي الأول يجب القضاء ، وفي الثاني لا يجب .

البقرة الآية ١٩٦

حبس في عمرته فبعث بهديه فعرض لها (١) فإنه يتصدق ويصوم ، ومن اعترض لهديه وهو حاج ، فإن محل الهدى يوم النحر .

أنا عبدالرمن قال نا إبراهيم قال: نا آدم ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾ ١٩٦ يقول: من اعتمر من يوم الفطر إلى يوم عرفة ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَــُدَي ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَن لَمْ يُكِدُ ﴾ يعني الهدى ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ ﴾ آخرهن يوم عرفة (٢) ﴿ وَسَبْعَةٍ ۚ إِذَا رَجَعْتُمُ ﴾ حيث كان (٣) ، ﴿ ذَّالِكَ لِمَن لَّرْ يَكُنُ أَهْـلُهُ

<sup>=</sup> وفي ط رواية أخرى لم يفرق ، وإنما قال : . . . فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة ، أو عمرة ، فلا قضاء عليه .

ورأى مالك والشافعي أن لا إعادة واجبة عليه عير أن حجة الفريضة لا تسقط عنه عنه فقد أخرج الإمام مالك حديث الحديبية ثم قال : ولم يعلم أن رسول الله الله المراحد امن أصحابه ، ولا عمن كان معه يقضون شيئا ، وقال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه ؛ من قبل أن الله لم يذكر قضاء ، ثم قال : لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم من غير ضرورة في نفس ولا مال ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه ، وإنما سميت : عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين رسول الله على وبين قريش ، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . انظر سبل السلام ٢ / ٢١٨ .

ويرى أبو حنيفة: أنه إن كان أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة ، وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان ، وإن كان معتمرا قضى عمرته ، وحجته : أن رسول الله هج اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية ، قضاء لتلك العمرة ، ولذلك قيل لها : عمرة القضاء . انظر بداية المجتهد ( / ٣٧٠ /

<sup>(</sup>١) يقصد الذبيحة .

<sup>(</sup>٢) في ط ، زيادة : فإن صام في شوال أو ذي القعدة أجزأه .

<sup>(</sup>٣) في ط: هي رخصة ، إن شاء صامها في الطريق .

البقرة الآية ١٩٧

حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ يقول على من تمتع (١) الهدى من الغرباء ، وليس على أهلَ مكة هدى إذا اعتمروا(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلْحَبُّ أَشَّهُر مَّ مَّلُومَاتُ ﴾ ١٩٧ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا أبو جعفر الرازي وورقاء عن مغيرة عن إبراهيم قال: شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم ، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ﴾ يعني من أهل .

<sup>(</sup>١) غير واضح بالأصل ، وعلى ما يفهم من السياق : تمتع .

<sup>(</sup>٢) يرى ابن جرير ـ أخذا عن جمهرة المفسرين ـ أن الإشارة في الآية الى المتعة فهي تحل لأهل الأفاق ، ولا تصلح لأهل مكة ، وقال قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة ، إنه لا متعة لكم ، أحلت لأهل الأفاق ، وحرمت عليكم ، إنما يقطع أحدكم واديا ثم يهل بعمرة .

ويرى بعض المفسرين أن ذلك إشارة إلى وجوب دم التمتع ـ أو بدله لمن لم يجده ـ لغير ساكني مكة ، أما ساكنوها فهم في حكم القرب من الله ، فالله تعالى يجبره بفضله . انظر محاسن التأويل ٢ / ٤٩٠ .

ومن هذا يفهم أن أهل مكة يتمتعون كغيرهم ، وليس عليهم هدى .

وفي بداية المجتهد ، 1 / ٣٤٥ : اتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع ، واختلفوا في المكي ، هل يقع منه التمتع أم لا يقع ؟ والذين قالوا : إنه يقع ، اتفقوا على أنه ليس عليه دم ، لقوله تعالى ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَرَّ يَكُنَّ أَهُـ لُهُۥ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ . وقد قال الراغب : لا يجب الدم أو بدله في التمتع إلا بأربعة شروط :

١ - إيقاع العمرة في أشهر الحج والتحلل منها فيها .

٢ ـ أن يثني بالحج من سنته ،

٣ ـ ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج .

٤ ـ ألا يكون من حاضري المسجد الحرام . محاسن التأويل ، ٢ / ٤٩١ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال نا آدم ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الرفث (١) : الجماع والفسوق : المعاضي ، ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَبَجَ ﴾ ، يقول : ليس هو شهر ينسأ ، قد بين الحج فيه ، لا شك فيه ، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يسقطون المحرم ، ويقولون : صفر بصفر ، ويسقطون شهر ربيع الأول . ثم يقولون شهر ربيع بشهر ربيع .

انا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَتَزَوَّدُواْ ﴾ قال : كان أهل الأفاق يحجون بغير زاد ، يتوصلون بالناس فأمروا أن يتزودوا (٣) .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ ﴾ وفي ط رواية عن مجاهد : الفسوق : السباب .

<sup>(</sup>٢) في ط: ثم يقولون: صفران: لصفر وربيع الأول، وشهرا ربيع: لشهر بيع الآخر وجمادي الأولى، ثم يقولون: جمادان: لجهادي الآخرة ولرجب، ثم يقولون لشعبان رجب، ثم يقولون لرمضان شعبان، ثم يقولون لشوال رمضان، ثم يقولون لذي القعدة شوال، ثم يقولون لذي الحجة ذا القعدة، ثم يقولون للمحرم ذا الحجة فيحجون في المحرم، ثم يستأنفون فيحسبون على ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدءوا، فيقولون المحرم وصفر وشهرا ربيع، فيحجون في المحرم ليحجوا في كل سنة مرتين، فيسقطون شهرا آخر، فيعدون على العدة الأولى فيقولون: صفران وشهرا ربيع نحو عدتهم في أول ما أسقطوا.

وفي رواية أخرى عن مجاهد قال : صاحب النسيء الذي ينسأ لهم أبو ثمامة : رجل من كنانة . وفي رواية : لا شبهة في الحج ، قد بين الله أمر الحج ومعالمه ، فليس فيه كلام . وفي أخرى : قد علم وقت الحج ، فلا جدال فيه ولا شك .

وفي الطبري أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَيْجِ ﴾ فقد تبين الحج ، قال : كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ، وفي المحرم عامين ، ثم حجوا في صفر عامين ، وكانوا يحجون في كل سنة وفي كل شهر عامين ، ثم وافقت حجة أبي بكر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي على بسنة . ثم حج النبي على من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول رسول الله على : « إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض » .

<sup>(</sup>٣) ونقل السورتي ١ / ١٠٣ عن تفسير سفيان الثوري عن مجاهد زيادة : وكانوا لا يركبون فأمروا أن يركبوا وفي ط زيادة يقولون : نحن متكلون ، وأنزل الله ﴿ ، وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُونَ ﴾ .

# البقرة من ١٩٨ ـ ٢٠٤

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم ، قال نا ورقاء عن ابي أبي نجيح عن عبد عن ابي أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۚ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُواْ فَضَلًا مِّنرَّ بِّكُمْ ﴾ ١٩٨ قال : التجارة في الموسم .

\*(١) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد(٢) قال : كانت قريش تقول : إنما نحن الحمس أهل الحرم ، لا نخلف الحرم والمزدلفة فأمروا أن يبلغوا عرفات .

\*(٣)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نحيح عن مجاهد في قوله ﴿فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَ ٓ اَتِنَا فِي ٱلدُّنْيَ ﴾ ٢٠٠ يعني نصراً أو رزقاً ولا يسل لآخرته شيئا \*(١)

أَنَا عَبِدَالُرِحْمَنَ قَالَ نَا إِبِرَاهِيمِ قَالَ نَا آدمِ قَالَ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ عَنْ مِجَاهِدَ فِي قُولُهِ ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ يقول: لا حرج عليه ﴿ وَمَن تَأْثَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ٢٠٣ لا حرج عليه\*(٥).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَاَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عَندٌ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ قال : المشعر الحرام : المزدلفة كلها ] .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ ١٩٩ .

<sup>\*(</sup>٣)[ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثناً أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنْكَكُرُ ﴿ فَأَذْ كُرُواْ اللّهَ قَضَيْتُم مَنْكِكُرُ ﴾ ٢٠٠ قال : إهراقة الدماء ) وكذلك [ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنْكَكُرُ فَأَذْ كُرُواْ اللّهَ كَذَ كُرِّكُمْ ءَابَاءَكُمْ ﴾ قال : تفاخرت العرب بينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغَوا ، فأمروا بذكر الله مكان ذلك ] .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ وَاذْ كُرُواْ اللَّهَ فِنَ أَيَّامِ مَّقُدُودَتٍ ﴾ ٢٠٣ قال : أيام التشريق ] .

<sup>\* (</sup>٥)[ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ وَمِنَ ٱلنَّـاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ ٢٠٤ قال : علانيته في الدنيا ﴿ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ ﴾ في الخصومة إنما يريد الحق ، ﴿ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾ قال : ظالم لا يستقيم ] .

## البقرة من ٢٠٥ ـ ٢١٣

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال : نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن عن الله عن مجاهد ﴿ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّــلْمِ كَآفَةً ﴾ ٢٠٨ يعني في الإسلام جميعا\*(١)

أنا عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ﴾ ٢١١ يعني يكفرها .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ ٢١٣ قال : يعني بالناس آدم (٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ ٢١٧ وذلك أن رجلا من بني تميم أرسله رسول الله عليه فقتله ، وذلك في ابن الحضرمي يحمل خمرا من الطائف إلى مكة فرماه بسهم فقتله ، وذلك في

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ ﴾ ٢٠٥ قال : عمل ﴿ وَيُهْلِكَ اَلْحَرْثُ ﴾ قال : نبات الأرض ، ﴿ وَالنَّسْلَ ﴾ من كل دابة تمشي من الحيوان ، من الناس والدواب . وعن أبي كريب ، عن عثمان ، عن النضر بن عربي ، عن مجاهد قال : إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم ، فيحبس الله بذلك القطر ، فيهلك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد ، قال ثم قرأ مجاهد : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عِمَا كُسَبَتْ أَيْدِى النَّ إِسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ اللَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ وَرَجْعُونَ ﴾ ] الروم ٤١ .

<sup>\*(</sup>١) [ حَدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ هَـلْ مَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُـمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ﴾ ٢١٠ قال : هو غير السحاب ، لم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا ، وهُو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ] .

<sup>(</sup>٢) في طن، علق مجاهد على ذلك بقوله: وقد يجوز أن يكون سهاه بذلك، لأنه سبب لاجتماع من الأسباب من الناس على ما دعاهم إليه من أخلاق الخير، فلما كان آدم ﷺ سببا لاجتماع من اجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلافهم، سهاه أمة .

وهو مماثل لقول بعض المفسرين : أهل دين واحد حتى اختلفوا ، ومساير لقوله تعالى : ﴿ فَبَعَثُ ٱللَّهُ النَّبِيِّـنَ﴾

#### البقرة من ٢١٧ ـ ٢١٩

آخر يوم من جمادى الآخرة وأول يوم من رجل وكان بين رسول الله على وبين وبين عهد ، فقالت قريش : أفي الشهر الحرام قتلتم ولنا عهد ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ إلى قوله ﴿ وَإِنْحَاجُ أَهْلِهِ عَنْ الشَّهْرِ اللهُ وعبادة الأوثان أكبر من قتل ابن الحضرمي ، ثم قال ﴿ وَ إِنْحَاجُ أَهْلِهِ عَنِي الكفر بالله وعبادة الأوثان أكبر من هذا كله .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن حصين بن عبدالرحمن عن أبي مالك (١) قال : بعث رسول الله على عبدالله بن جحش وناسا من المسلمين إلى المشركين فلقوهم ببطن نخله ، والمسملون يرون أنه آخر يوم من جمادي ، وهو أول يوم من رجب ، فقتلوا عمرو بن الحضرمي فقال لهم المشركون : ألستم تزعمون أنكم تحرمون الشهر الحرام . وقد قتلتم فيه ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَإِنْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْ الله عن الذي استنكرتم ، ﴿ وَٱلْفِئْنَةُ ﴾ التي أنتم مقيمون عليها ، يعني الشرك ﴿ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ أي من قتل ابن الحضرمي .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُرُّ حَتَّىٰ يَرُدُّ وَكُرُّ عَن دِينِكُرُّ إِنِ السَّطَاعُواْ﴾ ٢١٧ يعني كفار قريش .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنِّمٌ كَبِيرٌ ﴾ ٢١٩ عن مجاهد في قوله ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنِّمٌ كَا يَصِيبُونَ فيها زمن قال : هذا أول ما عيبت به الخمر ﴿ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ ما يصيبون فيها زمن

<sup>(</sup>١) في ط ، زيادة : الغفاري .

## البقرة من ٢٢١ ـ ٢٢٢

الميسر ، والميسر هو القيار (١) . وإنما سمي الميسر لقوله : أيسروا أي أجزروا ، كقوله : ضع كذا وكذا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن طاوس في قوله ﴿ قُلِ ٱلْعَفُو ﴾ ٢١٩ يعني اليسر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم : قال نا آدم ، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلْعُفُو ﴾(٢) : الصدقة المفروضة .

\*(٣)أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نساء نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ ٢٢١ يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحلّ لهم نساء أهل الكتاب .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال : ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ ٢٢٢ قال : أمروا أن يعتزلوا مجامعة النساء في المحيض\*(٤) ثم قال ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَر كُرُ ٱللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>١) في ط : كل القيار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ، وفي ط أيضًا ﴿وَمَنَافِعُ ﴾ قال : المنافع ههنا : ما يصيبون من الجزور ، وهو ما ينحر عند جمعهم .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية للطبري عن مجاهد : العفو : صدقة عن ظهر غني .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن معاهد ﴿ وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ ٢٢٠ قال : مخالطة اليتيم في الرعي والأدم ] .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني محمد بن بشار ، قال ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قُلْ هُوَ أَذَّى ﴾ قال : الأذى : الدم ] .

<sup>[</sup> حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ومؤمل ، قالا : ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَقْرَابُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ قال : انقطاع الدم ] .

<sup>[</sup>حدثنا تميم قال : أخبرنا إسحق عن شريك ، عن ليث ، قال : تذاكرنا عند مجاهد : الرجل يلاعب امرأته وهي حائض ، قال اطعن بذكرك حيثها شئت فيها بين الفخذين والألبتين والسرة ، مالم يكن في الدبر أو الحيض ] .

#### البقرة من ٢٢٢ ـ ٢٢٤

قال : أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث نهوا عنه في محيضهن\*(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِالْمَكَاتُكُمْ ﴾ ٢٢٤ قال : أمروا بالصلة

[ حدثنا ابن بشار ، قال : ثنى محمد بن مهدي ومؤمل ، قالا ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن جاهد ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ : فاذا اغتسلن ] .

وهذا يفيد بأن التطهر مقصود به ما يجوز لهن الصلاة ، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز وطء الحائض إذا طهرت لأكثر أمد الحيض ، وهو عنده عشرة أيام ، وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها ، وبه قال أبو محمد بن حزم وروي عن طاوس ومجاهد أنها قالا : إذا طهرت المرأة من الدم ، فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب .

وقد ذكر ابن قدامة في المغني ١ / ٣٥٣ : إن إباحة الوطء مشروطة بشرطين :

١ ـ انقطاع الدم .

٢ \_ الاغتسال .

كقوله تعالى ﴿ وَٱبْتَلُواْ ٱلْبَنَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلبِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ ﴾ .

فإعطاؤهم أموالهم مشروط بشرطين : البلوغ ، الرشد ، وحدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يقاس عليه .

وسبب الاختلاف: أن كلمة الطهر في كلام العرب وعرف الشرع ، اسم مشترك ، يقال على انقطاع الدم ، وعلى الطهر بالماء ، سواء أكان طهر جميع الجسد ، أم طهر الفرج ، ورجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا تَطَهّرُنَ ﴾ أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم . والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ، ويرى أبو حنيفة أن لفظ يفعلن في قوله تعالى ﴿ حَتّى يَطُهُرّنَ ﴾ أظهر في الطهر الذي هو انقطاع الدم منه في التطهر بالماء . انظر بداية المجتهد ١ / ٥ وتفسير الطبرى ٢ / ٣٨٦ .

\*(١) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد ﴿ يُحِبُ ٱلتَّوْابِينَ ﴾ من الذنوب ، لم يصيبوها ﴿ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ٢٢٢ من الذنوب : لا يعودون فيها ] .

[ حدثنا أحمد بن إسحق ، قال : ثنا أبو أحمد قال : ثنا الحسين بن صالح عن ليث ، عن مجاهد ﴿ فَأَتُواْ مُرْكُرُ أَنَى شَنْتُمْ ﴾ ٢٢٣ قال يأتيها كيف شاء ، وليتق الدبر والحيض ] .

## البقرة من ٢٢٥ \_ ٢٢٦

والمعروف والإصلاح ، وإن حلف حالف ألا يفعله فليفعله وليكفر يمينه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِى أَيْمَانِكُمْ ﴾ ٢٢٥ قال : هو أن يحلف بالله ولا يعلم إلا أنه صادق بما حلف عليه ، ثم لا يكون كذلك(١) ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ٢٢٥ يقول بما عقدت عليه قلوبكم .

﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُرٌ ﴾ ٢٢٥ يقول بما عقدت عليه قلوبكم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن نِّسَآمِهِم ﴾ ٢٢٦ قال: يوقف إذا مضت أربعة أشهر حتى يراجع أو يطلق.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلْمُطَلَّقَ ثُنُ يَتُرَبَّضَنَ بِأَنفُسِمِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ﴾ يعني ثلاث حيض<sup>٢١)</sup>﴿وَلَا

<sup>(</sup>١) في ط رواية أخرى ، قال : الرجلان يتبايعان ، فيقول أحدهما ، والله لا أبيعك بكذا وكذا ، ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا وكذا ، فهذا اللغو لا يؤاخذ به .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في المراد بالأقراء، أهي الأطهار أم الحيض؟ وسبب ذلك أن القرء مشترك بين الحيض والطهر، قال الأخفش؛ أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض، وعن أبي عبيد أن القرء يكون بمعنى الطهر، وبمعنى الضم والجمع، وفي القاموس: القرء ويضم: الحيض والطهر، ولكن الأكثرين على ما ذهب إليه مجاهد من أن القرء هو الحيض، وقد رجع ذلك ابن القيم حيث قال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الأية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال الطهر، فحمله في الأية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال على المستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، وهو الله المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه، إذا لم يثبت إرادة الأخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر في الأخر

البقرة من ۲۲۸ \_ ۲۲۹

يُحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ ﴾ ٢٢٨ يعني الحمل، يقول: لا تقول المرأة: لست حبلي وهي حبلي، ولا تقول: إني حبلي، وليست حبلي (١) ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَـقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ ﴾ ٢٢٨ يعني في العدة (٢)\*.

(١) في ط، زيادة: إني حائض ولست بحائض .

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ الطَّلَاقُ مُ تَانِ فَإُمسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ ٢٢٩ قال: يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى فإن أحب أن يفعل - فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية، فهما تطليقتان وقرءان، ثم قال الله تعالى ذكره: ﴿ فَإِمْسَاكُ مُ بِعَرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ، ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها].

[حدثنا ابن بشار، قال ثنا أبو أحمد، قال ثنا سفيان، عن ابن جريح عن مجاهد ﴿ أَوْ نَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ قال في الثالثة].

[حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُرْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ۖ تَاتَبْتُمُوهُنَّ شَيَّا ﴾ قال: الخلع، قال: ولا يحل له إلا أن تقول المرأة: لا أبر قسمه، ولا أطبِع أمره، فيقبله خيفة أن يسىء إليها إن أمسكها، أو يتعدى الحق].

[حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿ فَإِنْ =

كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض، علم أن هذا لغته، فتعين حمله عليها في كلامه، ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلْ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الرحم إنما هو الحيض أَرْحَامِهِن ﴾ وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد: إنه الطهر وأيضا فقد قال سبحانه ﴿ وَاللَّيْ يُسِنَ مِن الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُر إِن الرّبَدُمُ فَعَدَّتُهُن تَكُن أُشَهُر والنِّي يَرِسْن مِن المُحِيضِ مِن نِسَا بِكُر إِن الرّبَدَةُ فَعَدَّتُهُن تَكُن أُشَهُر والنِّي يَر يُحِفْن ﴾ فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر، وقال في موضع آخر: ﴿ فَطَلَّقُوهُن لِعِدّتهِن ﴾ معناه: لاستقبال عدتهن الا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. انظر: زاد المعاد: ٣ / ٩٦ ونيل الأوطار: والمحدد المحدد الم

<sup>\*(</sup>٢)[حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ ﴾ ٢٢٨ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها].

# البقرة من ٢٣١ ـ ٢٣٣

أنا عبد الرحمن، قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلا تُمُسِكُوهُ نَ ضِراً را ﴾ ٢٣١ قال: الضرار: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة، ثم يراجعها عند آخريوم يبقى من الأقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخريوم يبقى من الأقراء، يضارها بذلك.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ ٢٣٢ نزلت في امرأة من مزينة، طلقها زوجها تطليقة، فعضلها أخوها: معقل بن يسار أن تتزوجه.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْوَالدَاتُ يُرضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ ٢٣٣ قال يعني الوالدات المطلقات ﴿ لا تُضَار وَلا يُسَلّ على المطلقات ﴿ لا تُضَار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه أبيه، ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك، ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالكَ ﴾ يعني الولي من كان (١) ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنَهُ مَا وَتَسَاوُر ﴾ يقول: غير مسبين في ظلم أنفسها، ولا إلى فصالًا عَن تَراضٍ مِّنَهُ مَا وَتَسَاوُر ﴾ يقول: غير مسبين في ظلم أنفسها، ولا إلى ضبيها، دون الحولين ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ أَرَدَمُ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَندَكُمْ ﴾ خيفة الضيعة على الصبي ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمَتُمُ مَّا عَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ خيفة الضيعة على الصبي ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمَتُمُ مَّا عَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بحساب ما أرضع الصبي \*(أَلكُ بُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمَتُمُ مَّا عَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بحساب ما أرضع الصبي \*(أَلكُ بُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمَتُمُ مَّا عَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بحساب ما أرضع الصبي \*(أَلَكُ ).

<sup>=</sup> طَلَقَهَا فَلَا نَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَسَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ﴾ قال: عاد إلى قوله ﴿ فَإِمْسَاكُ مُ بِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾].

<sup>[</sup>حَدَّثَنِيَ مُحمَّدُ بنَ عمرو قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنْ ظُنَّاۤ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللهِ ﴾ إن ظنا أن نكاحهما على غير دلة، والدلة: الضلالة، والمراد: إخفاء البغض وسوء النية].

<sup>(</sup>١) في ط ، زيادة من الرجال أو النساء، وفي رواية أخرى: وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه إن لم يكن له مال، وألاً يضار أمه .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكام عن عنبسة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي بزة عن =

## البقرة من ٢٣٤ ـ ٢٣٧

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَمِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ ٢٣٥ قال: هو قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حل معروف (١) ﴿ وَلَكِن لّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ يقول: لا يقول لها: لا تسبقيني بنفسك، فإني ناكحك، هذا لا يحل (١).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن الشعبى في قوله ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ ٢٣٧ يعني المرأة، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هذا قول شريح .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال: ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاجِ ﴾ هو الولي (٣)\*(٤).

عجاهد ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ ٢٣٤ قال: المعروف: النكاح الحلال الطيب. ٦.

وهناك رواية عن الحسن ين يجيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد بالتفسير نفسه .

<sup>(</sup>١) في ط : ذكرك إياها في نفسك، قال: فهو قول الله ﴿ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَذْ كُرُونَهُنَّ ﴾.

<sup>\*(</sup>٢)[حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين: قال حدثني حجّاج، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ قال: يعني التعريض. ].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن بشار، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وحدثنا الحسن بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري عن ليث عن مجاهد ﴿حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَلُ أَلَّكِتَكُ عَلَى تَنقضي العدة].

 <sup>(</sup>٣) في ط ، عن مجاهد وطاوس: هو الولي، وفي رواية أخرى: الزوج وكلتا الروايتين مروية عن الصحابة وكبار التابعين لكن الأخيرة معضدة بروايات تتسم بالصحة والقوة أكثر من غيرها .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تَنْسُواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُرُ ﴾ ٢٣٧ قال: إتمام الزوج الصداق، أو ترك المرأة الشطر].

<sup>[</sup>حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال ثنا إسرائيل، عن ثور، عن مجاهد ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّـاوَات وَالصَّلَوْة الْمُسْطَىٰ ﴾ قال الصلاة الوسطى صلاة العصر.].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿ وَالصَّلَوٰةَ ٱلْوُسَّطَىٰ ﴾ قال: الصبح. ].

# البقرة من ۲۳۸ - ۲٤٠

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ٣٣٨ قال: مطيعين(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال نا آدم قال نا ورقاء عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله ﴿فَإِنَّ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكَانًا﴾ ٣٣٩ قال: هذا عند المطاردة في الفتال يصلي ركعتين، الراكب والراجل حيث كان وجهه، يوميء برأسه إيماء.

\*(٢) أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَرِجَالًا ﴾ يعني مشاة \*(٣).

<sup>(</sup>١) في ط، من القنوت: الخشوع وخفض الجناح من رهبة الله، وكان الفقهاء من أصحاب محمد على الله على الله الصلاة لم يلتفت ولم يقلب الحصى ولم يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا حتى ينصرف، وفي رواية أخرى: أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت ﴿ وَقُومُواْ لِلّهَ قَلنتِينَ ﴾ فقطعوا الكلام، والقنوت: السكوت، والقنوت: الطاعة. لكن الأحاديث الصحيحة التي رواها الخمسة تؤيد أن يكون القنوت هنا بمعنى السكوت. انظر البخاري باب العمل في الصلاة ومسلم باب المساجد والترمذي باب الصلاة.

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم عن عيسى، عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكِانًا ﴾: أصحاب محمد ﷺ في القتال على الخيل، فإذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة: قائما أو راكبا أو كها قدر، على أن يوميء برأسه أو يتكلم بلسانه]. وهذا التفسير يؤيده ما جاء في البخاري باب: «الصلاة عند مناهضة الحصون» وما رواه مسلم عن ابن عباس ومالك عن ابن عمر.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا أبو كريت، قال ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد ﴿ فَإِذَا أَمِنَهُمْ ﴾ قال خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ وَاللَّذِينَ بُتَوَفَّوْنُ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجُا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً ﴾ قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها، واجبا ذلك عليها، فأنزل الله ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونُ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزَوَاجُهُ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّنَعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِنْوَاجِ ﴾ إلى قوله ﴿ مِن مَعروف ﴾ ٢٤٠ قال: جعل الله هُم تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت حرجت، وهو قول الله تعالى ذكره ﴿ غَيْر إِنْرَاجِ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴾ قال: والعدة كما هي واجبة].

#### البقرة من ٢٤١ \_ ٢٤٣

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار يقول في قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ نَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُونُ ﴾ قال: وقع الطاعون في قريتهم فخرج ناس وأقام ناس، فنجا الذين خرجوا وهلك الذين أقاموا(٢)، فلما وقع الطاعون الثانية خرجوا بأجمعهم فأماتهم

وهذا أولى من قول بعض المفسرين: إن آية الحول نسخت بآية أربعة أشهر وعشر.
 [حدثني المثني قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَنَاهُ مُ اللّهَ عُرُوفَ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ٢٤١قال:المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف].

<sup>(</sup>١) فَي ط ، فاستحر الموت. . وهذا يخرج من التناقض، إذ كيف يتأتى قول وإجماع على الخروج، والخروج ثانية من قوم هلكوا .

<sup>: (</sup>٢) واضح ما في هذه الرواية أيضا من تناقض، ورأى ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ أليق وأنسب للمقام، فقد روي عنه أن الأية عني بها قوم كثير العدد خرجوا من ديارهم فزارا من الجهاد في

#### البقرة من ٢٤٤ ـ ٢٤٧

الله ودوابهم، ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم ومن تركوا.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم، قال نا آدم، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي (١) لَمَّامُ ٱلْعَنْ لَكَ مَلَكُا تُقَاتِلُ في سَبِيلِ ٱللّه ﴿ ٢٤٦ قالَ: هم الذين قال الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهَ يَلَ لَمُ مُ كُفُواْ أَيْدِيكُم وَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰة وَ وَاتُواْ الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهَ يَلَ لَمُ مُ كُفُواْ أَيْدِيكُم وَاقَيمُواْ ٱلصَّلَوٰة وَ وَاتُواْ الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَلِيهُم إِنَّ ٱللله قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ ٢٤٧ فكان الله عز وقال (٣) لهم أم نبيهم إن آلله قد بعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته فقال داود طالوت على الجيش أميرا، فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته فقال داود لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت؟ قال: لك ثلث ملكي وأنكحك ابنتي، فأخذ لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت؟ قال: لك ثلث ملكي وأنكحك ابنتي، فأخذ داود غلاة فجعل فيها ثلاث مروات، يعني ثلاثة أحجار، وسمى أحجاره إبراهيم وإسحق ويعقوب فخرج الذي على اسم إبراهيم فجعله (٤) في مرجمته فرمى به جالوت فخرق ثلاثا وثلاثين بيضة على رأسه، وقتل ما وراءه ثلاثين في فرمى به جالوت فخرق ثلاثا وثلاثين بيضة على رأسه، وقتل ما وراءه ثلاثين ألفا، (٥).

<sup>=</sup> سبيل الله، فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم، فكأنها ذكرت ممهدة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى ﴿ وَقَلْتُلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ ٢٤٤.

<sup>(</sup>١) في ط عن مجاهد: إنه شمعون .

<sup>(</sup>٢) النساء ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فقال لهم. . وهو مخالف للمصحف أي خطأ . .

<sup>(</sup>٤) واضح أن إخوة داود عليه السلام \_ على ما في الرواية \_ كانوا في الجهاد وداود إن لم يكن آنذاك نبيا، فهو يهيأ للنبوة، ولن يكون أقل من إخوته، ولا من بقية الجند رغبة في الجهاد حتى يطلب الأجر عليه، ثم أي ملك كان لطالوات حتى يتنازل عن ثلثه؟؟

وانك لتجد ظلالا لهذا في سفر صموثيل الأول الإصحاح السابع عشر من العهد القديم. فهذا وأضرابه مما يجب رفضه .

<sup>(</sup>٥) إسرائيليات سبقت مناقشتها، وفي الأصل فجلعها. . . بها. . ثلاثة . . وقتلت . .

البقرة من ٢٤٧ \_ ٢٥٥

يقول ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ﴾ ٢٤٧ يعني سلطانه، وقال ابن أبي نجيح: وسمعت مجاهدا يقول: أقبلت السكينة (١) والصرد (٢) وجبريل عليه السلام مع إبراهيم خليل الرحمن عز وجل من الشام، قال مجاهد: فبلغني أن السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان (٣).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَّفَسَـدُت اللَّأْرُضُ ﴾ ٢٥١ يقول: لهلك أهلها(٤).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ ٢٥٣ قال: كلم الله موسى وأرسل محمدا ﷺ وسلم إلى الناس كافة \*(٥).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ناء ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿وَلاَ يَعُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ ٢٥٥ يقول: لا يضر به(١) أو يكرثه حفظهما \*(٧).

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ عَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُرٌ . ﴾ ٢٤٨

 <sup>(</sup>٢) في القاموس: الصرد: بضم الصاد وفتح الراء: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، أو هو أول طائر صام لله تعالى .

<sup>(</sup>٣) إسرائيليات سبقت مناقشتها .

<sup>(</sup>٤) في ط ، يقول: ولولا دفع الله بالبر عن الفاجر، وببقية أخلاف الناس بعضهم عن بعض لهلك أهلها .

<sup>\*(</sup>٥) [حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ الله ﴿ اللهُ عَلَى كُلُ شَيء].

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال ثناً شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ما مضى من الدنيا ﴿ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴾ ٢٥٥ من الآخرة ] .

<sup>(</sup>٦) أضرَّ به أي داناه وآذاه، وكربه الأمر: اشتد عليه، وبلغ منه المشقة .

<sup>\*،(</sup>٧) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول

# البقرة من ٢٥٦ - ٢٥٩

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱسۡتَمۡسَكَ بِأَلۡعُرُوٓ ۗ ٱلۡوُثۡقَ ﴾ ٢٥٦ قال يعني الإيمان\*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قا نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَلَرْ تَرَ ۚ إِلَى اللَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِكُمَ فِي رَبِّهِ ﴾ ٢٥٨ قال: هو نمروذ بن كنعان \*(٢).

أنا(٣) عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَنَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِى خَاوِيّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى يُحْيِ مَنْ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى يُحْيِ مَدْدِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ ٢٥٩ أي كيف يحيى الله، قال: كان نبيا، وكان اسمه أرميا (٥)

الله ﴿ لَا إِحْدَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ٢٥٦ قال: كان في اليهود يهود أرضعوا رجالاً من الأوس فلما أمر النبي ﷺ وسلم بإجلائهم، قال أبناؤهم من الأوس لنذهبن معهم، ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلوهم، وأكرهوهم على الإسلام ففيهم نزلت هذه الآية].

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿لَا اللهُ مَا يَفُومُ حتى يغيروا ما بأنفسهم].

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني المثنى قال ثنا أبو حديفة، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿قَالَ أَنَا أُحْيِهِ وَأَمِيتُ ﴾ ٢٥٨ أقتل من شئت، وأستحيى من شئت: أدعه حيا لا أقتله، وقال: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: سليهان بن دواد وذو القرنين، والكافران: بختنصر، ونمروذ بن كنعان، لم يملكها غيرهم].

في هذا الكلام نظر، فالذي جاب الأرض غربا وشرقا لينشر العدل هو ذو القرنين، ولم يرد في كتب التاريخ أن الذين ذكرهم ملكوا الدنيا كلها .

<sup>(</sup>٣) ذكر تفسير هذه الآية بين تفسير الآية ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) ليس في ط، ولا في ك، ولا في د، نسبة هذا القول إلى مجاهد، والذي في ط، قال: كان هذا رجلا من بني إسرائيل نفخ الروح في عينيه فنظر إلى خلقه كله حين يجييه الله، وإلى حماره حين يجييه الله.

 <sup>(</sup>٥) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله
 ﴿ لَمْ يَنَسَنَهُ ﴾: لم ينتن، ﴿ كَيْفُ نُنشِزُهَا ﴾ ٢٥٩ قال نظر إليها حين يحييها الله].

#### البقرة من ٢٦٠ ـ ٢٦٧

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَصُرُّهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ ٢٦٠ قال يقول: انتف(١) ريشهن ولحومهن ومزقهن تمزيقا\*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال ثنا آدم، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بِرَ بُورَةٍ ﴾ ٢٦٥ الربوة: المكان الظاهر المستوى \*(٣).

أنبأ (٤) عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبَّتُمْ ﴾ ٢٦٧ قال من التجارة\*(٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل وفي ط: انتفهن بريشهن. . . والذي ثنا حجاج قال: ابن جريج قال مجاهد ﴿ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبْلِ مِنْهُنَّ بُرْءًا ﴾ ٢٦٠ ثم يذرهن أجزاء على كل جبل، ثم ادعهن: تعالين بإذن الله ، فكذلك يحيى الله الموتى، مثل ضربه الله لإبراهيم عليه السلام].

<sup>(</sup>٢) [حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا مؤمل، قال ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَتَلْبِيُّنَا مِّنَ أَنفُسِمُ ﴾ ٢٦٥ قال يتثبتون أبن يضعون أموالهم].

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثناأبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ أَيُودُ أَدُدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن غَيْلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ ٢٦٦ كمثل المفرط في طاعة الله حتى يموت، قال: يقول: أيود أحدكم أن تكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله، كمثل الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فمثله بعد موته كمثل هذا حين احترقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئا، وله صغار لا يغنون عنها شيئا، وكذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة].

<sup>[</sup>حدثنا الحسين بن يحيى: قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال: قال مجاهد ﴿لَعَلَّـكُمْ الْحَلِّمُ الْحَلّ نَتَفَكَّرُونَ ﴾ قال: تطيعون].

<sup>(</sup>٤) جاء هذا متأخرا فقرة .

<sup>\*(</sup>٥) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنا هشيم، قال ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد ﴿وَمِمَّ أَنْعَرَجْنَا لَنُومُ

وفي روايتين: من تمر النخيل.

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿ وَلَا تَيَمُّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ ٢٦٧ قال: كانوا يتصدقون يعني من النخيل بحشفه وشراره، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتصدقوا بطيبه، ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ قال: لا تاخذونه من غرمائكم ولا في بيوتكم إلا بزيادة على الطيب في الكيل].

## البقرة من ٢٦٩ ـ ٢٨٠

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُؤُمِّ لَ الْحِرَانَ يَشَاءُ ﴾ ٢٦٩ قال: القرآن يؤتي إصابته من يشاء (١).

\*(٢)أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لِلَّفُقُرَآءِ اللَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ٢٧٣ يعني مهاجري قريش بالمدينة مع النبي على ، قال: أمروا بالصدقة عليهم، وفي قوله ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَلُهُمْ ﴾ يعني من التخشع.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ ٱلَّا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اللَّهَ يُطَانُ مِنَ ٱلْمَسِ ﴾ ٢٧٥ قال: يعني يوم القيامة لما أكل الربا في الدنيا .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَذُرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ ﴾ ٢٧٨ قال: يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك زيادة كذا وكذا وتؤخر عني .

أنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال نا آدم، قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال نا عن شريح في قوله ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ ٢٨٠ قال هذا في الدين (٣)\* (٤).

<sup>(</sup>١) في ط: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحَكْمَةَ ﴾ قال: الإصابة.

<sup>\*(</sup>٢) حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿وَمَا أَنْفَقُتُم مِّن نَّفَقَةً أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرِ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ﴾ ٢٧٠ يحصيه].

<sup>(</sup>٣)) في ط: قال: يؤخره ولأ يزيد عليه، وكآن إذا حُل دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه، زاد عليه وأخره. وكلا التفسيرين تعضده الأحاديث الصحيحة.

<sup>\*(</sup>٤) حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿وَلَا يَأْبَ كَا يَبُ ﴾ ٢٨٢ قال: واجب على الكاتب أن يكتب].

# البقرة من ٢٨٧ - ٢٨٦

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ ٢٨٢ يقول: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك\*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فَى السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فَى اللَّهُ لَفُسُكُمْ أَوْ تُحَفُّوهُ ﴾ ٢٨٤ نسختها(٢) الآية التي بعدها ﴿ لَا يُحَكِّلُونُ ٱللَّهُ لَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهُ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ ٢٨٦ .

مِن رِجَالِكُمْ ﴾ قال: الأحرار] والواجب أن يقول: المسلمين. ونقل السورت ١ / ١١٩ من تَفْسيرُ سَفيان الثوري عن مجاهد، في قوله ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ قال:: كان ابن عمر إذا باع بنقدا شهد ولم يكتب، وفي رواية أخرى له قال مجاهد: إذا بعت بنسيئة فأشهد واكتب.

 <sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ ﴾ البقرة ٢٨٢ قال: إذا كانوا شهدوا قبل ذلك].

وفي رواية: إذا كانت عندك شهادة فدعيت.

وفي رواية: إذا كانوا قد أشهدوا. وهذه أوفق مع حديث مسلم.

وفي رواية: إذا كانت شهادة فأقمها، فإذا دعيث لتشهد، فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب].

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا ۚ أَوْضَعِيفًا ﴾ أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمور، وأما الضعيف فالأحق]. [حدثنا ابن وكيع، قال ثنا أبي عن سفيان، عن ابن أبي نجيع، عن مجاهد ﴿ وَٱسۡتَشْهِدُوا ۚ شَهِيدَيْنِ

<sup>\*(</sup>١) [حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيقه، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا يُضَاّرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ يقول: لا يأت الرجل فيقول: انطلق فاكتب لي، واشهد لي، فيقول: إن لي حاجة فالتمس غيري، فيقول: اتق الله، فإنك قد أمرت أن تكتب لي، فهذه المضارة، ويقول: دعه والتمس غيره، والشاهد بتلك المنزلة].

<sup>[</sup>حدثني المثنى، قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَرْ تَجِدُواْ كَاتِباً ﴾ ٢٨٣ يقول: مدادا، يقرأها كذلك، يقول: فإن لم تجدوا مدادا فعند ذلك تكوُّن الرهان المقبوضة ﴿ فَرِهَنْنَ مَقْبُوضَةٌ ﴾ البقرة ٢٨٣ قال: لا يكون الرهن إلا في السفر].

<sup>(</sup>٢) هذا موافق لحديث رواه مسلم وأحمد، وللآية عدة معان يمكن حملها عليها، فيمكن أن يكون =

البقرة الآية ٢٨٦

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِنْ تُبَدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ لَأُوْ تُحْفُوهُ ﴾ من الشك واليقين (١)\*(١).

(١) وفي طحدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وسفيان عن جابر عن مجاهد، وعن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: نسخت هذه الآية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللَّ

المراد ما في أنفسكم من الشهادة على حقها، أو تكتموها، وهذا هو المناسب للسياق. وقد روى عن ابن عباس وعكرمة والشعبي من عدة طرق، ويمكن أن يكون المعنى، كما جاء عن مجاهد: من الشك واليقين، وقد روي مثله عن ابن عباس أيضا، وورد كذلك عن ابن عباس رضي الله عنها في تفسير الآية: إن الله يقول يوم القيامة إن كتابي لم يكتبوا مين أعمالكم إلا ما ظهر منها، فأما ما أسررتم في أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليوم، فأغفر لمن شئت وأعذب من شئت. وروي عن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ في تفسيرها: كل عبد يهم مجعصية، أو يحدث بها نفسه يحاسبه الله مبا في الدنيا، يخاف ويحزن ويهتم .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا أبي عن موسى بن قيس الحضرمي عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۗ إِصْرًا ﴾ ٢٨٦ قال: عهدا].

# ســـورة آل عمـــران من ۲ ـ ۷

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ﴿ٱلْقَيْلُومُ ﴾ ٢ يعني القائم على كل شيء.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ٣ يعني لما قبله من كتاب أو رسول.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اَلَا لَا اللَّهُ مُكَاتُ ﴾ ٧ يقول: أحكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ عَن مِجاهد ﴿وَأَنَّكُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ يقول: يصدق بعضا: كقوله ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ عَن مِجاهد ﴿وَأَنَّكُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ وكقوله ﴿ وَكَقُولُهُ مَ كَفُولُهُ مُ لَكُ كُنُونُ (٢) ﴾ وكقوله ﴿ وَاتَنْهُمْ تَقُولُهُمْ (٣) ﴾ \*(١)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله(٥) ﴿زَيْعُهُ قال شك .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) محمد \_ عليه السلام \_ ١٧ .

 <sup>(</sup>٤) [حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا
 مَشَنْبَهُ مِنْهُ ﴾ ٧ قال: الباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه، ابتغاء تأويله ].

<sup>(</sup>٥) جاء هذا في الأصل بعد تاليه.

# آل عمران من ٧ - ١٨

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ البُّوعَانَ الْفِتْنَةِ ﴾ يعني الهلكات التي أهلكوا بها .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلرَّا حِنُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ ٧ قال: يعلمون تأويله، و﴿ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ \* (١)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ ١٢ قال: بئس ما مهدوا لأنفسهم.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَنَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ (١٣ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَنَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ (١٣ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَنَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ (١٣ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَنَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ (١٣ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَنَا فِي مُعَمِد عَلَيْهِ وَاصحابه، ومشركي قريش يوم بدر.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: القنطار (٣) سبعون ألف دينار.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ ١٤ قال: المصورة حسنا. (٤)\*(٥)

 <sup>(</sup>١)[حدثنا القاسم ثنا الحسين ثنا أبو تميلة، يحيى بن واضح عن أبي حمزة عن جابر عن عكرمة ومجاهد
 ﴿كَدَأَبِ وَاللَّهِ وَعُونَ ﴾ ١١ قال: كفعل آل فرعون، كشأن آل فرعون].

<sup>(</sup>٢) كَان الأوفقُ أَن يَتُمُّ ذَكْر مَا شرع في تفصيله بعد إجمال ﴿ فِئَةٌ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَنْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى ﴿وَالْقَنَاطِيرِاللَّمُقَنَطَرَةِمِنَ اللَّهَ هَبِ وَالْفَضَّةِ ﴾ ١٤ وفي القاموس: القنطار: وزن أربعين أوقية من الذهب، أو ألف ومائتا دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثهاون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار والمقنطر: المكمل.

<sup>(</sup>٤) في ط، رواية أخرى: الخيل الراعية. وفي رواية أخرى: المطهمة الحسان .

<sup>\* (°)</sup> حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال:ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿قَآمِكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَ بِٱلْقَسْطَ﴾١٨: بالعدل].

# آل عمران من ١٩ ـ ٢٦

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن معقل بن أبي مسكين في قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَدَتِ اللّهِ وَيَقُتُلُونَ النّبِيِّينَ لَا يَعْرِ حَقِّ وَيَقُتُلُونَ النّبِي اللّهِ عَلَيْ النّاسِ ﴾ ٢٦ قال: كان النبي عَلَيْ من بني إسرائيل يأتيه الوحي ولا يأتيه كتاب، فيقوم فيذكر قومه فيقتل، فيقوم رجال ممن اتبعه وصدقه، فيذكرونهم، فيقتلون، فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس \*(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُولِمُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِمُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ عَلَى ما نقص من أحدهما دخل في الآخر (٣).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَتُحْرِبُ (٤) ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ يعني تخرج النطفة والبيضة

 <sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿وَمَن يَكَفُرْ بِعَايَاتٍ ٱللهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِيابِ ﴾ ١٩ قال، إحصاؤه عليهم].

<sup>(</sup>١) جاء بجانب قتل اليهودُ النبيّين قُوله تعالى ﴿ يَغَيْرِ حَقّ ﴾ أربع مرات هذه، وفي الآيتين ١١٢، ١٨١ وفي النساء الآية ١٥٥ و﴿ يِغَيْرِ حَقّ ﴾ مرة في البقرة ٦٦.

وقد جاء في القرطبي ١ / ٤٣٢: «بغير حق» تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه، فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق، ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به، قيل له: ليس كذلك، وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق، فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم. . .

<sup>\* (</sup>٢) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين، قـال حجـاج قـال : قال ابن جريج قال مجاهد قوله ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ٢٤ قال غرّهم قولهم ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَتِ ﴾ ٢٤] [حدثني محمد بن عمرو وقال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُوَقِّقُ اللّهُ مِن لَشَاءٌ ﴾ ٢٦ قال: النبوة].

<sup>(</sup>٤) في ط زيادة: يتعاقبان ذلك من الساعات .

<sup>(°)</sup> في الأصل بدون واو .

آل عمران من ٢٨ - ٣٩ والحبة وأشباه هذا تخرح منه الحي ﴿وَتُكْرِبُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ قال: تخرح النطفة والحبة، وتخرجها من الحي.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال عن مجاهد ﴿ لَا يَتَخِذُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيآ مَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٨. قال يعنى إلا مصانعة في الدنيا(١).

\*(۲)أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكُفَّلُهَا زَكْرِيًّا ﴾ ٣٧ يقول ساهمهم بقلمه (٣) فسهمهم، فكان ﴿ كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابُ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ (٤) قال: يعني ثمرا في غير زمانه. أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ قال وجد: عندها عنبا (٥) في مكتل في غير حينه . فهناك دعا ربه (٢)، أي عند ذلك دعا ربه فقال: إن الذي رزق مريم هذا في غير حينه لقادر على أن يرزقني ولدا من امرأي العاقر.

أنا (٧) عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿مُصَـدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ٣٩ قال يعني عيسى بن مريم ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾قال: الحصور: الذي لا يقرب النساء (^)

<sup>(</sup>١) هكذا في ط: وفي الأصل مصانعة في الدين، وهذا خطأ؛ لأن الدين لا مصانعة فيه .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا أبن وكيع، قال ثنا أبي، عن سفيان عن خصيف، عن مجاهد ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرُا﴾ ٣٥ قال: خالصا: لا يخالطه شيء من أمر الدنيا، وفي رواية أخرى: خادما للبيعة.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل بقلميه، ويقال ساهم القوم فسهمهم: إذا قارعهم، أي غلب في القرعة وفاز سهمه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رزقا.

<sup>(</sup>٥) تضييق للمعنى، وفي ط مثله عن مجاهد، وقد جاء هذا بالأصل متأخرا فقرتين .

<sup>(</sup>٦) في تفسير قوله تعالى ﴿ هُنَـالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ ﴾ الآية ٣٨.

<sup>(</sup>V) جاء هذا، والذي بعده، وسط تفسير الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٨) في ط السيد : الكريم على الله.

# آل عمران من ٤١ ـ ٤٩

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ورقاء عن عطاء عن سعيد ابن جبير قال: الحصور الذي لا يأتي النساء (١). (٢) ﴿ عَايَتُكُ أَلَّا تُكُلِّمُ النَّاسُ ثُلَاثُهُ اللَّهُ كُلُّمُ النَّاسُ ثُلَاثُهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْنُ اللهُ ٤١ يقول: يومىء إيماء.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال: نا ورقاء عن عطاء بن السايب في قوله ﴿الا رمزا﴾ قال: اعتقل لسانه من غير مرض.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيِّ﴾ يعني من ميل الشمس إلى أن تغيب. .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَطَهَّرَكِ ﴾ ٤٢ يعني جعلك طيبة إيمانا(٣).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُم ﴾ ٤٤ يعني زكريا وأصحابه استهموا بأقلامهم على مريم حين دخلت عليهم \*(٤).

أنا عبد الرحمن قال أ<sup>(0)</sup> قال إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد<sup>(7)</sup> قال: الأكمه<sup>(۷)</sup> الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل.

<sup>(</sup>١) تعففا لا عجزا، وإلا فالعاجز لا يعد مانعا نفسه.

<sup>(</sup>٢) جاء هذا بدون سلسلة الرواة، وفي ط، عن مجاهد: إيماؤه بشفتيه.

<sup>(</sup>٣) في طرواية: وطهر دينك من الدنس والريب.

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج ﴿ ٱقۡتُنِي لِرَبِّكِ ﴾ ٤٣ قال مجاهد أطيلي الركود في الصلاة يعني: القنوت).

<sup>\*(</sup>٥) [حدَّثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، عن ابن نجيح عن مجاهد ﴿وَكَهُلاً وَوَلَمُوا اللَّهِ وَمَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ٤٦ قال: الكهل: الحليم] لما بين الكبر والأناة والحلم من ترابط.

<sup>(</sup>٦) جَاء هذا متأخرا عن موضعه فقرة .

 <sup>(</sup>٧) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ ﴾ ٤٩.

آل عمران من ٤٩ ـ ٧٢

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال نا آدم، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَنَيِّنُكُم بِمَا تَأْكُونَ ﴾ يعني ما أكلتم البارحة ﴿وَمَا تَدَّخِرُونَ ﴾ ٤٩ يعني ما خبأتم منه، عيسى يقوله.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجِئْنُكُم بِعَايَةٍ مِن رَبِّكُم ﴾ ٥ قال يعني ما بين لهم عيسى من الأشياء \*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي أرطاة قال: ﴿ الْحَدَوْرِ يُونَ ﴾ ٢٥: الغسالون، يحورون الثياب أي يغسلونها \*(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ اَمِنُواْ بِالَّذِي َ أَنزِلَ عَلَى الَّذِينَ اَمَنُواْ وَجُهُ النَّهَارِ وَا كُفُرُواْ الخِرَهُ مِ ٢٧ قال هم اليهود، صلوا مع رسول الله على أول النهار صلاة الفجر! وكفروا آخر النهار، مكرا منهم، ليروا الناس أنه قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا تبعوه \*(٣).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ فَلَمَّ ٱلْحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُ مُ ٱلْكُفْرَ ﴾ ٥ قال: كفروا وأرادوا قتله، فذلك حين استنصر قومه: ﴿ قَالَ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى ٱللَّهِ عَالَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكَتْبِ لَمْ يُحَاجُونَ فِي إِلَّرْهِيمَ ﴾ ٦٥ قال: اليهود والنصارى. برأه لله عز وجل منهم، حين ادعى كل أُمة أنّه منهم، وأُلحق به المؤمنين من كان من أهل الحنيفية].

<sup>\*(</sup>٣) حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد ﴿ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ ٧٢ قال يرجعون عن دينهم ].

# آل عمران من ٧٣ ـ ٨٣

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُؤَنِّى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ ٧٣، حسدا من اليهود أن تكون النبوة في غيرهم، وأرادوا أن يتابعوهم على دينهم، فقال(١) الله قل يا محمد ﴿ اإنَّ اللهُ ضَلَ بِيدِ ٱللهِ ﴾ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ ٧٤ يعني بالنبوة .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِكُ ﴾ ٧٥ قال: يعني مواظبا.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَلُورُنَ أَلْسِنَتُهُمُ بِٱلۡكِتَابِ ﴾ ٧٨ يعني يحرفونه (٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّـنيِّتُ ﴾ ٧٩ قال: كونوا فقهاء علماء حكماء (٣).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثناآدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَإِذْ أَخَذَا للّهُ مِيثَاقَ النّبِيِّ لَمَا ءَا تَيْتُكُم مِّن كِتَنْبِ وَحِثْكُم هَا ١٥ قال: هذا خطأ من الكتاب، وهي في قراءة ابن مسعود: وإذا أُخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقالوا قل محمد .

<sup>(</sup>٢) يؤيده ما جاء في البخاري عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) الأخيرة ليست في ط، ولا في د، وفيها زيادة: وهم فوق الأحبار .

<sup>(</sup>٤) يروي هذا عن الربيع أيضا، ويرى ابن جرير ـ رحمه الله ـ أن المكتوب في المصحف الآن أصدق وأصح وأشمل مما اختاروه، فها أخذ على النبيين مأخوذ بالضرورة على أممهم. انظر تفسير الطبري ٣ / ٣٣٢، ٣٣٣.

<sup>[</sup>حدثنا أبو كريب قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿وَلَهُ أَسَـلُمَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰـوَاْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ ٨٣ قال هو كقوله ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ ٣٨ الزمر.

آل عمران من ٨٣ - ٩٧

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ طُوَّعًا و كُرُهًا ﴾ ٨٣ قال: سجود المؤمن طائعا، وسجود ظل الكافر وهو كاره.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيَّر ٱلْإِسَّلَمِ دِينًا ﴾ ٨٥ قال: لما نزلت هذه الآية قال أهل الملل كلهم نحن مسلمون، فأنزل الله ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلسِّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ٩٧ يعني على الناس، فحجه المسلمون وتركه المشركون \*(١) قال (٢) سمعت مجاهدا يقول: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبى جلولاء (٣) ففعل، ثم دعاها عمر فاعتقها ثم تلا ﴿ لَن يبتاع له جارية من سبى جلولاء (٣) ففعل، ثم دعاها عمر فاعتقها ثم تلا ﴿ لَن يَنالُواْ ٱلبَرَّحَتَى تُنفِقُواْ مِنَ تُحُبُونَ ﴾ (٤)٢٩

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو قال: ثناأبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـنيسِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ ﴾ البينات

<sup>[</sup>حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرنا بن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي ، ثم كفر عمرو بن عوف كفر بعد إيمان الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله عز وجل فيه القرآن ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قُومًا كَفُرُواْ بَعْدُ إِيمَانُهُ عَفُورٌ رَحِم ﴾ ٨٩، كفرواً بَعْدُ إِيمَانُهُ اللهُ عَفُورٌ رَحِم ﴾ ٨٩، قال: فحملها إليه رجل من قومه، فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله على المحدق منك، وإن الله عز وجل المصدق الثلاثة، قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه]، وفي أسد الغابة نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) لعله ابن أبي نجيح .

 <sup>(</sup>٣) مدينة بالعراق على طريق خراسان، عندها انتصر العرب على جيش ملك ساسان: ١٦هـ
 ٢٦٣م، وهي على نهر ديالي على بعد ٧ فراسخ من خانقين. معجم البلدان ٣ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) مما لا شك فيه، أن الإنفاق والحب أعم من هذا وأشمل .

آل عمر ان من ٩٣ ـ ١١٠ ﴿ وَ يُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا ﴾ إلى آخر الآية (١)، ومثل قوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: اشتكى يعقوب عرق النساء فحرم العروق على نفسه (٣)، \*(٤).

أنا عبد الرحمن قال محدثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِيهِ عَايَنَ ۖ بَيِّنَاتٌ ﴾ ٩٧ قال أثر قدميه في المقام آية بينة (°).

\*(٦)أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا الربيع بن صبيح والربيع بن بدر عن أبي غالب عن أبي أمامة في قوله ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسَّوَدَّتُ

(١) الدهر الآية ٨ وتتمتها ﴿وَيَتَمَّاوَأُسِيرًا﴾.

(٢) الحشر الآية ٩ وبهامش الأصَّل: وفي نسخة أخرِى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَيْمَ أَنْفُسِهِمْ ﴾.

(٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُنَّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَ وَيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ ۚ إِسْرَ وَيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ ٩٣ وفي رواية في ط: حرم لحوم الأنعام .

\*(٤) [حدثني محمد بن عمرو وقال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ إِنَّ أُولَ بَبِّتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ ٩٦ كقوله ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُنْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ١١٠]. لعله يقصد أنه خُير بيت. ولقد أورد الطبري هذا \_ خطأ \_ ضمن أقوال المفسرين عن أنه أول بيت بني على الإطلاق انظر الطبرى: ٤ / ٨.

[حدثناً الحسين قال ثنا هشام، قال أخبرنا حجاج عن عطاء ومجاهد ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ قالا: بكة: بك فيها الرجال والنساء] يعني ازدحم \_ وفي د، زيادة: يحل فيها ما لا يحل في غيرها .

(٥) في ط، عن قتادة ومجاهد ﴿ فِيهِ عَايَّتُ بَيْنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِمِهُ قالا: مقام إبراهيم من الآيات البينات، وهذا هو الصحيح، فليس في البيت الحرام أثر لأقدام إبراهيم عليه السلام.

(٦) [حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال ثنا عبد السلام بن حرب، قال ثنا خصيف عن مجاهد في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج من الحرم، ثم يقام عليه الحد، يقول: القتل] في تفسير قوله تعالى ﴿وَمَن دَخَلَه وَكَانَ عَامِنًا ﴾ ٩٧ ولعله استخدم كلمة الحد هنا للقصاص من باب التجوز، وإلا فهناك فرق بين الحد والقصاص، فالأول حق لله لا تسامح فيه، والثاني حق العبد يمكن التسامح فيه.

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمُن

آل عمران من ١١٠ -١١٢

وُجُوهُهُمْ ﴾ ١٠٦ يعني الحرورية (١) ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين، ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة (٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قي قوله ﴿ كُنتُمْ خُيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ ١١٠ آل عمران يقول : أنتم خير الناس للناس(٣) .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء قال نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ قال: بالتوحيد ﴿ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلمُنكِرِ ﴾ قال: عن الشرك (٤).

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ١١٢ قال: بعهد من الله وعهد من الناس .

كُفَرَ ﴾ ٩٧ قال: كفر بالحج، وفي رواية أخرى عن ابن جريج عن مجاهد قال: هو ما إن حج لم يره برا، وإن قعد لم يره مأثها] ونقل السوري من تفسير سفيان الثوري عن مجاهد: ﴿وُمَن كُفْرٍ ﴾ قال: كفر بالله واليوم الأخر.

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِحَبْلِ اللّهَ جَمِيعًا ١٠٣٠ : بعهد الله].

(١) فرقة من الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين على رضي الله عنه حين جرى أمر الحكمين، واجتمعوا بحروراء \_ قرية من قرى الكوفة \_ ورأسهم عبدالله بن الكواء، وعتاب بن الأعور، وغيرهما: أنظر الملل والنحل: ١١٥.

(٢) لم يذكر المسموع، ولعله يقصد ما يروى من أحاديث في قدحهم لكن صيغة الرواية مغايرة لقواعد العربية وتنم عن العجمة .

(٣) في ط، زيادة: على هذا الشرط، أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله، يقول: لمن
 بين ظهريه كقوله ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّاكُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الدخان: ٣٢.

(٤) ليس في هذا ط ولا في د ولا في ك عن أبي العاليه . ويوجد في ط مثله عن ابن عباس .

# آل عمران من ۱۱۳ ـ ۱۲۲

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أُمَّةٌ قَآمِمَةٌ ﴾ ١١٣ قال: عادلة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا تَعْجَدُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ ﴾ ١١٨ قال: نزلت في المنافقين من أهل المدينة \*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُرٌ أَن تَفْشَلًا ﴾ ١٢٢ قال: هم بنو حارثة وبنو سلمة يوم أحد (٢).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَلَنْ يَكُونُكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَابِكَةِ

<sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنْدَ. ٱلْحَيَّزَةَ ٱلدُّنْيَا﴾ ١١٧

يعني بذلك تعالى ذكره: إن هؤلاء

الذين نهى الله المؤمنين أن يتخذوهم بطانة.. إذ لقوا المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ، أعطوهم بالسنتهم تقية حذرا على أنفسهم منهم، فقالوا لهم: قد آمنا وصدقنا بما جاء به محمد ﷺ، وإذا هم خلوا فصاروا في خلاء حيث لا يراهم المؤمنون، عضوا على ما يرون من ائتلاف المؤمنين، واجتماع كلمتهم، وصلاح ذات بينهم – أناملهم، وهي أطراف أصابعهم تغيظاً مما بهم من الموجدة عليهم، وأسى على ظهر يستندون إليه لمكاشفتهم العدواة، ومناجزتهم المحاربة].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم عن عيسى، عن أبن أبي نجيح عن مجاهد، في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أُهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدُ لِلْقِتَالِ ﴾ ١٢١ قال: مشى النبي ﷺ يومئذ على رجليه يقوي المؤمنين].

<sup>(</sup>٢) في ط: يوم الخندق، والذي بالأصل هو الصواب. وهو الموافق لما أخرجه البخاري عن جابر، في صحيحه، باب المغازي وتفسير سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) ألن: ليست بالأصل.

عمران من ۱۲۶ ـ ۱۳۵

مُنزَلِينَ ﴾ ١٢٤ قال: نزلت يوم بدر ﴿ بَلَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَلَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَا الله هَا الله عني من غضبهم هذا، قال: فلم يقاتلوهم تلك الساعة، وذلك يوم أحد. وفي قوله عز وجل ﴿ بِحَمْسَة الله مِن الْمَلَنَيِكَة مُسَوِّمِينَ ﴾ يعني معلمين، مجزوزة أذناب خيولهم، ونواصيها فيها الصوف، وهو العهن، وذلك التسويم. ﴿ وَمَا جَعَلَهُ الله لِتستبشروا ولتطمئنوا إليهم، قال: فلم تقاتل معهم الملائكة يومئذ، قال: وربما قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم تقاتل معهم الملائكة يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر (٣)،

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابي أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَاْ أَضَعْكُا مُّضَعْكُا ۗ ١٣٠ قال: يعني به ربا الجاهلية (٢).

"" نبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن أبي عمارة (ئ) في قوله ﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ ﴾ ١٣٥ يقول: لم يمضوا على ما فعلوا من الإثم ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يقول: هم يعلمون أنه يتوب على من تاب إليه، ويغفر لمن استغفر.

(١) جاء هذا بالأصل متقدما عن ذلك حيث ذكر عقب تفسير الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) نقل السورتي عن تفسير سفيان الثوري عن مجاهد قال: نزلت في ثقيف وبني المغيرة، قال: كان رجل يبيع البيع إلى أجل فيحل الأجل، فيقول: أخر عني وأزيدك فنزلت هذه الآية.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن منصور، عن مجاهد ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلِحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنْفُسُهُمْ ﴾ ١٣٥ قال: هذان ذنبان: الفاحشة ذنب، وظلموا أنفسهم ذنب، أما الفاحشة فهي صفة لمتروك].

<sup>(</sup>٤) ليس في ط ولا في د ، ولا في ك ، هذا عن أبي عمارة، وإنما هناك محله عن قتادة، وابن إسحق، ومجاهد.

# آل عمران من ۱۳۷ ـ ۱٤٣

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ ﴾ أي لم يمضوا على ما فعلوا من الإثم ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يقول: وهم يعلمون أنه يتوب على من تاب إليه، ويغفر لمن استغفر.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُرْ سُنَنٌ ﴾ ١٣٧ يعني المؤمنين والكافرين في الخير والشر.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَهِنُواْ ﴾ ١٣٩ يقول: ولا تضعفوا، وقال ﴿ إِن يَمْسَلُمُ مُّ سُكُرُ مُّ عَن مجاهد في حواج أو قتل.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ١٤١ يعني: يبتلي.

أنا عبد الرحمن قال نا براهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كُنتُمْ ثَمَنَوْنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ ١٤٣ قال: غاب رجال عن بدر فتمنوا مثل بدر ليصيبوا من الأجر والثواب ما أصاب أهل بدر، فلما كان يوم أحد ولى من ولى منهم فعاتبهم الله عز وجل في ذلك فقال ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن أبيه (١) أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط(٢) في

<sup>(</sup>١) في ط مثل ذلك عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) يتشحط في دمه: يتخبط ويتمرغ ويضطرب.

# آل عمران من ۱۵۳ - ۱۶۳

دمه، فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل، فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل، فقد بلّغ، فقاتلوا عن دينكم، يقول: فنزلت ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إلى قوله ﴿وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ ١٤٤ يقول: من يرتد\*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قالن نا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَ إِسْرَافَنَا﴾ ١٤٧ قال: خطايانا(٢).

\*(٣)أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هُمُ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ١٦٣ يقول: لهم درجات عند الله \*(٤).

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿قَـٰنـَـٰلَ مَعَـهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ﴾ ١٤٦ قال: جموع كثيرة].

<sup>(</sup>٢) وفي ط رواية: ﴿وَ إِسْرَافَنَّا ﴾ قالً: وظلمنا أنفسنا .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الله عز وجل ﴿ إِذْ تَكُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ ٢٥١ قال: تقتلونهم].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ وَقَالُواْ لِإِخْوَنْهِم إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى ﴾ ١٥٦ قول المنافق عبدالله بن أبي بن سلول ﴿ حَسَّرَةُ فِي قَلُو بِهِمْ ﴾ قال: يحزنهم قولهم ولا ينفعهم شيئاً].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمروً، قالَ ثَنا أبو عاصم عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَفُـلَّ ﴾ ١٦١ قال: يخون].

<sup>\*(&</sup>quot;) جداثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله \*(")

# آل عمران من ۱۷۳ ـ ۱۸۶

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيانَهُ ، ١٧٥ يقول: يخوفكم بأوليائه، وأولياؤه: الشياطين، يخوفكم بالفقر.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ ١٧٦ قال: هم المنافقون\*(١).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال أللهُ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِمَن يَشَآءُ، ١٧٩ قال نخلصهم لنفسه\*(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن محاهد ﴿ سَــُعُوَّوُنَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَ﴾ ١٨٠ يقول: يكلفون أن يأتوا(٣) بما بخلوا به يوم القيامة.

<sup>= ﴿</sup> اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُرْ فَاخْشُوهُمْ ﴾ ١٧٣ قال: هذا أبو سفيان، قال لمحمد: موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فقال محمد ﷺ، فانطلق رسول الله ﷺ لموعده حتى نزل بدرا، فوافقوا السوق فيها، وابتاعوا فذلك قوله تبارك وتعالى ﴿ فَإِنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلِ نَزل بدرا، فوافقوا السوق فيها، وابتاعوا فذلك قوله تبارك وتعالى ﴿ فَإِنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمُ الصّابوه مَن السَّجارة والأجر].

والذي بأسباب النزول من عدة طرق أن ذلك كان حينها جمع الرسول ﷺ أصحابه وتعقب أبا سفيان وصحبه بعد انصرافهم من أحد .

 <sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيَـــذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ ٱلْخَيِثَ مِنَ ٱلطَّيِبِ ﴾ ١٧٩ قال: ميز بينهم يوم أحد: المنافق من المؤمن].

<sup>(</sup>٢) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن مَضَّالِهِ ١٨٠ قال: هم يهود إلى قوله ﴿ وَٱلْمَكِتَابِ ٱلْمُنْيِرِ ﴾ ١٨٤].

<sup>\*(</sup>٣) هذا تفسير غريب، وهناك حديث في تفسير هذه الآية يرويه البخاري قال: حدثنا عبدالله بن منير =

# آل عمران من ۱۸۱ ـ ۱۸۸

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال رجل<sup>(١)</sup> إن الله فقير ونحن أغنياء<sup>(٢)</sup>، فلم يستقرضنا<sup>(٣)</sup> وهو غني؟ فصكه أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم، قال: حدثنا آدم، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَبِئْسَ مَا يَشَتَرُونَ ﴾ ١٨٧ قال يعني تبديل اليهود (٤) والنصارى صفة محمد على ونعته في كتبهم ونبوته، يقول: اشتروا به ما كانوا يصيبون من سفلتهم، فبئس ما يشترون.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم ثال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في فوله ﴿لَا تُحَسَّبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ ١٨٨ وهم اليهود، فرحوا بإعجاب الناس وتبديلهم الكتاب ﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ ﴾ يقول: يحبون أن يحمدهم الناس عليه ﴿ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ ﴾ يقولون: (٥) نهوى ذلك ولن نفعله \*(١).

سمع أباالنضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبدالله بن دينار عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على (من آتاه الله مالاً فلم يؤذ زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك) ثم تلا هذه الآية ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون﴾ إلى آخر الآية، ورواه أيضا: الترمذي وأبو داود وابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد والنسائي، وابن ماجه، وقد ورد من عدة طرق، كها أن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى تكاد تصل إلى درجة التواتر عما يجعل تفسير التطويق بالتمثيل هو الصحيح.

<sup>(</sup>۱) يدعي فنحاص. انظر سيرة ابن هشام ٣٩٩، وتفسير ابن كثير ١ / ٤٣٤ وتفسير الطبري: ٤ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيرَ ۖ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَتَحْنُ أُغْنِيآ ۖ ﴾ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) يَشْير اللَّعْيْن إلى قولُه تعالَى ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لِلَّهِ أَضْعَافًا (٣) يشير اللَّعْيْن إلى قولُه تعالَى ﴿ مَن ذَا الَّذِي إِذْ سمعه المؤمن قال: يالكرم الله، يستقرض منا ما أعطانا!!

<sup>(</sup>٤) في طّ عن مجاهد : تبديل اليهود التوراة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل لن نهوى . . . . .

<sup>\*(</sup>٦) [حدثنا محمد بن بشار، قال ثنا مؤمل، قال ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: قالت =

آل عمران من ١٩٥ - ٢٠٠

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ ﴾ ٢٠٠ يقول: اصبروا على دينكم ﴿ وَصَابِرُواْ ﴾ المشركين .

ام سلمة ـ رضى الله عنها ـ: يا رسول الله تذكر الرجال في الهجرة ولا نذكر، فنزلت ﴿ أَنِّي لَآ اَضِيعُ عَمَـ لَ عَـٰمِلِ مِنْكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أَنْنَى ﴾ ١٩٥]. أضيعُ عَمَـ لَ عَـٰمِلِ مِنْكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أَنْنَى ﴾ ١٩٥]. [حدثني المثنى، قَالُ: ثنا أَبُو حِذَيْفة، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ

# سورة النساء

#### الآيات: ١-٣

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ ا يعني من آدم، ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ يقول: خلق حواء من قصيري (١) آدم وهو نائم، فاستيقظ فقال: أثا(٢) يعني امرأة بالنبطية \*(٣).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال: نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا نَتَبَدُلُوا ٱلْخُبِيثُ بِٱلطَّيِّبِ ﴾ ٢ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموالكم \*(٤).

<sup>(</sup>١) قصيري على التصغير: أسفل الأضلاع، أو هي الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. هذا، وجل الأحادث الصحيحة على أنها خلقت من ضلع الرجل، ولفظ ابن ماجه أنها خلقت من ضلعه القصير. . ، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة .

<sup>(</sup>٢) لست أدري، لم يتكلم آدم عليه السلام بالنبطية؟

والذي ترتاح إليه النفس ما ذهب إليه المحققون من أن معنى ﴿مِنْهَا﴾: من جنسها، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ اَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً ﴾ تعالى: ﴿ وَمِنْ اَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً ﴾ الروم ٢١، ومَثَل قوله: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُوالًا لَهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُلَّالًا مُؤْمِنُولُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعَالِمُ عَلَيْمُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا وَمُعْمَلِكُمْ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>\*(</sup>٣) اَحدَّنَا ابن بشار، قَالَ ثنا عبد الرحمن، قال ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ ٤ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ ١ قال: يقول أسألك بالله وبالرحم].

<sup>[</sup>حَدثنا المثنى، قَال: ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ به وَٱلْأَرْحَامَ﴾ قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها].

<sup>[</sup>حدثنا المثنى، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقيبًا﴾ : حفيظا].

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالُهُم: تَخلطوها فتأكلوها جميعا].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، وعمرو بن علي قالا: ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن عاهد في قول الله ﴿ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ ٢ قال: إثما].

# النساء الآية ٥

أنا عبد الرحمن قال: نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْبَتَامَىٰ ٣ يقول: إن تحرجتم من ولاية أموال اليتامي إيمانا وتصديقا، في تأتون في جمعكم النساء(١) أعظم. ﴿ فَٱنكَحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَشْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ﴾ يقول: وكذلك فتحرجوا من الزنا.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُـولُواْ﴾: ألا تميلوا(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ﴿ٱلسُّهَآءَ﴾ ٥ يعني: النساء، نهى الله عز وجل الرجال أن يعطوا النساء أموالهم وهن سفهاء من كن: إن كن أزواجا أو بنات أو أمهات، فأمروا أن يرزقوهم منها، وأن يقولوا لهم قولا معروفا.

أنا عبد الرحمن (٣) قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر قال: سألت مجاهدا عن السفهاء (٤) فقال: السفهاء من الرجال والنساء \*(٥).

<sup>(</sup>١) في ط، إن تحرجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا، فكذلك فتحرجوا من الزنا، وانكحوا النساء نكاحا طيبا ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَّعَ ﴾، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال ثنا إسحاق قال ثنا بكر بن شرود عن مجاهد أنه قرأ ﴿ ٱلَّتِي جَعَلَ ۗ ٱللَّهُ لَكُرُ قَبْمًا﴾ ٥ بالألف يقول: قيام عيشك].

<sup>(</sup>٢) ونقل السوري عن تفسير سفيان الثوري عن مجاهد: ألا تضلوا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبدالله.

<sup>(</sup>٤) الحقيقة أن هذا أعدل، لأن كلمة السفهاء عامة لكن الأول أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه مرفوعا .

 <sup>(</sup>٥) [حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أمروا أن يرزقوا سفهاءهم: من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم من أموالهم] في تفسير قوله تعالى:
 ﴿ وَأَرْزُوهُمُ فِيهَا﴾ ٥ والسفهاء أعم - كما سبق - .

النساء من ٥ - ٦

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن إبن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَبْتَكُواْ ٱلْيَتَكَمَىٰ﴾ ٦ يقول: ابلوا عقولهم. ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ﴾ يقول: إذا بلغوا الحلم\*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ ٦ قال: يأكل والى اليتيم من مال اليتيم قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضاه، وإن أعسر كان في حل.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أكل بالمعروف، يعني سلفا من مال يتيمه (٢).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح قال: يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم بقدر خدمته وقدر عمله .

وفي رواية آخرى يأكل من مال اليتيم بغير إسراف، ولا قضاء عليه فيها أكل منه .

 <sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقُولُواْ
 لَمُمُ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ ٥ قال: أمروا أن يقولوا لهم معروفا في البر والصلة يعني النساء وهن السفهاء عنده مداعلى رأى له .

<sup>\*(</sup>١)[حدثنا ابن بشار، قال ثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿ فَإِنْ ءَانَسُتُم مِنْهُم ۗ رُشُدًا ﴾ ٦ قال: العقل. وفي رواية، لا ندفع إلى اليتيم، وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده: العقل.

<sup>(</sup>٢)) وفي رواية هو القرض، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر، لكن التفسير الأول يتفق والحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وأحمد والترمذي .

# النساء من ٨ ـ ٩

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال: ليس المعروف أن يلبس الحلل والكتان، ولكن المعروف ما سد الجوع ووارى العورة\*(١).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةٌ ضِعَافًا ﴾ ٩ قال: هذا عند الوصية، فيقول له من حضره: أقللت فأوص (٢) لفلان ولآل فلان، يقول الله عز وجل، وليخشن أولئك وليقولوا (٣) كما يحبون أن يقال لهم في أولادهم (٤) بعدهم ﴿ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ يعني عدلا.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم، قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في قوله ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أُولَكُمُ لِللّهَ كُو مِثْلُ حَظَّ ٱلأَنْدَيْنِ ﴾ ١١ قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثين، وجعل للوالدين السدسين (٢)، وجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمن.

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا أبو كريب، قال ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِذَا خَضَرَ ٱلْفَسَـمَةُ أُولُواْ ٱلْفُـرْبَىٰ وَٱلْمَتَـكَمِىٰ وَٱلْمَسَـكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مَّنْهُ ﴾ ٨ قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم ].

ولابن العربي رأي مغاير ذلك: انظر أحكام القرآن: ١ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأوصى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ليقولوا بدون واو .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: في ولده بعده، وفي ط زيادة: إذ أكثر: أبق على ولدك. ولعهل الأوضح والأعدل: أن نتعلم من هذه الآية حسن رعاية اليتيم، وأن نتناصح بذلك .

<sup>(</sup>٥) في ط، كان المال، وفي ط أيضا مثله عن مجاهد .

<sup>(</sup>٦) الأب يأخذ السدس فرضا، عند وجود فرع وارث مذكر، فإن كان الفرع مؤنثا أخذ السدس =

\*(١)أنبا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لَا تَدَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعًا ﴾ ١١ قال: يعني في الدنيا.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿عَيْرُ مُضَاّرِ ﴾ ١٢ يقول: الموصى لا يضار في الميراث أهله \*(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُرُ ﴾ ١٥ يعني الزن (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ قال السبيل : الحد(٤).

= فرضا والباقي بالتعصيب، لقوله ﷺ «ألحقوا الفرائض بأهلها فها بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه، وإذا لم يكن فرع ورث الأب بالتعصيب .

والأم: لها السدس إن كان هناك فرع مطلقا، أو كان للميت أخوان فأكثر، فإذا لم يكن فرع، ولا اخوان فأكثر، أخذت الثلث أو ثلث الباقي عند وجود أحد الزوجين والأب.

\*(١) [حدثنا ابن حميد، قال هرون بن المغيرة، عن ابن مجاهد، عن أبيه ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنَ ﴾ ١١ قال يبدأ بالدين قبل الوصية].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وَأَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعًا﴾ ١١ في الدنيا].

\*(٢) [حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللهُ وَمَن يُطِع اللهُ وَرُسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتْ مَجْرِى مِن تَحْتِهَ ٱلْأَنْهَدُ ﴾ ١٣ الآية: قال: في شأن المواريث التي ذكرت قبل].

(٣) في ط، زيادة: كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل الحد، وفي رواية أخرى؛ أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن، وفي رواية: قال: جلد مائة: الفاعل والفاعلة .

(٤) ماخوذ من حديث الرسول ﷺ : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . رواه مسلم ، وأحمد وأصحاب السنن ، واللفظ هنا لأحمد .

النساء من ١٦ ـ ١٩

\*(١)أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال : ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَئَاذُوهُمَا﴾ ١٦ يعني سبا، ثم نسختها ﴿ الزَّانِيَةُ وَالْرَانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾(٢) .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَلَةٍ ﴾ ١٧ قال : من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن المعصية (٣) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كُرُّهَا ﴾ ١٩ قال : كان الرجل إذا توفي كان ابنه (٤) أحق بامرأته (٥) يقول (٢) فنزلت ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُواْ ٱلنَّسَآءَ كُرُهاً ﴾ (٧).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَتُهَا مِنكُمْ ﴾ ١٦ : الزانيان ، وفي رواية أخرى الرجلان الفاعلان ، لا يكني ] .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٢ ، وليس هناك ما يقتضي النسخ ، لأن الحكم الأول مغييُّ .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية في ط عن مجاهد : الجهالة : العمد . ونقل السوري عن تفسير سفيان الثوري عن مجاهد: ما أي من خطأ أو عمد فهو جهالة .

<sup>(</sup>٤) في ط ، زيادة . الأكبر .

<sup>(°)</sup> في ط ، زيادة : ينكحها إذا شاء ، إن شاء ، إن لم يكن ابنها ، أو ينكحها من شاء : أخاه أو ابن أخيه ، لكن الأحاديث الصحيحة لم تحصر الوارث في ابن الميت وإنما في أوليائه كلهم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، فيقول .

<sup>\*(</sup>٧) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَ لِنَذْهَبُوا لِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ ١٩: أن ينكحن أزواجهن، كالعضل في سورة البقرة]. وهو بذلك يقصد الولي، ولكن التعليل ﴿ لِتَذْهَبُوا ﴾ وهو السبب الدافع للعضل ينافي ذلك، فالذين سيذهبون ببعض ما دفعوا هم الأزواج لا الأولياء، ويؤكد ذلك أيضا ﴿ فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَ ﴾ فالخطاب للأزواج بلا ريب.

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِنْ كُرِهُمْتُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنِ تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ١٩ يقول : فعسى أن =

# النساء من ۲۰ \_ ۲۶

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ ٱللَّمِيَّدُالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ اللَّهُمُ إِحَدَالُهُنَّ وَنَكَامُ أَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ اللَّهُمُ إِحَدَالُهُنَّ وَنَطَاراً ﴾ ٢٠ يقول: إن أردتم طلاق امرأة ونكاح أخرى فلا يحل لكم من مال المطلقة شيء \_ وإن كثر \_ وهو قوله ﴿ وَءَاتَيْتُمُ إِحَدَالُهُنَّ قِنْظَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيّاً ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُر إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ ٢١ يعني المجامعة ، ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثُنَقًا غَلِيظًا﴾ قال يعني كلمة النكاح التي استحل بها الفرج .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ عَن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْكُمْ ﴾ ٢٤ قال : هن السبايا اللاتي لهن الأزواج ، فلا بأس بمجامعتهن إذا استبرأن(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مثله .

عجعل في الكراهة خيرا كثيرا].

<sup>[</sup> حدثنا القاسم قال ثنى حجاج قال : قال ابن جريح أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له : ﴿ وَأُمَّهُ لَتُ نِسَآ بِكُرُ وَرَبَنَيْبِكُمُ ٱلَّتِي فِي جُبُورِكُمْ مِّن نِسَآ بِكُرُ ﴾ ٢٣ أريد بهما الدخول جميعا ] . (١) استبراؤهن كما وضحه الحديث : عن أبي سعيد أن النّبي ﷺ قال في سبي أوطاس : « لا توطأ

<sup>(</sup>۱) استبراؤهن كها وضحه الحديث: عن ابي سعيد ان النبي هي قال في سبي اوطاس: « لا توطا حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم وصححه . وأوطاس: وادٍ في ديار هوازن ، قال القاضي عياض: وهي موضع الحرب بحنين ، ومو وبه قال بعض أهل السير ، قال الحافظ: والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين ، وهو ظاهر كلام ابن إسحق في السير . انظر نيل الأوطار ٢ / ٣٤٢ ، ٣٤٣ .

#### النساء الآية ٢٥

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم مثله\*(١). أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُحصِينَ ﴾ يعني متناكحين ، ﴿ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ يعني غير زانين بكل زانية \*(٢).

أنا (٣) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُرٌ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ ٢٥ يقول: من لم يجد غنى أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة \*(٤).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا مُتَحِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ قال يعني الأخلاء (٥) ، \*(٦) ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ ﴾ عن نكاح الإماء خير لكم وهو حلال .

<sup>\*(</sup>١) [حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مَنَ النَّسَآءِ ﴾ قال : من النَّسَآءِ ﴾ قال : نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين ] . وفي رواية ﴿ٱلْمُحْصَنَاتُ ﴾ قال : العفائف

 <sup>(</sup>۲) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله ﴿ فَ كَا السّنَمْنَعُتُم بِهِ مِنْهُمن ﴾ قال : النكاح أراد ] هكذا في عدة روايات وفي رواية قال : يعني نكاح المتعة . وهذا باطل .

<sup>(</sup>٤) جاء هذا في الأصل متأخرا عن موضعه فقرة .

 <sup>(</sup>٤) [حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مِن فَتَيَــنَّكُرُ المُؤْمِنَــٰتِ ﴾ ٢٥ قال : لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب ] .

<sup>(</sup>٥) في ط رواية: الخليلة يتخذها الرجل ، والمرأة تتخذ الخليل .

<sup>\*(</sup>٦) [ حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن ادريس ، قال : سمعت ليثا عن مجاهد ﴿فَإِذَاۤ أُحُصِنَ ﴾ قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر ، وإحصان العبد أن ينكح الحرة ] .

جاء في البحرَ المحيط ٣ / ٢٢٣ « وحد الأمة التي لم تتزوج ثابت بالسنة ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قيل : يا رسول الله ، الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فأوجب عليها الحد ، ثم قال : وإنما

#### النساء من ۲۷ ـ ۳۲

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ ٢٧ يعني الزناة ﴿ أَن تَمِيلُواْ ﴾ يقول : أن تزنوا(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُرٌ ﴾ ٢٨ يعني في نكاح الإماء وفي كل شيء رخص فيه (٢).

\*(٣)أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد(٤)) ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ ٣١ قال : الكبائر : الموجبات (٥) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا نُتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ ٣٢ قال :

به على حالة الإحصان الذي هو التزوج لئلا يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت ، وهو الرجم ، فزال هذا التوهم بالإخبار أنه ليس عليها إلا نصف الحد . 1 حدثنا أو كرب ، قال ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثا عن مجاهد ﴿لَمَنْ خَشَى ٱلْعَنْتَ

<sup>[</sup> حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثا عن مجاهد ﴿لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتُ مِنْكُمْ ﴾ قال : الزنا ] . .

<sup>(</sup>١) وفي رواية أن تكونوا مثلهم : تزنون كها يزنون ، وفي رواية : يزنى أهل الإسلام كها يزنون .

 <sup>(</sup>٢) في طرواية في كل شيء فيه يسر.
 (٣) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَن تَرَاضٍ مَّنكُرٌ ﴾ ٢٩ في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد لأحد ] .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط.

<sup>(</sup>٥) من أوجب الرجل : إذا عمل عملا يوجب الجنة أو النار ، والمراد هنا ، العمل الذي يوجب النار . وهذا مأخوذ مما ثبت بالأحاديث الصحيحة المتواترة.

# النساء من ٣٢ \_ ٣٤

هذا قول النساء : ليتنا كنا رجالا فنغزو ، ونبلغ ما بلغوا(١) فنزلت ﴿ وَلَا نَتُمَنُّواْ مَا فَضًلَ اللَّهُ بِهِ ع بَعْضُكُرْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ "(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَـنُكُم ۚ فَعَاتُوهُم نَصِيبَهُم ۚ ٣٣ يعني من العقل والنصر والرفد .

(٣)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ، وأبو جعفر الرازي عن يونس بن عبيد عن الحسن وحماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن ، قال : لطم رجل امرأته فأتت النبي هي ، فقال النبي في لزوجها : القصاص ، فأنزل على النبي في الوحي ، ونزل عليه ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النبي الله عَلَى النبي عَلَى

(١) وفي ط رواية عن مجاهد أنها نزلت في أم سلمة رضي الله عنها لما قالت : أي رسول الله ، أتغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث ، وقد رواه أحمد والترمذي أيضا .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا ابن حميد ، قال ثنا هشام عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ وَمُعْكُواْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } ٣٢ ﴿ ٢٣] .

<sup>[</sup>حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا نوفل ، قال ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِكَ ﴾ ٣٣ قال : الموالي : العصبة ] ، وقال البخاري في روايته عن ابن عباس : الورثة ، ولا تعارض بينها .

 <sup>(</sup>٣) في ط قال : كان هذا حلفا في الجاهلية فلما كان الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة، ولا ميراث .

وهذا هو الأمثل ، وهو رأي الجمهور . على خلاف ما يراه أبو حنيفة رضي الله عنه ، إذ يرى أن الموالاة سبب من أسباب الإرث مستدلا بهذه الآية . انظر البحر المحيط ٣ / ٢٣٨ ، هذا والحديث المخرج في البخاري يعضد رأي مجاهد الأول .

# النساء من ٣٤ \_ ٣٥

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿قَانِتَاتُ ﴾ ٣٤ قال : مطيعات \*(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن مغيرة عن إبراهيم في قوله عز وجل ﴿ وَٱلْهِرُوهُنَّ ﴾ قال : الهجر في المضجع .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال حدثنا آدم ، قال حدثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال : لا تهجر إلا في المضجع .

حدثنا إبراهيم قال: حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ إِن يُرِيدا ٓ إِصَّلَاحًا ﴾ ٣٥ قال: يعني الحكمين \*(٢).

<sup>\*(</sup>١) حدثنا المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلَّتِي عَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعَظُوهُنَ ﴾ ٣٤ قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها ، يقول لها : اتقي الله وارجعي إلى فراشك ، فإن أطاعته فلا سبيل له عليها . وفي رواية قال: إن أطاعته فضاجعته ، فإن الله يقول ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِ نَ سَبِيلًا ﴾ ]

<sup>[</sup> حدثني الحسن علي بن زريق الطهوي قال ثنا أبو بكر بَن عياشٌ عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْهِبُرُوهُنَّ فِي ٱلْمُضَاجِعِ ﴾ قال : لا تضاجعوهن .

<sup>[</sup> حدثنا ابن بَشار قالَ ثنا يحيى عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله ﴿ إِن يُرِيدًا ۗ إِضَائِكًا ﴾ ٣٥ قال : أما إنه ليس بالرجل والمرأة ، ولكنه الحكمان ] . وفي رواية أخرى يوفق الله من الحكمين .

ونقل السوري من تفسير سفيان الثوري عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعُنُوا حَكُما مِنْ أَهْلِها ﴾ الآية ٣٥: وتخبره بأمرها وتقول: إن رأيت أن تعظه على شيء فعظه \_ وفي الأصل (فاعطه) . ويبعث الرجل من قبله فيخبره أنها تفعل كذا وكذا ، ويأمرانهما بالفرقة \_ إن رأيا الفرقة \_ أو بالجمع إن رأيا الجمع \_، قال الله عز وجل : ﴿ إِن يُرِيدا َ إِصَالَا عَلَمُ اللهِ عَلَمُ وَاللهِ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ الزرق ( أي الجريمة والذنب ) من قبلها ، أقبلا عليها ، وإن رأيا الفرقة فرقا .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَالْجِمَّارِ ذِي =

# النساء من ٣٧ ـ ٤٣

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ ٣٧ قال : هم اليهود بخلوا أن يبينوا نبوة رسول الله ﷺ في كتابهم ، وأمروا الناس بذلك ، وكتموه أن يظهروه \*(١) .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ ٤٣ قال يعني : لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه فتمر فيه ولا تجلس .

أخبرنا عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا جُنُبُ ۚ إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ (٢) يعني : مسافرين لا يجدون الماء فيتيممون ويصلون \* (٣) .

النَّشُرُين ﴾ ٣٦: جارك ذو القرابة ﴿ وَالْجَارِ الْجَنْبِ ﴾ : جارك لا قرابة بينك وبينه ، البعيد في النسب وهو جار ، ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ : الرفيق في السفر منزله منزلك ، وطعامه طعامك ومسيره مسيرك ، ﴿ وَالْبَالِ ﴾ قال : الضعيف له حق في السفر والحضر ، وفي رواية هو الذي يمر عليك وهو مسافر ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ : مما خولك الله ، كل هذا أوصى الله به ، ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُحْتَ اللهُ فَخُورًا ﴾ قال : محتالا : متكبرا وفخورا ، بعد ما أعطى وهو لا يشكر الله ] .

 <sup>(</sup>۱) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي مجيح عن مجاهد في قوله
 ﴿ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تُقُولُونَ ﴾ ٤٣ قال : نهوا أن يصلوا وهم سكارى ، ثم نسخها تحريم الخمر ] .

<sup>(</sup>٢) وهذا الأخير مأخوذ من حديث أبي ذر رواه أحمد وأصحاب السنن مرفوعا ، وقد انتصر الطبري للأول وهو المرور في المسجد للجنب .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِن كُنتُم مَّرُضَيَ ﴾ ٤٣ والمرض : أن يصيب الرجل الجرح أو القرح أو الجدري ، فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاه ، يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء ] .

<sup>[</sup>حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حديفة ، قال : ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُو جَاءَ =

# النساء الآية ٤٣

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال : ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن : الملامسة (١) : الجماع (٢) .

عورض به أصله وصح .

يتلوه إن شاء الله وبه القوة : حدثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾ .

(٢) في ط [حدثنا ابن وكيع ، قال ثناً مالك ، عن خصيف عن مجاهد مثله ] ، من هنا وحتى نهاية هذا السماع من الناسخ وقد ثبتناه في « الأصل » توخيا لإكهال التحقيق .

وهو رأي على وابن عباس وقتادة ، وهذا ما اختاره أبو حنيفة ، معللا بأن لامس تقتضي المفاعلة ، وبما روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن كان رسول الله على ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله » قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح ، وبالمقابلة التي تقتضي أن يكون المراد بلامستم : الجماع ، ليكون المراب للطهارة من الحدثين : الأصغر ـ أو جاء أحد منكم من الغائط ـ والأكبر ، وهو ـ لامستم النساء ـ كما كان الماء كذلك .

ويرى الشافعي أن المراد المس باليد ، فإذا مس الرجل بشرة امرأة ـ غير محرم ـ بدون حائل أو قبلها وجب الوضوء سواء التذ أو لم يلتذ .

ويرى مالك أن وجود اللذة شرط في المس باليد ، وليس شرطا في القبلة ، وحجتهم أن اللمس حقيقة في المس باليد مجاز في الجهاع ، ولا يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل ، ويؤيد بقاء على الحقيقة ، قراءة - أو لمستم - فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع ، ولقد فرق الرسول على بين اللمس والجهاع في قصة ماعز «لعلك قبلت أو لمست» وقد روي عن ابن مسعود : القبلة من اللمس ومنها الوضوء ، والمس مادون الجهاع وروي عن عمر : القبلة من المس فتوضئوا منها .

وقد أجاب الفريق الأول عن ذلك بإجابات ، منها : أن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة ، كالغائط الذي أصبح أدل على الحدث منه على المكان المطمئن ، وإن أقوال الصحابة لمعارضة بأقوال غيرهم كابن عباس وعلي رضي الله عنهما . انظر الأم ١ / ١٢ ، نيل الأوطار : ١ / ٢٣٢ ، بداية المجتهد ١ / ٣٨ .

<sup>=</sup> أَحُدٌ مَّن مَّن ٱلْفَآبِطَ ﴾ قال : الغائط : الوادي] .

<sup>(</sup>١) في تفَسير قُولُه تعالى ﴿ أَوْ لَا مَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ ٤٣ .

والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليها .

صورة سياع شيخنا رحمه الله في الأصل المنقول منه هذا الفرع بعذ المقابلة ، وهو سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل : أحمد ابن الحسن بن خيرون أبقاه الله ، عن ابن شاذان : الشيخ أبو منصور : محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، وأخوه أبو طاهر : هبة الله ، وأبو السعود : المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، ونصرالله بن أحمد بن مهلهل المعروف بابن الورشان ، بقراءة الفضل بن أحمد بن الحسن بن خيرون ، وسمعت أخته ست العفاف : كاملة ، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعمائة .

سمع جميع هذا الجزء وما بعده من الأجزاء إلى آخر الكتاب ، وهو ثهانية أجزاء على الشيخ أبي السعود : المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، بحق سهاعه من عمر بن أبي الفضل بن خيرون . . . الشيوخ : أبو المجد : محمود بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني ، وابنه أبو إسحاق : إبراهيم وأبو العباس : أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزجي ، وأبو السعادات : أحمد ابن علي بن أبي سعد بن الشصر الزريراني ، وأبو الحسن : علي بن أبي سعد بن إبراهيم الخباز ، والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله بن رهزاد ، بقراءة أحمد ابن صالح بن شافع بن صالح الجيلي ، عليه ، من أصل سهاعه في مجالس عدة آخرها في جمادي الآخرة ، وكان قرأ معه (۱) في جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة جميع هذا الجزء الأولى : الشيخ أبو بكر : المبارك بن كامل بن غالب الخفاف ـ رحمه الله ـ ونقل من الأصل بعد أن قوبل به ، وفي الأصل غالب الخفاف ـ رحمه الله ـ ونقل من الأصل بعد أن قوبل به ، وفي الأصل

<sup>(</sup>١) هكذا قرأتها لعدم وضوحها .

المذكور طبقة سماع صاحب هذا الجزء الشيخ الإمام أبي الفرج بن حمدي ، من الشيخ الإمام أبي منصور بن خيرون بتاريخ متقدم بخط عمر بن سهلان وقراءته ، وصورتها :

سمع جميع هذا الجزء الأول من تفسير ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الشيخ الإمام أبي منصور: محمد بن عبدالملك بن الحسين بن خيرون ، بحق سهاعه من عمه أبي الفضل: أحمد بن الحسن ، عن ابن شاذان ، بقراءة عمر بن المبارك بن أحمد بن سهلان ، وعارض بكتابه وسمع: الشيوخ: أبو محمد: رزق الله بن الحسين بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، وأبو الفرج: محمد ابن أحمد بن محمد بن علي بن حمدي ، وأحمد بن كرم بن أحمد بن أبي سعد المقريء وذلك في شهر رجب من سنة ثهان وثلاثين وخمسهائة بمسجد الشيخ في درب نصير بالجانب الشرقي ، نقله ابن شافع من الأصل على الوجه بعد المعارضة ، وصح ذلك إن شاء الله .

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |

# الجزء الثانى مركاب لنفسير عَن دَرقادب عمرعَه! بن أبي بيع عَن مَجَاهدُ

مما رواه أبو القاسم: عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد الهمذاني عن إبراهيم ابن الحسين بن علي الكسائي ، عن آدم بن أبي إياس العسقلاني عنه رواية أبي علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان عن أبي القاسم الهمذاني .

رواية أبي الفضل : أحمد بن الحسن بن خيرون عن ابن شاذان .

رواية الشيخ الإمام العالم الثقة: أبي منصور: محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون عن عمه أبي الفضل.

سياعا منه لمحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عمرو بن الحسن ابن حمدي نفعه الله به في الدنيا والأخرة .

# بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الإمام العالم الثقة أبو منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون رحمه الله قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في رجب من سنة ثهان وثلاثين وخمسهائة . قال أخبرنا عمي العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعهائة قال : أخبرنا أبو عليه وأنا أسمع فأقر به في شوال من الحسن بن محمد بن شاذان قرأه عليه قال أنبأ أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد بن عمد بن عبيد القاضي الهمداني قراءة عليه قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي ، قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ أَبِي إياس قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ سَمِعَنا وَعَصَيْنًا ﴾ أي سمعنا ما تقول يا محمد فلا نطيعك .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱشَّمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ يقول : غير مقبول ما تقول يا(١) محمد .

<sup>(</sup>١) في ط غير مستمع ما تقول يا محمد .

#### النساء من ٤٧ \_ ٤٩

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَرَعِنَ ﴾ يقول : خلافا لقولك يا محمد ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ ﴾ أي يلوون ألسنتهم (١) .

أنا عبدالرحمن (٢) قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ژرقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱنظُرْنَا ﴾ : أفهمنا : بين لنا (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴾ ٤٧ قال : عن صراط الحق ﴿ فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَا ﴾ يعني في الضلالة .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾ ٤٩ قال: هم اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم ، فتلك التزكية (٤).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال : إن الفتيل الذي في شق النواة (٥٠).

<sup>(</sup>١) في د ، ليا بألسنتهم ، قال خلافا يلوون به ألسنتهم .

<sup>(</sup>٢) جاء هذا في الأصل متأخرا فقرة عن موضعه .

<sup>(</sup>٣) في رواية للطبري عن مجاهد : اسمع منا .

<sup>(</sup>٤) واضح تهافت هذا الرأي ، ولا داعي لقصر التزكية على هذا ، ولا لالتهاس أسباب لها بعد قولهم الذي بينه الله عز وجل ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَنَوُا اللَّهِ وَأَحْبَنُوهُ ﴾ ١٨ المائدة ﴿ وَقَالُوا لَنْ مَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ ٨٠ . البقرة ، ﴿ لَبْسَ عَلَيْنَا فِي اللَّامِيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ ٧٥ آل عمران وقولهم ﴿ لَنْ يَدُّخُلُ الْجُنَةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ ﴾ ١١١ البقرة .

<sup>(</sup>٥) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيـلًا ﴾ ٤٩ ، وقد جاء هذا متأخرا كثيرا عن موضعه حيث ذكر بعد تفسير الآية ٧٥ .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمداني عن حسان بن فايد عن عمر بن الخطاب قال: الجبت(١): السحر، والطاغوت: الشيطان.

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 'الجبت: السحر، والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم.

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية الرياحي قال: الجبت: الساحر، والطاغوت: الكافر.

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم ، قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النقير : حبة النواة التي في وسطها (٢٠) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ ٤٥ وهم عن مجاهد في قوله ﴿ أُمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَقَدَّ عَاتَيْنَا عَالَ إَبْرَهِمُ أَعداء الله ﴿ فَقَدَّ عَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِمُ اللهُ ﴿ فَقَدَّ عَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِمُ اللهُ وَالْمَاتُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَى النبوة ﴿ فَيَهُمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النبوة ﴿ فَيَهُمُ مَنْ عَامَنَ بِهِ ﴾ ٥٥ يعني منهم من آمن بما أنزل على محمد يعني من اليهود ﴿ وَمِنْهُم مِن صَدَّ عَنْهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلَرْ مَرْ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَذِبِ يُؤْمِنُونَ بِإِلْحَبْتِ وَالطَّنغُوتِ ﴾ ٥١ .

 <sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ ٥٣ .
 وفي البدر المنثور عن مجاهد قال : النقر : الذي يكون في وسط النواة ، في ظهرها ، والفتيا.

وفي الــدر المنثور عن مجاهد قِال : النقير : الذي يكون في وسط النواة ، في ظهرها ، والفتيل : الذي يكون في جوف النواة .

# النساء من ٥٩ - ٨٣

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَأُولِي ٱلْأُمْرِ مِنكُرُ ﴾(١) ٥٩ يعني أولي الفقه في الدين والعقل(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : يعني أولي الفقه والعلم والرأي والفضل .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ قال يعني أحسن جزاء(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود فقال اليهودي: اذهب بنا إلى محمد، وقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، فأنزل الله في يُرِيدُونَ أَن يَكَا كُواْ إِلَى الطَّاعُوتِ ﴾ ٦٠ وهو كعب بن الأشرف.

أنبأ(٤) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ ٦٤ قال أوجب الله لهم أن يطيعهم من شاء الله من الناس ثم أخبر أنه لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله .

<sup>(</sup>١) فِي الأصل : ﴿ وَ إِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ وهذا خلط لأنه جزء من الآية ٨٣ الآتية ونصها ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ ۗ وَ إِلَىٰٓ ٱوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ﴾ والمعنى في تفسير الآيتين عن مجاهد واحد : أولي الفقه في الدين ، والعقل .

 <sup>(</sup>٢) في ط: أهل الفقه والدين ، وفي رواية: أهل العلم والفقه ، وفي أخرى: أولي الفضل والفقه في دين الله . وفي د: هم العلماء والفقهاء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط ، د، ك ، وفي الأصل تبحرا .

<sup>(</sup>٤) جاء هذا في الأصل متأخرا عن موضعه فقرتين .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهُ ﴾ إلى قوله ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيكًا ﴾ قال: هذا في المنافقين واليهود الذين تحاكموا إلى كعب بن الأشرف.

أَنبَأُ<sup>(۱)</sup> عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾ ٦٥ يعني شكا، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اَنْحُرُجُواْ مِن دِيَلِرِكُمْ ﴾ ٦٦ كما أمر موسى قومه ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الثبات (٢): القليل.

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَلْمَدْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ عَن مجاهد في قوله ﴿ يَلْمَدْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (٣) ٧٧ فيما بين ذلك في المنافقين

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا لَكُرُ لَا تُقَانِبُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ ٧٥ قال : أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفي المؤمنين من الرجال والنساء والولدان\*(٤).

<sup>(</sup>١) جاء هذا في الأصل متأخرا عن موضعه بفقرة ، حيث ذكر بعد تفسير الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قُولِع تعالى ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُواْ ثُبَاتِ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعُ ﴾ ٧١ ، وقد جاء هذا في الاصل قبل موضعه حيث ذكر بعد تفسير الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب ، وفي ط : إلى قوله ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ﴾ ٧٤ ؛ لأن آية ٧٤ تدعو الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إلى القتال ، والمنافقون ليسوا من هذا الصنف أبدا .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني المثني ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن مُحاهَد ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَّا لَكُمْ مُكُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ ٧٧ إلى قوله ﴿ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٨٣ مابين ذلك في اليهود ] .

# النساء من ٦٥ - ٨٦

أخبرنا(١) عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَ إِلَىٰٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ ٨٣ قال : أولي الفقه في الدين ، والعقل .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا وماذا عن مجاهد في قوله ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ وهو قوله : ماذا كان ؟ وماذا سمعتم ؟(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ ٨٥ قال : الشفاعة الحسنة : الشفاعة ، و ﴿ شَفَاعَةُ سَيِّمَةً ﴾ ، يعني شفاعة الناس بعضهم لبعض (٣) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا رقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المقيت (٤): الشهيد (٥).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ فَمَوُ اللَّهِ مَنْهَا ﴾ ٨٦ قال : يقول : إذا سلم عليك أخوك المسلم فقال : السلام عليكم ، فقل له : السلام عليكم ورحمة الله ﴿ أَوْ

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الفقرة في الأصل متقدمة عن موضعها بكثير ، حيث ذكرت بعد تفسير الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ط ، في رواية : قال : الذين يسألون عنه ويتحسسونه . ومعنى استنبط : استخرجه من معادنه .

<sup>(</sup>٣) ولعل المعنى الأوضح ، ما جاء في ك : من يسعى في أمر فيترتب عليه خير يكون له نصيب منه وبالعكس ، وقد ثبت في حديث رواه السبعة عنه ﷺ أنه قال : اشفعوا تؤجروا .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ مُّقيتًا ﴾ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) في ط ، زيادة : الحسيب ، الحفيظ .

النساء من ۸۸ ـ ۹۱

رُدُوهَا ﴾ يقول : إذا لم تقل له : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه كما قال : السلا عليكم كما سلم ، ولا تقل : وعليك .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَسِيبًا ﴾ يعني حفيظا .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَمَالَكُم فِي المُنفِقِينَ فِئتَيْنِ ﴾ ٨٨ قال : هم قوم خرجوا من مكة حتى قدموا المدينة يزعمون أنهم يهاجرون ، ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي على مكة ليأتوا ببضائع لهم ، فاختلف فيهم المؤمنون ، فقال بعضهم : هم منا ، وقال بعضهم : هم منافقون ، فبين الله عز وجل حالهم ، وأمر بقتالهم ، فجاءوا ببضائعهم يريدون هلال بن عويمر الأسلمي(١) ، وكان بينه وبين النبي على حلف ، وفي قوله ﴿ حَصِرَتُ صُدُورُهُم ﴾ ٩٠ يقول : حصر صدره ، يقول : ضاق صدره أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه يدافع عنهم بأنهم يؤمون هلالا وبينه وبين النبي على عهد، ثم قال ﴿ سَتَجِدُونَ عَانَمِ يَن يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُم وَيَأْمَنُوا وبينه قَومُهُم ﴾ ٩٠ ويريدون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا ، فأمر النبي على بقتالهم إن لم يعتزلوا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أسلم عياش بن أبي ربيعة ، وهاجر إلى النبي على ، فجاءه أبو

<sup>(</sup>١) هذا أُحد الأقوال لكن الأحاديث الصحيحة تؤكد أن المعنى بالمنافقين في الآية المنافقون الذين رجعوا من أحد تاركين الرسول ﷺ وصحبه ، انظر البخاري تفسير سورة النساء ، ومسلم باب الحج ، والترمذي باب المناقب .

النساء من ۹۸-۹۲

جهل بن هشام ، وهو أخوه لأمه ، ورجل آخر معه ، فقال له : إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها ، وهي أسهاء بنت مخربة (١) ، فأقبل معهما فربطاه حتى قدما به مكة ، فكانا يعذبانه ، فلما رآهم الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتانا ، وقالوا إن أبا جهل ليقدر من محمد على على ما شاء ويأخذ أصحابه ، فأسلم ذلك الرجل الذي كان مع أبي جهل ، فقتله عياش ، ولا يعلم بإسلامه ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقُتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا ﴾ ٩٢ \* (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم ، قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لقي المسلمون راعي غنم فقال لهم : السلام عليكم إني مؤمن ، فلم يقبلوا ذلك منه ، فقتلوه وأخذوا غنمه ، فنزل فيهم ﴿ وَلَا تَقُولُوا أَلَى اللَّهُ لَا لَتُ مُؤْمِناً ﴾ ٩٤ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قالب ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِمٍ ﴿ ٩٧ يعني من قتل من ضعفاء كفار قريش يوم بدر (٣) ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ ٩٨ وهم مؤمنون كانوا مستضعفين بحكة ، فقال أصحاب رسول الله على: هم بمنزلة الذين قتلوا ببدر من ضعفاء

<sup>(</sup>١) بالراء المشددة المكسورة وبالباء ، وأسهاء من بني نهشل بن دارم ، تمبمة .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية ، قال ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أنها قالا : دية المعاهد دية المسلم ] .

فِي تفسير قوله تعالى ﴿ وَ إِن كَانَ مِن قَوْرِمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْثَانٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَّ أَهْلِهِ ﴾ ٩٢.

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو قال ثناً أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن تَجاهد في قول الله ﴿ فَمَن لَرِّ يَجِدٌ فَصِبَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَاعِيِّنِ ﴾ ٩٢ قال من لم يجد عتقا أو عتاقة (شك أبو عاصم) في قتل مؤمن خطأ ، قال ونزلت في عياش بن أبي ربيعة : قتل مؤمنا خطأ ] .

 <sup>(</sup>٣) لكن رواية البخاري تنص على أنهم كانوا ناسا من المسلمين انظر فيه جـ٧ القسطلاني تفسير سورة النساء .

النساء من ٩٩ - ١٠٢

قريش ، فنزل فيهم ﴿ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ﴾ يعني طريقا ﴿ فَأُولَـ إِنَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ ٩٩ .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال انا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَكُ كَثِيرًا ﴾ ١٠٠ يعني متزحزحا عما يكره (١) .

أنا(٢) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : خرج رجل من مكة يريد النبي على وأصحابه ، فهات في الطريق ، فقال المشركون : ما أدرك هذا شيئا ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَمَن يَحُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَنُم مَّدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ, عَلَى ٱللهِ ﴿ ١٠٠ .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ ١٠١ وذلك يوم (٣) كان النبي عَلَيْ بعسفان (٤) ، والعدو بضجنان (٥) ، فصلى رسول الله بأصحابه الظهر أربع ركعات ، ركوعهم وسجودهم وقيامهم وقعودهم [ معا ] (٢) جميعا ، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعاتهم وأثقالهم إذا قاموا للعصر ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلَتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكُ ﴾ ١٠٢ إلى آخر الآية ، فصف رسول الله على أصحابه خلفه صفين ، ثم

<sup>(</sup>١) في ط . مندوحة عما يكره .

<sup>(</sup>٢) جاء هذا متقدما عن موضعه حيث ذكر بعد تفسير الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل يوما .

<sup>(</sup>٤) عسفان ، بضم العين المهملة ، وسكون السين المهملة ففاء آخره نون : موضع على مرحلتين من مكة .

<sup>(°)</sup> ضجنان ، كسكران : جبل قرب مكة ، وجبل آخر بالبادية ـ والأول هو المراد .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط

النساء من ١٠٤\_١٠٤

كبر بهم وكبروا جميعا ، ثم سجد الأولون بسجود النبي ، والآخرون قيام ، ثم سجد الآخرون (1) ، ثم كبر بهم وكبروا(1) جميعا ، فتقدم الصف الآخر واستأخر الصف الأول ، فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة ، وقصرت صلاة العصر ركعتين(1) .

\*(١)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ ١٠٣ يقول : أتموا الصلاة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ ١٠٤ يقول : لا تضعفوا في ابتغاء القوم .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَهَمَّت طَّآلِهُ الْكِتَابَ بِالْحَكِّ ﴾ إلى قوله ﴿ لَهَمَّت طَّآلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّال

<sup>(</sup>١) في ط ، زيادة حين قام النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في ط: وركعوا.

<sup>(</sup>٣) معلوم أن هذه الكيفية في الصلاة إذا كان العدوجهة القبلة ، فاذا لم يكن جهتها فالصلاة على هذا النحو الذي يوضحه ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : غزوت مع رسول الله على قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم ، فقام رسول الله على فصل بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ، فجاءوا فركع بهم ركعة ، وسجد سجدتين ثم سلم ، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين . متفق عليه .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا محمد بن عمرو : قال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْ نَذُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ ﴾ ١٠٣ قال : أتموها ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عُمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَتُبًا مَّوْفُوتًا﴾ ١٠٣ قال : واجبا ، وفي رواية : مفروضا ] .

#### النساء من ۱۱۳ - ۱۱۹

مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ﴾ (١١٣ فيما بين ذلك في ابن أبيرق(٢): سرق درعاً من حديد فرمى به يهوديا بريئا فقال أصحابه للنبي على اعذره في الناس بلسانك .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نُوَلِّهِ عِمَا تُولَى ﴾ ١١٥ يقول نوله في الآخرة ما تولى من آلهة الباطل في الدنيا .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَّا إِنَكْنَا ﴾ ١١٧ يعني أوثانا .

أنبأ عبدالرحن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ إِلَّا إِنْكُنَّا ﴾: كل شيء ليس فيه روح: الخشبة والحجر ونحوه.

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أب عمار من عباس . قال : نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَلاَ مُنَا مُ مُ لَكُ عُلِينًا لَاللَّهِ ﴾ ١١٩ قال يعني : إخصاء البهائم (٣) .

<sup>(</sup>١) وفي الطبري عن مجاهد الى قوله ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالَكَ ٱبْنَعَآءَ مُرْضَاتِ ٱللَّهَ ﴾ ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) في ط: طعمة بن أبيرق. وتؤيده روآية ابن مردويه لكن رواية الترمذي وابن جرير أنه بشير بن أبيرق.

<sup>(</sup>٣) هذا رأي مرجوح ، وما قاله إبراهيم ومجاهد في الفقرتين التاليتين هو الصواب ، وهو أيضا أحد أقوال ابن عباس :

<sup>[</sup>حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنى أبي عن عبدالجبار بن ورد ، عن القاسم بن أبي بزة ، قال : قال لي مجاهد : سل عنها عكرمة ﴿ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْغُيِرْنَّ خُلِقَ اللهِ ﴾ فسأله ، فقال : الإخصاء ، قال جاهد : ماله ؟ لعنه الله ، فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء ، ثم قال : سله ، فسألته ، فقال عكرمة : ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ } لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ =

### النساء من ١٢٣ - ١٢٧

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن مغيرة عن إبراهيم قال : يعني دين الله عز وجل :

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو جعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يعني الفطرة: الدين\*(١).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فِي يَتَهْمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ هُمُنَّ ﴾ ١٢٧ قال : كان أهل الجاهلية لا يقسمون للنساء ولا للصبيان شيئا يقولون : إنهم لا يغزون ، ولا يغنون خيرا ، ففرض الله عز وجل لهم الميراث (٢) ، ثم قال

<sup>=</sup> ٱللَّهِ ﴾ قال: لدين الله ، فحدثت بها مجاهدا ، فقال: ماله ؟ أخزاه الله .

وفي لسان العرب: قال الليث: الخصاء أن نخصي الشاة والدابة خصاءً ، ممدود ؛ لأنه عيب والعيوب تجيء على فعال .

<sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال ثنا مسلم بن ابراهيم ، قال : ثنا هارون النحوي ، قال : ثنا مطر الوراق ، قال : ذكرت لمحاهد قول عكرمة في قوله ﴿ فَلَيْعُبِّرِنَّ خَلَقَ ٱللهِ ﴾ فقال : كذب العبد ﴿ وَلَا مُرْمَةٌ مُ فَلَيْعُبِرِنَّ خَلْقَ ٱللهِ ﴾ فقال : كذب العبد

وفي الدر المُنثور: أخرج عبدالرزاق وآدم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد: ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خُلْقَ اللَّهِ ﴾ قال: دين الله، ثم قرأ: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ اللَّهِ مَا الرَّهِ ٣٠ .

<sup>&</sup>quot;(١) [ حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال ثنا ابن علية ، قال ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكَتَّفِ مَن يَعْمَلَ سُوَءًا يُجْزَبِهِ ﴾ ١٢٣ قال : قالت العرب لن نبعث ، ولن نعذب ، وقالت اليهود والنصارى ﴿ لَن يَدَّخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ 
نَصَرَىٰ ﴾ ١١١ البقرة أو قالوا ﴿ لَن تُمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ ] ٨٠ البقرة .

 <sup>(</sup>٢) والمروي في البخاري يشمل جميع الحقوق وينصب معظمها في الحجر على اليتيات من إلزواج .
 انظر البخاري تفسير سورة النساء .

النساء من ۱۲۸ ـ ۱۳۰

﴿ وَتُرْغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَّ ﴾ فقال: لينفس رجل في مال يتيمة إن لم تكن حسنة ، وأمروا لليتيم بالقسط يعني بالعدل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب عن خالد بن عرعرة ، قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام \_ يقول في قوله عز وجل ﴿ وَ إِن آمَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَ الشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصلِحا (١) بَيْنَهُما صُلَحا ﴾ ١٢٨ قال : هو الرجل يكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت ، أو تكون دميمة ، فيريد فراقها ، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة ، وعند الأخرى ليال ، ولا يفارقها . فها طابت له نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوّى بينها .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هذا في الرجل يكون عنده المرأة الكبيرة فيقول لها : أنت كبيرة ، وأنا أريد أن أستبدل بك امرأة شابة ، فإن شئت فاستقري على ولدك فاقسم (٢) لك من نفسي شيئا ، فإن رضيت فهو الصلح الذي قال الله عز وجل فاقسم وَ وَالصَّلَحُ خَدِّرٌ في نزلت في أبي السنابل بن بعكك ، ثم قال : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاء وَلَوْ حَرَّمْتُم في ١٢٩ يعني في الحب ، ﴿ فَلَا تَمْيلُواْ كُلَّ أَلْمَيلِ في يقول : لا تعمدوا الإساءة (٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا ﴾ ١٣٠ يعني الطلاق .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أن يصالحا.

<sup>(</sup>٢) في ط ، فلا أقسم ، ولعله أوفق وأنسب .

 <sup>(</sup>٣) وفي طحدثنا القاسم قال ثنى الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج قال : قال مجاهد : ﴿ فلا تَمْ يَلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ ١٢٩ قال : يتعمد الإساءة . يقول : لا تميلوا كل الميل ، قال : بلغني أنه الجماع .

النساء من ١٣٥ - ١٤٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ناد آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِن تَلُوْءَاْ ﴾ ١٣٥ يقول : تبدلوا الشهادة ﴿ أَوْ تُعْرِضُواْ ﴾ يقول : تكتموها\*(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُّذَبِّنِ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ ١٤٣ قال : هم المنافقون ، لا مع المؤمنين ، ولا مع المهود .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَـلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكْنَا مَّبِينَا ﴾ ١٤٤ يعني حجة بينة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ابن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن عجاهد في قوله ﴿ لَا يُحِبُّ اللّهُ الْجُهُرَ بِالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَن فَلْكُم ﴾ ١٤٨ قال : هو الرجل يستضيف الرجل فلا يضيفه ، فقد أذن له أن يذكر منه ما صنع به : أي لم يقرني ولم يضيفني.

<sup>(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ ٱلدَّينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾ ١٣٧ قال : كنا نحسبهم المنافقين ، ويدخل في ذلك من كان مثلهم ﴿ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾ قال : غوا على كفرهم حتى ماتوا ] . وفي د : [ أخر ح ابن حرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ ٱلَذِينَ يَتَ تَصُونَ بُكُ ﴾ ١٤١ قال : هم

وفي د: [ أخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُرٌ ﴾ ١٤١ قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين ﴿ وَان كَانَ لَكُرٌ فَتَحْ مِنَ اللَّهِ ﴾ إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون ﴿ أَلَرْ نَكُن مَعْكُمْ ﴾ فأعطونا من الغنيمة ، ﴿ وَإِن كَانَ اللَّكَ فَوِينَ نَصِيبٌ ﴾ يصيبونه من المسلمين . قال المنافقون للكفار ﴿ أَلَرْ نَسْتَحُوِذْ عَلَيْكُمْ ﴾ أم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه ، وقد كنا نثبطهم عنكم .

#### النساء من ۱۵۷ ـ ۱۲۰

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ الا من ظلم ﴾ فانتصر يجهر بالسوء .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿ وَبِكُفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمٌ بُهُمَّنَا عَظِيمًا ﴾ قال : هو قول من يقول منهم : إن أمه جاءت به من غير عمل صالح .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُـمُ ﴾ ١٥٧ يقول : صلبوا رجلا غير عيسى وهم يحسبون أنه عيسى عليه السلام شبه لهم ، ورفع (١) [ الله ](٢) إليه عيسى حيا .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن منصور عن مجاهد ﴿ وَإِن مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ ﴾ ١٥٩ قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وإن غرق أو تردى (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال : كل صاحب كتاب فإنه يؤمن بعيسى قبل موت صاحب الكتاب .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن الحق .

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الفقرة متأخرة فقرات عن موضعها حيث ذكرت بعد تفسير الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة في ط .

<sup>(</sup>٣) هذا أحد القولين في تفسير الآية ، والقول الثاني يرجع الضمير في (موته) إلى عيسى ، وهذا القول أرجع وأوفق مع السياق في الآية ويسير مع الأحاديث الصحيحة التي وردت وأثبتت أن عيسى باق حى .

#### النساء الآية ١٧٤

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ بُرُهَانٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ ١٧٤ يعني حجة .

.

### سورة المائدة

### من ۱ - ۲

المائدة من ١٢ ـ ٢٠

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُونُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ ١ قال : بالعهود(١) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ وما ذكر معها من غير أن يحل الصيد وهو حرام\*(٢).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ﴿ ٱلْقَلَيْدِ ﴾ ٢: اللحاء (٣) في رقاب الناس والبهائم أمان لهم ، وهي من الشعائر، والشعائر: الهدى والقلائد والصفا والمروة والبدن، هذا كله من شعائر الله ؛ وذلك لأن أصحاب النبي على كانوا يقولون: هذا من

<sup>(</sup>١) في ط : رواية أخرى عن مجاهد : ﴿ أُونُواْ بِٱلْعَقُودِ ﴾ ما عقد الله على العباد مما يحل لهم ، ويحرم عليهم .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَـٰم إِلَّا مَايُتْكَى عَلَيْكُرُ ﴾ : إلا الميتة وما ذكر معها ] .

ر بيما المسلم عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد ﴿ غَيْرٌ مُحِلِّي الصَّــيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ قال : غير أن يحل الصيد أحد وهو محرم ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ شَعَنْهِرَ اللهَ ﴾ ٢ : الصفا والمروة والهدى والبدن ، كل هذا من شعائر الله ] وفي الدر ﴿ شَعَنْهِرَ اللهَ ﴾ : معالم الله في الحبج .

ومعنى لا تحلوها : لا تضيعوها ، ويرى غيره من المفسرين كعطاء ، أن شعائر الله : حرمات الله : اجتناب سخط الله واتباع طاعته ، وهذا أشمل .

<sup>(</sup>٣) اللحاء: قشر الشجر.

#### المائدة الآية ٢

عمل الجاهلية فعله وإقامته ، وأحل ذلك كله بالإسلام إلا القلائد اللحاء ، فإنه ترك (١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلآ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّن رَّبِهِم ﴾ ٢ يعني : التجارة ﴿ وَرِضُواْنًا ﴾ يعني : الأجر ، حرم الله على كل أحد إخافتهم \*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ قال: ذلك لأن رجلا مؤمنا من حلفاء النبي على قتل حليفا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة ، لأنه كان يقتل حلفاء النبي على ، فقال رسول الله على : لعن الله من قتل بذحل (٣) الجاهلية .

<sup>(</sup>١) لعله يقصد أن المتروك هو الأخذ من شجر الحرم للتقليد ، إذ كيف يعد التقليد من شعائر الله ثم يقول : إنه ترك ، ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره ٢ / ٤ : ﴿ وَلَا ٱلْمَدَاء إِلَى البيت الحرام ، فإن فيه تعظيم شعائر الله ، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز عها عداها ، فيتجنبها من يريدها بسوء ، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها .

وقال ابن جرير في تفسيره 7 / 00: إن القلائد معطوفة على أول الكلام ، وليس هناك ما يدل على انقطاعها عنه ، فالمعنى إذا لا تحلوا القلائد ، فهو نهي من الله عز وجل عن استحلال حرمة المقلد ، هديا كان ذلك أو إنسانا ، وأن الله عز ذكره إنما دل بتحريمه حرمة القلادة على حرمة المقلد ، اكتفاء بذكرها عن ذكره ، إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به . وفي تحريم إخافة قاصدي البيت الحرام ما يؤكد ذلك .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا ابن وكيع قال ثني أبي عن سفيان ، عن حصين عن مجاهد ﴿ وَ إِذَا حَلَكُمُ فَأَصْطَادُواْ ﴾ ٢

قال : إذا حل ، فإن شاء صاد ، وإن شاء لم يصطد ] وكل أمر بعد حظر فهو للإباحة . وفي رواية ، هي رخصة ، وفي أخرى : هي كقوله ﴿ فَإِذَا تُضِيَت ٱلصَّلَاةُ فَٱنتَشُرُواْ فَي ٱلْأَرْضَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الذحل : الحقد والعداوة ، يقال : طلب بذحله أي بثأره ، والحديث مخرج في مسند أحمد ومراجع الحديث الأخرى لكن الاستدلال به لا يناسب المقام ، لأن الدافع للاعتداء في الآية هو الصد عن المسجد وفي الحديث قتل الحليف .

وفي مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ٣٢ : إن اعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة : رجل قتل فيها (مكة ) ، ورجل قتل غبر قاتله ، ورجل طلب بدخل في الجاهلية .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا ابراهيم قال نا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ ٣ قال : حجارة كانت حول الكعبة ، كان يذبح لها أهل الجاهلية ، ويبدلونها إذا شاءوا ، وإذا رأوا ما هو أعجب إليهم منها .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَن تُسْتَقُسِمُواْ بِاللَّأَزُكَمِ ﴾ قال: هي قداح (١) القمار يضربونها لكل سفر وغزو وتجارة (٢)\*(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد قال : ﴿ ٱلْجُوَارِجِ ﴾ : الطير والكلاب(٤) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَّكُمْ ﴾ ٥ قال : يعني : ذبائحهم حل لكم \*(٥) .

(١) في ط ، رواية : هي كعاب فارس التي يقمرون بها وسهام العرب ، وأخرى ، حجارة كانوا يكتبون عليها يسمونها القداح .

(٢) في الأصل تجارة ، وفوقها وغارة ، وما أثبته موافق لما في ط .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ غَيْرُ مُتَجَانِفِ
لِإِثْرُ ﴾ ٣ : غير متعمد لإثم ، قال : إلى حرم الله ما حرم ، رخص للمضطر إذا كان غير متعمد
لإثم أن يأكله من جهد ، فمن بغى أو عدا ، أو خرج في معصية الله ، فإنه محرم عليه أن
لكله ٢ .

<sup>(</sup>٤) وفي ط ، عن مجاهد في صيد الفهد ، قال : هو من الجوارح .

<sup>\*(</sup>٥) [حدثنا ابن وكيع قال : ثنا أبو داود عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابُ ﴾ ٥ قال : الحرائر ، وفي رواية أخرى عنه : العفائف ] .

<sup>[َ</sup> حدثُنا محمد قالَ ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِٱلْإِيمَــٰن ﴾ ٥ قال : الكفر بالله ] .

#### المائدة الآية ٦

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وَ إِن كُنتُم مَّرَضَى ﴾ ٦ قال : المجدور وصاحب القروح ، وصاحب الجراحة الذي يخاف على نفسه إن هو اغتسل أو توضأ أن يموت (١) ، فهؤلاء يتيممون .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن رجل يقال له الأسلع ، قال : كنت أخدم رسول الله على فأتاه جبريل بآية الصعيد(٢) فأراني رسول الله على كيف المسح للتيمم ، فضربت بيدي

 <sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال : ثنى الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن قيس بن سعد عن مجاهد أنه قرأ
 ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ ٦ فنصبها وقال : رجع إلى الغسل ] .

<sup>[</sup>حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا أبو الحسن العكلي ، عن عبدالوارث ، عن حميد ، عن مجاهد أنه كان يقرأ ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ بالجر ، ولا يعني الجر بالمجاورة أن الأرجل تمسح ، والفائدة من ذكر محسوح بين مغسولين ، وجوب الترتيب ، والفائدة من الجر بالمجاورة أن غسل الأرجل لما كان مظنة الإسراف والتبذير فيه ، فكأن الجر إشعار بعدم ذلك .

وغسل الأرجل في الوضوء أمر تضافرت الأدلة على وجوبه ، ولقد أورد ابن كثير في تفسيره : ٢ / ٢٦ وما بعدها ما يربو على سنة عشر حديثا صحيحا تثبت وجوب غسل الرجلين ، وأن الرسول على كان يفعل ذلك .

<sup>(</sup>١) روى عن ابن عباس رضي الله عنها - في تفسير ﴿ وَ إِن كُنتُم مَّرَضَيْ أَوْعَلَىٰ سَفَر ﴾ قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل ، تيمم ، رواه الدارقطني موقوفا ، ورفعه البزاز وصحهه ابن خزيمة والحاكم. قال صاحب سبل السلام : وفيه دليل على شرعية التيمم في حق الجنب - إن خاف الموت - فأما لو لم يخف إلا الضرر فالآية - ﴿ وَ إِن كُنتُم مَّرَضَيْ ﴾ دالة على إباحة التيمم للمريض سواء خاف تلفه أو دونه ، والتنصيص في كلام ابن عباس على الجراحة والقروح إنما هو مجرد مثال ، وإلا فكل مرض كذلك . . . وإذا كان مثالا فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجزيء التيمم إلا لمخافة الموت ، وهو قول أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، وأما الهادوية ومالك وأحد قولي الشافعي وإن لم يخف ضررا ، وهو ظاهر الآيه انظر سبل السلام ١ / ٩٧ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الصيد، والسياق يشهد لما أثبته.

المائدة من ٦ - ١١

الأرض ـ فمسحت بها وجهي ، ثم ضربت بها الأرض فمحست يدي إلى المرفقين (١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبرهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي مجيح عن مجاهد ﴿ مِّنْ حَرَجٍ ﴾ ٦ قال من ضيق .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم لِهِ ﴾ ٧ يعني الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ١١ قال : النعمة : الآلاء ، يقول : اذكروا آلاء الله .

<sup>(</sup>١) مروي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله على: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وقال: وقفه يجبى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب، ومروى كذلك: إن التيمم بضربة واحدة، للوجه ولليدين إلى الكفين: فعن عهار بن ياسر قال: بعثني رسول الله على في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كها تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي في فذكرت له ذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشهال على اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وقد أخذ جمهور العلماء بحديث عمار هذا لأنه مرفوع ، وأصح حديث في الباب وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه موقوف فلا يقاوم حديث عمار المرفوع ..

وقد اختلف العلماء أيضا في الترتيب بين الوجه واليدين ، وحديث عمار قاصد بأنه لا يجب ، والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك ، وذهب القائلون بالضربتين إلى أن الترتيب واجب . انظر سبل السلام ١ / ٩٤ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل قون وهو خطأ .

المائدة الآية ١٢

عُنكُرُ ﴾ قال: هم يهود، وذلك أن رسول الله على دخل عليهم حائطا لهم وأصحاب رسول الله على وراء الجدار فاستعانهم في مغرم، في دية غرمها - ثم قام من عندهم فأتمروا بينهم بقتله، فأطلع الله عز وجل على ذلك نبيه على أن فخرج يمشي القهقري معترضا وهو ينظر إليهم خيفتهم، ثم دعا أصحابه رجلا رجلا حتى انتهوا إليه (١)، وذلك نعمة الله عليهم، وذلك آلاء الله عز وجل.

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ اللَّيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ ١٢ قال : من كل سبط من بني إسرائيل ، رجال أرسلهم موسى إلى الجبابرة ، فوجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم يلقيهما(٢) إلقاء ، ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس من قوم موسى بينهم في خشبة ، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة(٣) ، فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم إلا يوشع بن نون ، وكالب بن يافنة(٤) فإنهما أمرا بقتال الجبارين وبمجاهدتهم ، فعصوهما وأطاعوا الآخرين ، فهم الرجلان اللذان أنعم الله عليهما ، فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة ، يصبحون حيث أصبحوا في تيههم ذلك فضرب لهم موسى عليه السلام الحجر ، لكل سبط عين من حجر يحملونه معهم(٥) ،

<sup>(</sup>١) في ط مثله بروايتين عن مجاهد ، ومثله عن عبدالله بن كثير ، وفي سيرة ابن هشام القسم الأول ٤٠٣ : أنهم بنو النضير، وأنهم أرادوا أن يلقوا صخرة على النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في ط: يلفونهم لفا.

<sup>(</sup>٣) مبالغة ممجوجة ، ومن الملاحظ أن حائك القصة يتدرج في أكذوبته ، ثم ما العلاقة بين كبر حجم العمالقة ، وكبر عنقود العنب ، وضخامة شطر الرمانة ؟؟؟

<sup>(</sup>٤) في الأصل زيادة: أمرا الأسباط.

<sup>(</sup>٥) لم يقل أحد أنها كانت اثنى عشر حجرا ، وإنما قال الله عز وجل ﴿ فَٱنْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱلْمَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ ثم إن عيون موسى ما تزال موجودة بسيناء إلى وقتنا هذا شاهدا على بطلان هذا القول .

والسبط ، بنو فلان وبنو فلان ، فقال لهم موسى عليه السلام : اشربوا يا حمر ، فنهاه ربه عز وجل عن سبهم ، وقال : هم خلق فلا تجعلهم حميرا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم ، قال نا ورقاء عن ابنأبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُم ﴾ ١٢ قال : ونصرتموهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَهُ مِنْهُمْ ﴾ ١٣ قال يعني من اليهود مثل الذي هموا به من النبي ﷺ يوم دخل عليهم حائطهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَغْرَيْنَا (١) بَيْنَهُمُ ﴾ يقول ألقينا بينهم ﴿ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ ١٤ يعني بين اليهود والنصارى .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم (٢) قال ثنا ضمرة عن سفيان في قوله عز وجل ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ ١٨ قال : يغفر لمن يشاء العظيم ، ويعذب من يشاء على الصغير .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ ٢٠ قال : جعل لهم أزواجا وخدما وبيوتا ، ومن كان كذلك فهو ملك .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( وأغرينا ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ليس في ط ، ولا في د ، ولا في ك .

المائدة من ٢٠ - ٢٦

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُوَّتِأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠ قال يعني المن والحجر والغَمام (١٠).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَدُّ خُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ ٢١ يعني الطور وما حوله(٢).

\*(٣) أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلۡبَابَ ﴾ ٢٣ قال يعني قرية الجبارين \*(٤) .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ولد لآدم أربعة توأم : ذكر وأنثى من بطن ، وذكر وأنثى من بطن ، فكانت أخت صاحب الحرث جميلة ، وكانت أخت صاحب الغنم قبيحة ، فقال صاحب الغنم أنا أحق بها ، وقال صاحب الحرث : أتريد أن تستأثر بوضاءتها على ، فتعال نقرب قربانا ، فإن تقبل قربانك فأنت أحق بها ، وإن تقبل قرباني ، فأنا أحق بها ، فياء صاحب الغنم بكبش أعين أبيض أقرن (٥) ، وجاء صاحب الحرث فجاء صاحب الخنم بكبش أعين أبيض أقرن (٥) ، وجاء صاحب الحرث

<sup>(</sup>١) في طرواية أخرى: يعني أهل ذلك الزمان ، المن والسلوى .

<sup>(</sup>٢) في طراية أخرى ﴿ ٱلْأَرْضُ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ قال: المباركة: وهذا هو الصحيح وإن لم يحددها، والأول مرفوض، لأنهم كانوا بالطور، وفي قوله بعد ذلك قرية الجبارين ما ينقض الأول.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا ابن حميد ، قال ثنا حكام ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن منصور عن مجاهد ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِما ﴾ ٢٣ قال : يوشع بن نون ، وكلاب بن يوفنا ، وهما من النَّقاء ٢ .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن نجيح ، غن مجاهد ﴿ يَتِيمُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ٢٦ قال : تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة يصبحون حيث أمسوا ، ويمسون حيث أمسوا ،

<sup>(</sup>٥) أعين : جميل العينين ، عظم سوادهما في سعة ، أقرن : له قرنان .

المائدة من ۲۷ ـ ۳۱

بصبرة (١) من طعام ، فقبل الكبش فخزنه الله في الجنة أربعين خريفا ، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام (٢) ، فقتله صاحب الحرث ، فولد آدم كلهم من ولد ذلك الكافر (٣) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : أمر آدم أن يزوج أنثى هذا البطن من ذكر ذاك البطن ، وأنثى ذاك البطن من ذكر هذا البطن .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ ٢٧ قال : هما ابنا آدم لصلبه (٤) : هابيل وقابيل ، قتبله ، قرب هابيل شاة ، وقابيل بقلا ، فقبل من هابيل ، ولم يتقبل من قابيل ، فقتله ، فقال هابيل ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ تَبُوآً بِإِثْمِي وَ إِثْمِكُ ﴾ ٢٩ أي أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بها ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ رُنَفُسُهُ ﴾ ٣٠ يقول : شجعته نفسه على قتله . ﴿ فَبَعَثُ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ٣١ يقول غرابا حيا حفر لغراب ميت ، وابن آدم القاتل ينظر اليه ويحثو عليه التراب حتى غيبه في التراب \*(٥)

<sup>(</sup>١) الصبرة : ما جمع من الطعام بلاكيل ولا وزن ، بعضه فوق بعض .

<sup>(</sup>٢) هذا من نسج القصاصين ، وهو مرفوض ، لأن المدة التي بين ولدي آدم ونوح عليه السلام أكثر من ذلك بكثير ، ومدة نوح عليه السلام التي مكثها داعيا إلى الله الله الله الا خمسين عاما حتى أخذهم الطوفان . . والمدة بين ذلك وإبراهيم عليه السلام قرون عديدة .

<sup>(</sup>٣) القاتل لا يكفر إلا إذا استحل القتل.

<sup>(</sup>٤) هذا أصح من قول بعضهم : إنها رجلان من بني إسرائيل ، فالتعبير بالبنوة لا ينصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا بشاهد ودليل ، ولما لم يوجد شيء من ذلك تعين أن يكون المراد هو الحقيقة .

<sup>\*(</sup>٥)[ حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ فَبَعَثَ اَللَّهُ عُرَابًا يَبْعَثُ فِي اللَّرْضِ لِيُرِيهُۥ كَبْفَ يُورِي سُوْءَةً أُخِيهِ ﴾ قال : وارى الغراب الغراب ، قال : كان يحمله على عاتقه مائة سنة ، لا يدري ما يصنع به ، يجمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال : =

المائدة من ٣١ - ٣٤

يقول الله عز وجل ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسَ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّكَ قَتَلَ الله عز وجل ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسَ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّكَ أَتُكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن لَم يَقُولُ مِن لَم يَقُتُل أَحُياها ﴾ ٣٢ يقول من لم يقتل أحدا فقد أحيا<sup>(٢)</sup> الناس منه\*<sup>(٣)</sup>.

= ﴿ قَالَ يَكُو يُلَتَى ٓ أَغَذُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَسِى فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ ]

ومما لا شك فيه أن الإقبار نعمة أنعم الله بها علينا ، ولذا يمتن سبحانه علينا بها حيث يقول : ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾ ٢١ عبس .

(١) في ط ، زيادة : يصير إلى جهنم بقتل المؤمن ، كما أنه لو قتل الناس جميعا لصار إلى جهنم .

(٢) مكذا في الأصل. وفي رواية عن مجاهد أو ردها ط: فقد حيي الناس منه، وما بالأصل أدق وأوفق مع لفظ القرآن.

\*(٣) [ حدثني القاسم قال ثنا حجاج عن ابن جريح عن مجاهد في قوله : ﴿ إِنَّمَا بَرَ ۖ وَأَ الَّذِينَ يُحَارِ بُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ ٣٣ ، قال : الزنى والسرقة وقتل الناس وإهلاك الحرث والنسل ٢ .

[ حدثني يعقوب قال ثنا هشيم ، قال أخبرنا جويبر ، عن عطاء ، وعن القاسم بن أبي بزة عن عجاهد في المحارب أن الإمام مخبر فيه ، أي ذلك شاء فعل ] .

في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُقَطِّعَ أَيْسِيمُ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُفَواْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ .

[حدَّثنا بشار قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ۖ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٣٤ قال : هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شَيئا في شركهم ، فإن الله غفور رحيم إذا تابوا وأسلموا ] .

وهناك رأي آخر أن الآية تعني أيضا من حارب من أهل الإسلام ، وهو مقيم على إسلامه ، ثم استأمن فأومن ، ومن فعل ذلك مرتدا ثم لحق بدار الحرب ثم استأمن فأومن ، فإذا أمنه الإمام لم يكن عليه تبعة في دم ولا مال وهناك رأي ثالث يفرق بين من حارب في دار الإسلام أو كان لاحقا بدار الكفر ، وهو في منعة أو ملجأ ، أو هو في غير منعة ، فمن كان في منعة وجاء تائبا قبل القدرة عليه ، فإن توبته تضع عنه كل شيء إلا أن يكون أصاب حدا ، أو أمر الرفقة بما فيه عقوبة ، أو =

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ع ﴾ ٣٩ يقول : الحد كفارة عنه .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓأُ عَامَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ ٤١ قال : هم المنافقون .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم ثال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ قال : المنافقون يقول : هم سماعون لليهود .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكُلِمَ مِنْ (١) بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ يعني الرجم ، وكان في التوراة الرجم ، فكان إذا زنى منهم حقير رجموه ، وإذا زنى منهم شريف حموه وطافوا به ، فاستفتوا(٢) النبي على فأتاهم بالرجم ، وسألهم عما يجدونه في كتابهم فكتموه ، إلا رجل منهم أعور ، فإنه قال : كذبوك يا رسول الله ، إنه في التوراة الرجم ، \*(٣) .

غرم لمسلم أو معاهد ، ومن كان في غير منعة أو ملجاً فإن التوبة لا تضع عنه شيئا .
 [ حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ ٣٥ : القرابة إلى الله ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل (عن مواضعه) وهذا خلط بالآية ٤٦ من سورة النساء، وبالآية ١٣ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد ومسلم وأبو داود مثله ، كها جاء في ط مثله عن مجاهد في تفسير قوله تعالى ﴿ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ ﴾ .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا ﴾ ٤١ : إن وافقكم هذا ﴿ فَخُذُوهُ ﴾ يهود تقوله للمنافقين ، وفي رواية زيادة وإن لم يوافقكم فاحذروه ] .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ ٤٢ يعني به الرشوة في الحكم وهم اليهود\*(١) .

وقد ردّ ابن جرير دعوى نسخ الآية ٤٩ للآية ٢٤ مرجحا رأي عطاء ، وإبراهيم والشعبي ، وقد ردّ ابن جرير دعوى نسخ الآية ٤٩ للآية ٢٤ مرجحا رأي عطاء ، وإبراهيم والشعبي ، وقتادة ، وهو أن للحاكم الخيار في أن يحكم بين أهل الكتاب إذا أتوه ـ بحكم المسلمين ، لا يتركه إلى غيره ، أو أن يعرض عنهم ، ويخليهم وأهل دينهم ، وقد روى هذا أيضا عن عطاء ابن أبي رباح ومالك بن أنس والإمام أهد ، ومما ذكره ابن جرير : إن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا لحكم غيره بكل معانيه ، حتى لا يجوز اجتاع الأمرين على صحته بوجه من الوجوه ، وإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال . وأن احكم بينهم بما أنزل الله اذا اخترت الحكم ، وترك الحكم ـ كان معلوما بذلك أن لا دلالة في قوله ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم عَلَيْنَهُم عَلَيْ أَنْلَ الله على أن أن الله على مثل الذي دل عليه قوله ﴿ وَ إِنْ حَكَم تَ فَاحْكُم بَيْنَهُم الله وإذا لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى ، ولا نفي أحد الأمرين حكم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى ، ولا نفي أحد الأمرين حكم الأخر ، ولم يكن خبر عن رسول الله على صحيح ، بأن أحدهما ناسخ صاحبه ولا من المسلمين إجماع على ذلك ـ صح ما قلناه من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه ، ويوافق حكمه حكمه ولا نسخ في أحدهما للآخر .

وقد رد أستاذنا الجليل د. مصطفى زيد دعوى نسخ آية السيف التوبة لآية القلائد ، معللا ، بأن القلائد : ليست خاصة بمن يتقلدون من المشركين باللحاء ، وإنما عامة تشملهم وتشمل الهدى ، وكذلك ﴿ ءامين البيت الحرام ﴾ ليست خاصة في المشركين ، وإنما هي عامة تشملهم ، وتشمل من يؤمه من المسلمين ، وعلى ذلك فآية السيف من باب تخصيص العام ، وليس ذلك بنسخ : انظر النسخ في القرآن المجلد الثاني ٧٩٠ ـ ٧٩٣ .

[ حدثنا المثنى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ : بالعدل ] أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمُهَيِّمِنًّا عَلَيْهِ ﴾ ٤٨ قال : مؤتمن على الكتب .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ﴾ قال: الشرعة: السنة، والمنهاج: السبيل(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم، قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَفَحُكُمْ َ ٱلْجَابِهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ ٥٠ قال يعني اليهود .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ ٥٦ قال: هم المنافقون ﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ يقول: يسارعون في مصانعة اليهود، وملحاتهم (٢٠) واسترضاعهم أولادهم ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ ﴾ أي تكون الدائرة لليهود ﴿ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ يعني حينئذ .

وفي ط [ حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : الربانيون : العلماء الفقهاء ، وهم فوق الأحبار ] في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالرَّبَنْيُونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ ٤٤ . [ حدثنا المثني قاتل ثنا أبو حديفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ ﴾ ٥٤ فيها : في التوراة : والعين بالعين ، حتى ﴿ وَالجَّرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ . [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد في قوله ﴿ فَنَ تُصَدِّقَ بِهِ عَهُو كَفًا رَهُ لَهُ قال : كفارة للجارح ، وأجر للعافي لقوله ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله الله ] .

<sup>(</sup>١) في ط [حدثنا أبو القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُرُ شُرَّعَةً وَمُنْهَاجًا﴾ قال: سنة ومنهاجا، السبيل لكلكم، من دخل في دين محمد ﷺ فقد جعل الله له شَرعة ومنهاجا، يقول: القرآن هو له شرعة ومنهاج].

<sup>(</sup>٢) ط: مناجاتهم، د: ملاحاتهم. وفي القاموس: الملحة بالضم: المهابة والبركة .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿مَن يَرْتَدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبِّهُمْ وَيُجْوِنَهُ ﴾ ٤٥ قال: ناس من أهل اليمن(١).

\*(٢)أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي

(١) تضييق من سعة، وفي ط، في رواية: هم قوم سبأ، وهذا أوهى وأضعف .

وقد علق الأستاذ شاكر على هذه الرواية بقوله: إن في سندها غالب بن عبيد الله، وهو منكر الحديث متروك، فروايته لا يؤخذ بها. انظر تفسير الطبري ١٠ / ٤٢٤، ٤٢٥ وقال ابن كثير في تفسيره ٢ / ٧١: توهم بعض الناس أن جملة ﴿ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ في موضع الحال من قوله ﴿ وَيُمْ وَرَكُعُونَ ﴾ في موضع الحال من قوله ﴿ وَيُمْ وَرَكُعُونَ الزَّكَاة في حال الركوع ﴿ وَيُوْ وَيُوْ وَاللَّهُ لَكَانَ دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وعلق على الروايات التي تشير إلى نزولها في الإمام على بقوله: إنها لا يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها .

وعلَّى الألوسي في تفسيره ٣٣١/٢ بقوله: إن الفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات، سواء أكانت كثيرة أم قليلة، غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة، ولكن تؤثر قصورا في معنى إقامة الصلاة البتة.

<sup>\*(</sup>٢) حدثني الحارث قال ثتا عبد العزيز قال ثنا غالب بن عبيد الله قال: سمعت بجاهدا يقول في قوله 

﴿ إِنَّمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ٥٥ الآية قال: نزلت في علي ابن أبي طالب، تصدق وهو راكع]. 
وفي هذا نظر، فالآية إنما تعني أن المؤمنين أحق بأن يتخذوا أولياء، لأنهم يؤدون حق الله وحق العباد.. ولعل سبب نزول الآية خير شاهد لهذا المعنى: أورد الطبري في تفسيره ٦ / ٢٨٨: أن عبادة بن الصامت لل حاربت بنو قينقاع رسول الله على الله وإلى رسوله وكان أحد بني عوف بن الخزرج، فخلعهم إلى رسول الله، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم، ففيه نزلت ﴿ إِنَّا وَلِينَّهُم اللّه وَرسُولُهُ وَاللّهِ مَنْ اللّه ورسوله والذين آمنوا وتبرئته من بني قينقاع وولايتهم إلى قوله ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّه ورسُولُهُ وَالّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ حَرْبَ اللّه مُم الْغَلْبُونَ ﴾ ٥٦ وقد جاء في أسباب نزول القرآن اللواخدي ١٩٦٢ سبب آخر: قال جابر بن عبدالله: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إن قوما من قريظة والنضير قد هجرونا وفارقونا، وأقسموا ألا يجالسونا، ولا نستطيع عباسة أصحابك لبعد المنازل، وشكا ما يلقى من اليهود، فنزلت هذه الآية، فقرأها عليه رسول الله إلى الغلبة لمن يتولى الله وبرسوله، وبالمؤمنين أولياء. كها يؤكد هذا المعنى أيضا ما تقرره الآية الثان الغلبة لمن يتولى الله والرسول والمؤمنين أولياء. كها يؤكد هذا المعنى أيضا ما تقرره الآية الثان الغلبة لمن يتولى الله والرسول والمؤمنين أولياء. كما يؤكد هذا المعنى أيضا ما تقرره الآية الثانية بأن الغلبة لمن يتولى الله والرسول والمؤمنين أولياء.

المائدة من ٥٤ ـ ٦٦

نجيح عن مجاهد ﴿وَجَعَلَ مِنْهُــُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ ٦٠ قال: القردة والخنازير مسخت من يهود(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ ٦٤ قال : قالوا: لقد تحمدنا (٢٠) الله بقوله يا بني اسرائيل حتى جعل يده مغلولة إلى عنقه، وكذب أعداء الله \*(٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ ﴾ ٦٤ يعني حرب محمد ﷺ أطفأ الله نارهم\*(٤).

<sup>(</sup>۱) تناقض، فقد ذكر في تفسير ذلك في سورة البقرة: أن المسخ للقلوب فقط وقال: لم يمسخوا ولكنه كقوله تعالى ﴿ كَمُثْلِ ٱلْحُمَارِ يَحْمُلُ أَسْفَاراً ﴾ على أن القول بأن القردة والحنازير مسخت من يهود يعارض ما ثبت عن الرسول ﷺ ورواه مسلم وأبو داود الطيالسي وغيرهما أنه سئل عن القردة والحنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال: لا، انظر مسلم باب القدر، وأحمد ج 1 ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) تحمدنا: منّ علينا بهذا اللقب، ثم أمسك يده علينا فحرمنا من النعم، وفي ط: تجهدنا، أي جهدنا: ألحّ علينا في السؤال، وكذبوا: ﴿بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ يُنفُقُ كَيْفَ يَسَانُهُ.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني المثنى، قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابنَ أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ﴾ ٦٤: اليهود والنصارى]

<sup>[</sup>حدثني المثنى قالُ ثنا أَبُو حَدَيفَةَ قال ثنا شبل عن ابن يبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لَلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ ﴾ : هم اليهود. وفي رواية قال: حرب محمد ﷺ].

<sup>\*(</sup>٤) [حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّورَنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ ﴾ ٦٦ أما إقامتهم التوارة، فالعمل بها، وأما ما أنزل اليهم فمحمد ﷺ وما أنزل عليه، يقول ﴿ لأَكُواْ مِن فَوقهم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ أما من فوقهم: لأرسلت عليهم مطرا، وأما من تحت أرجلهم، يقول: لأنبت لهم من الأرض من رزقي ما يغنيهم].

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل، قال ثنا عبدالله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: تفرقت بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: عيسى هو ابن الله، وقالت فرقة: هو الله، وقالت فرقة: =

#### المائدة من ٦٦ - ٨٢

أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: كنا إذا صحبنا رسول الله عن في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها. فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله عني: الله يمنعني منك، ضع السيف، فوضعه، فأنزل الله عز وجل وَالله يُعْصِبُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٢٠\*(١)

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ ٧٣ قال: هم النصاري (٢٠).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَضَلُّواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّبِيلِ﴾ ٧٧ قال: هم اليهود .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ ﴾ ٨١ يعني المنافقين.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدْرَىٰ ﴾ ٨٢ عن مجاهد ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقُرَبَهُم مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ وَالْوَاْ إِنَّا نَصَدْرَىٰ ﴾

هو عبد الله وروحه، وهي المقتصدة، وهي مسلمة أهل الكتاب] في تفسير قوله تعالى: ﴿ مِنْهُمْ أَمَةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكُنْيِرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ٦٦

<sup>[</sup>حدَّثني الحارثُ بن محمد، قال ثنا عبد العزيز، قال ثنا سفيان الثوري عن رجل، عن مجاهد قال: لما نزلت ﴿ بَلَـغُ مَآأُتُولَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ ٦٧ قال: إنما أنا واحد كيف أصنع؟، تجتمع على الناس، فنزلت ﴿ وَ إِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغَتَ رِسَالَتَ هُو وَاللّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية].

<sup>\*(</sup>١) [حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فَتَنَّةٌ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ﴾ ٧١ قال: اليهود].

<sup>(</sup>٢) وفي طُـ كعنوا على لسان داود فصاروا قردة، ولعنوا على لسان عيسي فصاروا خنازير .

قال: هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر(١) وأصحابه من أرض الحبشة \*(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم، قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم ﴿ أَوْ تَكْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ٨٩ قال : يجزيء في الرقبة الصغير الذي لم يصل، ما لم تفرض فيه رقبة مؤمنة<sup>(٣)</sup>\* (٤)

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الميسر: كعاب فارس وقداح العرب، والقمار كله (٥).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(١) وقيل: هم وفد نجران وتفسير مجاهد يسيرمع ما رواه النسائي .

[حَدَثنا ابْنَ وَكِيعَ، قال ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَذِينَ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدُتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ ٨٩ قال: بما تعمدتم ..

[حدثنا هارون قال ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي عن سفيان، عن ابن نجيح عن مجاهد قال: مدَّان من طعام لكل مسكين] في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكُفَّرْتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ

[﴿ أُوَّ كُسُوتُهُمْ ﴾ قال: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت، وفي رواية قال: يجزيء في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان] والتبان: سروال قصير بلا رجلين يلبسه الملاحون .

(٣) في ط، قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة، فيلا يجزىء إلا ما صام وصلى وما كان ليس بمؤمنة، فالصبى يجزىء.

(٤) [حدثنا محمد بن العلاء قال ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُّ فَصِيامُ ثَلَاثَةً أيًّا مِنْ ٨٩ قال: كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلا قضاء رمضان، فإنه عدة من أيام أخر. ].

(°) في تَفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَـُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ ٩٠

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين، قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال، منهم عثمان بن مظعون، وعبدالله بن عمرو أن يتبتّلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت هذه الآية ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْنَدُواْ ﴾ ٨٧ - إلى قوله ﴿ وَا نَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ ع مُوْمنُونَ ١٨٨].

المائدة من ٩٣ \_ ٩٥

جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ﴾ ٩٣ فيمن كان يشرب الخمر ممن قتل ببدر وأحد(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ٩٤ قال يعني النبل، وتناله أيديكم أيضا: صغار الصيد: الفراخ والبيض ﴿ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (٢) قال: كبار الصيد.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المتعمد غير الناسي لحرمة، ولا مريد غيره، فقد حلَّ، وليست له رخصة (٣)، ومن قتله ناسيا لحرمة، أو أراد غيره فأخطأه فذلك العمد المكفر، وعليه مثله من النعم \*(٤).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ ﴿ هَدُيّاً بَلْغَ ٱلْكَعْبَةِ ٥٥ فإن لم يجد هديا، أو لم يبلغ ثمنه هديا، اشترى بثمنه طعاما فأعطى كل مسكين مدين، فإن لم يجد الثمن صام لكل مدين يوما .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: صيده: ما صيد منه (٥) وطعامه: ما لفظ.

<sup>(</sup>١) على الرغم من أن الآية عامة: فاشتراط التقوى والعمل الصالح يحتم أنهم لا يطعمون، ولا يشربون محرما، إلا أن ما رواه البخاري في صحيحه في المغازي ومسلم وغيرهما في سبب نزول الآية يجعل تفسير مجاهد للآية لها وبيانه لسبب نزولها أرجع وأدق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال، وفي ط عن مجاهد ﴿وَرِمَاحُكُرُ ﴾ قال: ما لا يستطيع أن يفر من الصيد .

<sup>(</sup>٣) في ط : لا يحكم عليه، ولا حج له .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال: أخبرنا ليث عن عطاء ومجاهد أنها قالا في قوله ﴿ لَحَرَا مُثُلُ مُنَالًا مَا كَانَ فِي القرآنَ أُو كَذَا، فصاحبه فيه بالخيار، أي ذلك شاء فعل.] [حدثنا هناد قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد ﴿ وَمَنْ عَادَ فَينَتَمِّمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ ٩٥ قال: كلما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ما صيد منها .

#### المائدة من ٩٦ ـ ١٠١

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طعامه: حيتانه(١).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: طعامه: المملوح.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿مَتَنْعُا لَّكُمْ ﴾ ٩٦: أهل القرى ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ٢٦) لأهل الأمصار وأجناس (٣) الناس كلهم \*(٤).

<sup>(</sup>١) في ط: السمك المليح، وهذا في تفسير قوله تعالى ﴿ أُصَّلُّ لَكُرْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ ٩٦

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والسيارة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأجناد، وهو خطأ، لأن الجند كها في القاموس ـ صنف من الخلق على حدة، وهذا ينافي ـ كلهم. وفي لسان العرب تحت مادة: جنب ما نصه: وفي حديث مجاهد في تفسير ﴿ وَلِلسَّبَّارَةِ ﴾ قال: هم أجناب الناس يعني الغرباء، جمع جنب، وهو الغريب، وقد يفرد في الجمع ولا يؤنث. والمعنى إذا لأهل الأمصار وللغرباء.

 <sup>(</sup>٤) [حدثنا هناد، قال ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا داود، عن ابن جريج عن مجاهد في ﴿جَعَلَ اللهُ الْمَلَهُ الْمَلَمُ اللهُ عَبْدَهُ الْمَلَاسُ ﴾ ٩٧: قال حين لا يرجون جنة، ولا يخافون نارا، فشدد الله ذلك بالإسلام، وفي رواية: قواما للناس].

<sup>[</sup>حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سميت الكعبة لأنها مربعة].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله هُيَا أَيُّمَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَسْعُلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلُكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ ١٠١ قال: ذكر رسول الله ﷺ الحج، فقيل: أواجب هو يا رسول الله كل عام؟ قال: لا، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما أطقتم، ولو لم تطيقوا لكفرتم، ثم قال: سلوني فلا يسألني رجل في مجلسي هذا إلا أخبرته، وإن سألني عن أبيه، فقام إليه رجل فقال من أبي؟، قال: أبوك حذافة بن قيس، فقام عمر فقال: يا رسول الله؛ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ نبيا، ونعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله].

وجاء في ابن كثير: ٢ /١٠٤٠: أن الرجل كان يدعى إلى غير أبيه. . وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق سعيد ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك .

#### المائدة الآية ١٠٣

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة عن النبي على النبي على قال أبو معشر: وثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على قال: إن أول من أله الإله، وسيّب السيوب، وبحر البحاير، وغيّر دين إبراهيم عليه السلام، عمرو بن لحي بن قمعة بن خِنْدَف قال النبي على: فرأيته يجر قُصبه (۱) في النار تنادى به أهل النار، صناه على ظهره، وناقتان (۲) كان سيبها ثم استعملها يعضانه بأفواهها، ويطآنه بخفافها، أشبه ولده به أكثم بن أبي الجون، فقال أكثم: يا رسول الله - أيضرني ذلك شيئا؟ قال: لا، أنت رجل مؤمن وهو كافر (۳).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم، قال ثنا إسرائيل، عن أبي السحق والفزاري ، عن أبي ميسرة قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة محكمة لم ينسخ منها شيء قوله: ﴿وَٱلْمُنْخَنَقَةُ وَٱلْمُوَّوُذَةُ وَٱلْمُرَّدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَامِ ﴾،﴿ الجَوارِجِ مُكَلِّينَ ﴾، ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُ كُمْ حِلِّ لَمَّهُمْ ﴿ وَالْمُحَصَنَاتُ مِنَ

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مَنْ بَحِيرَة ﴾ ١٠٣ وتابعها: البحيرة من الإبل يحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال، فيا ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتها، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها، فإذا أضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي. والحامي: اسم، والسائبة من الغنم على نحو ذلك، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت في السابع ذكرا أو أنثى أو ذكرين ذبحوه، فأكله رجالهم دون نسائهم، وإن توءمت أنثى وذكرا فهي وصيلة لترك ذبح الذكر بالأنثى، وإن كانتا اثنتين تركتا.

<sup>(</sup>١) القصب بالضم: الظهر والمعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وناقتين وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد انظر الأول: المناقب، والثاني الكسوف والجنة، والثالث: ج٣ / ٣٥٣.

#### المائدة من ١٠٦ ـ ١١٢

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُرَ وَتَمَامِ الوضوء إلى قوله: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ مَا يَدِيَهُمَا ﴾ ، ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مَنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ ، ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِهِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ فهذه كلها محكمة لم ينسخ منها شيء .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ شُهَدَةُ بَيْنِكُرُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ ﴾ ١٠٦ وهو أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان (١) أو كافران، فلا يحضر غيرهما، فإن رضي ورثته بما شهدوا عليه من تركته فذلك، ويحلف الشاهدان إنهما لصادقان ﴿ فَإِنْ عُثْرٌ ﴾ ١٠٧ يقول: وجد لطخ أو لبس أو تشبيه، حلف الأوليان من الورثة، واستحقا، وأبطلا أيمان الشاهدين الأولين\*(١).

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ذُوَا عَدْلِ مِّنكُرْ ۚ أَوْ ءَانَكُوانِ مِنْ غَيْرِكُرْ ﴾

<sup>[</sup>وفي ط حدثنا عمرو قال ثنا أَبُو دَاود، قال ثنا حَمَاد بن زَيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قال: من غير أهل ملتكم].

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا محمد بن بشار، قال ثنا نوفل، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مجاهد في قوله ﴿ يَوْمَ يَخْمَ اللهُ الرَّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبُمُ ﴾ فيقولون ﴿ لَاعْلَمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ١٠٩ ولقد حدث خلط في الطبري بين هذه الآية والآية التي في سورة البقرة حيث ذكرها هكذا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك علام الغيوب، ونص آية البقرة ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمُ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَمَتنا إنك علام الغيوب، وقص آية البقرة ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمَتنا أَنْكَ عَلام الغيوب، وقص آية البقرة ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمَتنا أَنْكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ٣٢ وقد وردت على الصواب في طبعة دار المعارف عَلَم اللهُ اللهُ ١٠٢ .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ﴿مَآيِدَةٌ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ ١١٢ قال: مائدة عليها طعام، أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تُنزل عليهم].

وفي رواية أخرى: مثل ضرب، لم ينزل عليهم شيء]، أي حتى ينتهي الناس عن مسألة نبي الله الآيات .

# ســورة الأنعــام من ١ ـ ٩

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ١ يعني: يشركون \*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَضَيْ َ أَجَلًا ﴾ ٢ يعني الآخرة ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ يعني الدنيا(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَكَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ ٧ يقول: لو لمسوه ونظروا إليه لم يصدقوا به .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَاۤ أَنزلَ عَلَيْهُ مَلَكُ ﴾ ٨ أي في صورة ملك، يقول الله عز وجل ﴿ وَلَوْ أَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ يعني: لقامت الساعة ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا جَعَلْنَكُ مَلَكًا جَعَلْنَكُ مَلَكًا جَعَلْنَكُ مَلَكًا جَعَلْنَكُ رَجُلًا ﴾ ٩ يقول: لجعلناه في صورة رجل، أي في خلق رجل.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله على: إن بني اسرائيل قالوا لموسى: سل لنا ربك،

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ﴾ ٢ قال : هو آدم].

<sup>(</sup>٢) في ط هذا، وفيها: أجلا: الموت، وأجل مسمى عنده: الأخرة، وهو الرأي المعروف المروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وفيها أيضا، قضى أجلا: أجل الدنيا، وأجل مسمى: أجل البعث.

# الأنعام من ١٢ - ٢٦

هل يصلي؟ فأوحي الله عز وجل إليه يا موسى أخبرهم أني أصلي، وأن صلاتي أنه سبقت رحمتي غضبي، لولا ذلك لهلكوا(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ﴾ ١٩ قال: أمر محمد على أن يسأل قريشا أي شيء أكبر شهادة، ثم أمر أن يخبرهم فيقول ﴿ اللّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ ﴾ .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأُوحِى إِلَى هَاذَا ٱلْقُرَّءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ عَوْمَنُ بَلَغَ ﴾ يعني ومن أسلم من العجم وغيرهم .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي ﴿ وَأُوحِى إِلَى هَنذَا الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنُ بَلَغَ ﴾ قال من بلغه القرآن فكأنما بلغه محمد على القرآن فكأنما بلغه محمد الله المعالم ا

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَاكُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ ٢٣ قال هذا قول أهل الشرك حين رأوا كل أحد يخرج من النار غير أهل الشرك، ورأوا الذنوب تغفر ولا يغفر الشرك ولا لمشرك، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، يقول الله عز وجل ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إياهم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ ٢٥ : يعني قريشا .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ قُل لِلَّهِ كَنَّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ ٢ .

# الأنعام من ٢٦ \_ ٤٧

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَنْ عَنْ مُحَافِّ عَنْ مُحَاهِدَ ﴿ وَمَنْ عَنْ مُحَافِدُ عَنْ الذَّكُر ﴿ وَمَنْ عَنْ أَنْ كُونَ عَنْ الذَّكُر ﴿ وَمَنْ عَنْ أَنْ كُونَ عَنْ الذَّكُر ﴿ وَمَنْ عَنْ أَنَّ كُونَ عَنْ الذَّكُر ﴿ وَمَنْ عَنْ أَنَّ كُونَ عَنْ الذَّكُر ﴿ وَمَنْ عَنْ أَنَّ كُونَ عَنْ الذَّكُر ﴿ وَمَنْ عَنْ الدَّكُم عَنْ الذَّكُ اللَّهُ عَنْ الذَّكُ اللَّهُ عَنْ الذَّكُم اللَّهُ عَنْ الذَّكُ اللَّهُ عَنْ الذَّكُم اللَّهُ عَنْ الدَّكُم عَنْ الدَّكُم عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَالْعَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْ

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِنَّكَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ ٣٦ يقول: المؤمنون يسمعون الذكر ﴿وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ يقول: والكفار يبعثهم الله مع الموتى، أي مع الكفار\*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُو بَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ٤٤ يعني: رخاء الدنيا ويسرها على القرون الأولى\*(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمَّ هُمَّ يَصِّدِفُونَ ﴾ ٤٦ يعني أي يعرضون. .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَرَّ يُتَكُرُ إِنَّ أَتَنكُرُ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً ﴾ ٤٧ يعني فجأة آمنين ﴿ أَوْ جَهْرَةً ﴾ ٤٧ يعني: وهم ينظرون.

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَمُّ الْكُمْ ﴾ ٣٨ أصناف مصنفة تعرف بأسهائها].

 <sup>(</sup>۲) [حدثنی محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عیسی، عن ابن أبي نجیح عن مجاهد
 و أَخَذُنَـُهُم بَغَنَةً ﴾ ٤٤ قال: فجأة آمنين].

<sup>[</sup>حدثني الخارث قال ثنا عبد العزيز قال ثنا شيخ عن مجاهد ﴿ فَإِذَا مُم مُبْلِسُونَ ﴾ قال: فإذا هم هالكون].

## الأنعام من ٥٠ \_ ٥٩

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ ٥٠ يعني الضال ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ يعني المهتدي.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ يعني: المصلين: بلالا، وابن أم عبد، كانا يجالسان النبي ﷺ، قالت قريش محقرتها: لولاهما وأمثالهما لجالسناه، فنهي عن طردهم (١) إلى قوله ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ عَنْ طَرِدُهُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

أنبأ (٣) عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم، قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر (٤) في قوله عز وجل ﴿وَعندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ ٱلنَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ إلى آخر السورة (٥).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

<sup>(</sup>١) هكذا رواه ابن أبي حاتم لكن رواية الحاكم في المستدرك وإخراج ابن حبان تدل على أن المعنى بالمطرودين في الآية ستة من أصحاب الرسول ﷺ ومنهم ابن مسعود .

<sup>&</sup>quot;(٢) [حدثنا ابن وكيع، قال ثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان عن مجاهد هو مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِيكَ المَاعِن بَجَهَالَة ﴾ ٤٥ قال: من جهل أنه لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالته ركب الأمر].

<sup>(</sup>٣) جاء هذا في الأصل متقدماً عن موضعه فقرة .

<sup>(</sup>٤) في ط ، مثله عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) لقمان ٣٤.

أنبأ(١)عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ ٦٠ يعني ما كسبتم ﴿ثُمَّ يَبْعَثُكُرُ فِيهِ ﴾ يعني في النهار(٢)

(٣)أنبأ عبد الرحمن قال ثِنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٓ أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مَن تَحْتُ أَرْجُلِكُمْ ﴾ يعني أمة محمد ﷺ فأعفاهم ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ يعني ما فيهم من الاختلاف والفتن \*(٥).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى ءَا يَنتِنا ﴾ ٢٨ يقول: يستهزئون بآياتنا، فنهى نبي الله ﷺ أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم، وذلك قوله ﴿ فَلَا تَقَعُدْ بَعَدَ اللَّهِ كُرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِينَ ﴾ ثم قال ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ ٢٩ يعني إن قعدوا، ولكن لا يقعدن (١)

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا بخمس فقرات، إلا أنه ذكر بدون سلسلة في موضعه بالهامش.

<sup>(</sup>٢) في ط ، زيادة: وفاته إياهم بالليل بمنامهم، وأما ما جرحتم بالنهار، فيقول: ما كسبتم بالنهار.

<sup>(</sup>٣) [حدثني المثنى، قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِيُقْضَيَّ أَجُلٌ مُسَمَّى ﴾ ٦٠ وهو الموت .

<sup>(</sup>٤) ط، قال: الحسف.

 <sup>(</sup>٥) [وفي ط حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عذاب هذه الأمة أهل الإقرار، بالسيف ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُرُ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ١٥٥ وعذاب أهل التكذيب الصيحة والزلزلة ].

<sup>[</sup>حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِّكُلِّ نَبَالٍ مُسْتَقَرُّ ﴾ : ما كان في الآخرة، ﴿ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴾ : ما كان في الدنيا سوف ترونه، وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم].

<sup>(</sup>٦) ط، ولكن لا تقعد: وما بالأصل أحسن لموافقته \_ قعدوا. . .

# الأنعام من ٧٠ ـ ٧٥

أنبأ(۱) عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبُ وَلَمْوَا ﴾ ٧٠ قال: هو مثل قوله ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَذَكِّرُ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ ﴾ يعني أن تسلم نفس .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن جاهد ﴿ قُلْ أَندُعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَ وَلاَ يَضُرُّنا ﴾ ٧١ يعني به الأوثان ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَنْ اللّهُ كَالَّذِي اَسْتَهُوتُهُ الشّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ ﴾ قال: هو رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق، ذلك مثل من يضل بعد الهدى \*(٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الملكوت: الآيات (٤).

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٢) المدثر ١١.

<sup>(</sup>٣) وفي ط ﴿ حَرِانَ يدعوه المسلم إلى الله للكافر. يقول: الكافر حيران يدعوه المسلم إلى الهدى فلا يجيب.

<sup>[</sup>حدثني الحارث، قال ثنى عبد العزيز، قال ثنى الثوري، قال: أخبرني رجل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ لاَّ بِيهِ ءَازُرَ ﴾ ٧٤ قال: آزر لم يكن بأبيه، إنما هو صنم].

سُورة التوبة ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهُم لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا ۚ إِيَّاهُ ﴾ ١١٤ . (٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَكُذَٰ إِلَى نُرِي إِبْرُهِم مَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰ وَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ٧٥، وفي طرواية، قال: الشمس والقمر.

### الأنعام من ٨١ ع

اأنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا ۚ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ٨٢ يعني بعبادة الأوثان .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱجْتَبِيْنَـهُمُ ﴾ ٨٧ يعني أخلصناهم \*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو هلال الراسبي عن الحسن ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـَـُؤُلَآءِ ﴾ ٨٩ يعني إن تكفر بها أمتك ، فقد وكلنا بها النبيين والصالحين\*(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُم ﴾ ٩٤ يعني تواصلكم في الدنيا .

 <sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى عن إبراهيم حين سألهم ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمْنِ ﴾ ٨١ قال : وهي حجة إبراهيم عليه السلام ] .

هذا تفسير غريب ، لا يستقيم إلا إذا اعتبرنا (هي) عائدا على محاجة إبراهيم عليه السلام كلها ، مع أن المعنى في غاية الوضوح حين نقرأ ما قبله ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكُمُ وَلَا تَحَافُونَ أَنَّرُ كُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ لَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

 <sup>(</sup>٢) [حدثني المثنى ، قال ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال ثنا أبان ، قال ثنا مالك بن شداد عن مجاهد
 ﴿وَالَّهُ كُرُ وَالنَّبُوةَ ﴾ ٨٩ قال : الحكم هو اللب ] ، هذا وتفسير مجاهد ، الظلم ، بعبادة الأوثان تفسير يؤيده ما أخرجه البخاري وأحمد وابن أبي حاتم في تفسير الآية .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني المثنى قال ثنا أو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ﴾ ٩١ : اليهود ] .

قراءة حفص ﴿ تُبُّدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ﴾ .

<sup>[</sup> حدثني المثنى، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال ثنا حماد ، عن أيوب عن مجاهد ﴿ وَعُلِّمْتُمُ ﴾ معشر العرب ﴿ مَالَرُ تَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَا بَا أَوْكُمْ ﴾ ٩١ .

## الأنعام من ٩٥ ـ ١٠٩

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ﴾ ٩٥ قال : يعني الشقتين اللتين فيهما(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ ٩٦ يعني إضاءة الفجر .

أَنْبَأَ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ ٩٨ قال : المستقر : في الأرحام ، والمستودع : في الأصلاب(٢) .

\*(٣)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ مِنِينَ وَ بَلَاتٍ ﴾ ١٠٠ يقول : كذبوا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد دارست (٤) ، أي فاقهت ، قرأت على يهود وقرءوا عليك .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الله عن عبدا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ ﴾ ١٠٩ قال : سألت قريش محمدا على أن يأتيهم بآية

(٢) ط في رواية : المستقر : الأرض ، والمستودع ، عُند ربك ، وفي أخرى : المستقر : ما استقر في الرحم ، والمستودع : ما استودع في الصلب .

<sup>(</sup>١) لكن أكثر المفسرين للآية على أن الله يشق الحب والنوى من الثرى فتنبت منها الزروع ، وهذا أدق وأوفق مع ما بعد الجملة : وهو ﴿وَنُحْرِبُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيّ ﴾ الخ .

 <sup>(</sup>٣) [حدثني المثنى ، قال ثنا إسحق ، قال ثنا ابن أبي حماد ، قال : ثنا محمد بن عبيدالله ، عن قيس ابن سعد ، عن مجاهد قال : الثمر : هو المال ، والثمر : ثمر النخل ] في تفسير قوله تعالى
 ﴿ أَنْظُرُوا إِلَىٰ كُمْرُه مِ إِذَا أَكُمْرَ ﴾ ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ ﴾ ، وهذه قراءة مجاهد ، وقراءة حفص ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ ﴾ : قرأت وتعلمت .

### الأنعام من 110 - 122

وحلفوا به ليؤمنن بها ، وقال الله عز وجل ﴿ وَمَا يُشْعُرُكُمْ ﴾ يقول : وما يدريكم أنهم يؤمنون ثم أوجب عليهم أنهم لا يؤمنون \*(١) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ زُنُّمُونَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ١١٢ تزيين الباطل بالألسنة غرورا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّينطينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيآ إِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ ١٢١ قال المشركون : أما ما ذبح الله لكم يعنون الميتة ، فلا تأكلون ، وأما ما ذبحتم أنتم فهو لكم حلال، فقال الله عز وجل ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ ١٢١ .

(٢) أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُو مَن كَانَ مَيْتُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ﴾ فهو الإيمان ، ﴿ كُمَن مَّنَّلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ يعني في الضلال ﴿ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ أبدا .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَنَقَلِّبُ أَفْعِدْتُهُمْ مُ وَأَبْصَـٰرُهُمْ ﴾ ١١٠ قال : نحول بينهم وبين الإيمان ، ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون ، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة ] .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاح عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنْسَ وَالْحِنَّ ﴾ ١١٢ : كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس : كفار الإنس ، زخرف القول غرورا ] .

<sup>[</sup> حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَذُرُواْ ظَهْرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطَنُهُ ﴾ ١٢٠ : معصية الله في السر والعلن ، وفي رواية قال : هو ما ينوي مما هو عامل ] .

### الأنعام من ١٢٣ \_ ١٣٧

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَكُنبِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ ١٢٣ قال : عظاءها\*(١) . أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَذَا لِكَ يَجْعَلُ اللهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٢٥ قال : الرجس : مالا خير فيه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَــْمَعُشَرَ ٱبِلِّينِ ﴾ ١٢٨ يقول : يا معشر الجن قد كثر من أغويتم من الإنس .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيباً ﴾ ١٣٦ قال : كانوا يسمون لله جزءا ، فها ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه ، وقالوا : الله غني عن هذا ، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه ، وأما الأنعام فالبحيرة والسائبة ، والوصيلة ، والحام .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ زَيِّنَ لِكَثِيرِمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَكِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ ﴾ ١٣١ يعني شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة ، يعني (٣) الموءودة .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبدالوارث بن سعيد ، قال : ثنا حميد ، عن مجاهد ﴿ ضَيَّقًا حَرَجًا ﴾ ١٢٥ قال : شاكا ] .

<sup>(</sup>٢) ط، د، زيادة : من الحرث.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في ط ، ولا في د .

## الأنعام من ١٣٨ - ١٤١

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَنْعَكُمْ وَحَرْثُ ﴾ ١٣٨ يعني ما جعلوا لله ولشركائهم(١) .

\*(٢)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَالصَّهُ لَذُكُورِنَا ﴾ ١٣٩ يعنون السائبة والبحيرة ﴿ وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُواجِنَا ﴾ يعنون النساء .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن عبدالله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله ﴿ فِي بُطُونِ هَذِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ يعني قولهم الكذب في ذلك .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّ لُهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ١٤١ قال : نافلة واجبا حين يصرم سوى الزكاة (٣) .

<sup>(</sup>١) في ط في رواية ﴿ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴾ يقول : حرام .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد قوله ﴿ وَأَنْعَامُ اللهِ عَلَيْهَا ، وَلا لَهُ عَلَيْهَا ﴾ ١٣٨ قال : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ، ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوها ، ولا إن حلبوها ، ولا إن حملوا ، ولا إن منحوا ، ولا إن عملوا شيئا ] .

<sup>(</sup>٣) هذا رأي مجاهد ولفيف من المفسرين ، وهناك آراء أخرى : انظر الطبري ٨ / ٥٣ - ٥٦ ، وابن كثير ٢ / ١٨٢ ، وهامش ص ٨٤ من الباب الأول .

وفي ط: إذا حضر المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم التفاريق ، وإذا اخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته .

# الأنعام من ١٤٢ ـ ١٥١

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي الله الله عن أبي الله عن أبي الأحوص عن ابن مسعود في قوله ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً ۖ وَفَرْشًا ﴾ ١٤٢ قال : الحمولة : ما قد حمل من الإبل ، والفرش : صغار الإبل التي لم تحمل .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمَـٰنِيهَ أَزُوا ﴿ ﴾ ١٤٣ قال : نهى الله عن البحيرة والسائبة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ ١٤٦ يعني النعامة والبعير (١) ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُمُومَهُمَا ﴾ يعني المرابض (٢) ﴿ أُو الْبَعِيرُ اللَّهُ وَهُو المُبعِو ، ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ (٣) ١٤٧ يعني اليهود .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللّهُ مَآ أَشَرَكُا وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن شَيْءٍ ﴾ ١٤٨ قال : هذا قول قريش ، لقولهم : إن الله حرم هذا، يعنون البحيرة والسائبة ، والوصيلة والحام\*(٤) .

<sup>(</sup>١) ط، زيادة : شقا شق، قال : قلت : ما شقا شقا ؟ قال كل ما لم تفرج قوائمه ، لم يأكله اليهود ، البعير ، والنعامة . والدجاج والعصافير تأكلها اليهود ، لأنها قد فرجت . والمقصود بالقوائم الأصابع ، ومعلوم أن الإوز والبط مثل النعام .

<sup>(</sup>٢) في القاموس: المِرْبَضُ محركة: الأمعاء، وما في البطن سوى القلب، والربض مجتمع الحوايا كالمريض، فالشحوم التي يحملها الظهر، أو تحملها الحوايا، أو المختلطة بعظم كشحم الألية. بالعصعص، وكل شحم في القوائم والجنب والرأس والعين، قد اختلط بعظم، فهو حلال.

<sup>(</sup>٣) وجواب الشرط ﴿ فَقُل رَّبُّكُرْ ذُو رَحْمَة وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بِأَسُهُ عِنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) [حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن أبيه ، عن خصيف ، عن مجاهد ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحشَ مَا ظَهْرَ مَنْهَا وَمَا بَطُنَ ﴾ ١٥١ قال : ما ظهر : جمع بين الأختين ، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده ، وما بطن : الزنا ] .

وهذا تضييق للمعني ، فالمراد هو النهي عن الفواحش كلها ، ظاهرها وخفيها .

## الأنعام من ١٥٢ \_ ١٥٩

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا نُتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ ﴾ ١٥٣ يعني البدع والشبهات والضلالات .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَكَا مًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ ﴾ ١٥٤ يعني على المؤمن (١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المراكبة وأن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَابِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ ١٥٦ قال يعني الملا تقوله قريش\*(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ألله الشمس عن مجاهد في قوله ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اَيْتِ رَبِّكَ ﴾ ١٥٨ قال : طلوع الشمس من مغربها(٣) .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانُواْ شَيَعًا ﴾ ١٥٩ قال : يهودا .

 <sup>[</sup> حدثني المثنى قال ثنا الحماني ، قال ثنا شريك ، عن ليث عن مجاهد ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا مِا لَيْتَ مِي اللَّهِ مَا أَحْسَنُ ﴾ ١٥٢ قال : التجارة فيه ].

<sup>(</sup>١) ط: على المؤمنين ، والعرب تستخدم الذي وما فيه أل ، تريد الفرد ، أو تريد الكل والجميع مثل قوله تعالى ﴿ وَالَّذِي جَآءً بِالصَّدْقِ وَصَـدَّقَ بِهِ مَ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ الزمر ٣٣ .

<sup>&</sup>quot;(٢) [ حدثني المُثنى ، قال : أَثنَا أَبُو حَذَيفة ، قال أَثنا شبل ، عن أبن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ مُصْدِفُهُ نَ عَنْ مَا مُتَنَا ﴾ ١٥٧ : يعرضون عنها والصدف : الإعراض ] .

<sup>[</sup>حدثنى المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا أَنْ تَأْتَيَهُمُ الْمَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقرة .

### الأنعام الآية ١٦٠

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود ، عن المعرور بن سويد ، عن أبي ذر الغفاري ، قال : سمعت رسول الله على (۱). الصادق المصدوق يقول : قال الله عز وجل : يا بن آدم ، الحسنة عشر أو أزيد ، والسيئة واحدة أو أغفرها (۲).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أنبًا عبد أنسُكِي ﴾ قال : النسك ، يعني به ذبيحتي في الحج والعمرة .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، عن معاوية ، عن الأعمش ، عن المعرور . . وذكر الحديث أطول من ذلك ، ورواه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي معاوية به ، ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع والحديث مروي بألفاظ وطرق عدة في الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد وفي مراجع أخرى .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ مَن جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عِشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءً بِالسَّبِئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَا مِثْلَهَا ﴾ 1٦٠ وفي ط ، عن مجاهد : ﴿ مَن جَآءً بِالْحَسَنَةِ ﴾ قال : لا إله إلا الله .

## سورة الأعراف من ٢ - ١٦

أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن قال ثنا إبراهيم بن الحسين بن علي ، قال نا آدم بن أبي إياس ، قال نا ورقاء بن عمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَّ مِنْ لُهُ ﴾ ٢ يعني شكا منه .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبيد بن عمير الليثي في قوله عز وجل ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقَ ﴾ ٨ قال : يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة (١).

\*(٢)أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنْكُرُ ﴾ يعني خلق آدم ﴿ ثُمَّ صَوَّرَنَكُرُ ﴾ يعني في ظهر آدم عليه السلام\*(٣).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ١٦ قال : يعني الإسلام : الدين الحق(٤).

<sup>(</sup>١) وقد روي هذا الحديث ابن مردويه واللفظ له ، كها رواه الشيخان بلفظ : الرجل العظيم السمين ، وابن ماجه وأحمد والحديث مروي أيضا في الترمذي .

<sup>&</sup>quot;(٢) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْوَزْنُ يُومَيِّدُ ٱلْحَتُّ ﴾ القضاء ، وكان يقول أيضا : معنى الحق هنا العدل ].

<sup>[</sup> حدثنا ابن وكيع قال ثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد ﴿ فَمَن تُقَلَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ قال : حسناته ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ﴾ قال : حسناته ، وقيل : فأولئك ومن في لفظ الواحد ، لأن معناه الجمع ، ولوجاء موحدا كان صوابا فصيحا ].

<sup>(</sup>٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريح ، عن مجاهد في قوله ﴿ خَلَفْتَنِي مِن نَّارٍ ﴾ ١٢ قال : ثم جعل ذريته من ماء ].

<sup>(</sup>٤) ط: سبيل الحق ، فلأضلنهم إلا قليلا .

### الأعراف من ١٧ ـ ٢٧

أنا<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمَّ لَا يَدِينَهُم مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ ١٧ يعني ، من حيث يبصرون ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ ٢٠) يعني من حيث لا يبصرون .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَنْحُرُمُ مِنْهَا مَذْءُومًا ﴾ ١٨ يعني منفيا ﴿ مَّدْحُورًا ﴾ يعني مطرودا .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَخْصِفَانَ ﴾ ٢٢ يعني يرقعان كهيئة الثوب .

أنا(٣) عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَ تِكُرُ ﴾ ٢٦ قال كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة ، فأمروا باللباس .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الرياش: المال(٤).

\*(°) أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة عن موضعه .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب ، وفي ط (من بين أيديهم وعن أيمانهم ) حيث يبصرون ( ومن خلفهم وعن شمائلهم ): حيث لا يبصرون ، وهذا خطأ لأن نص الآية هكذا ﴿ ثُمَّ لَا يَينَهُم مِّن بَيْنِ أَيلِيهِمْ وَمَن خَلْفِهِم وَعَن أَيمُ مَلِهِمْ ﴾ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٤) هذا في تفسير قوله تعالى ﴿ وَرِيشًا ﴾ ٢٦ وفي ط: ولكن الأمثل: أن يكون ريشا بمعنى جمالا ، وهناك من قرأها رياشا ، فالكلام عن اللباس التي تكون للستر وللزينة أما على القول الأول: أنزلنا لباسا ومالا فبعيد .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا يجيى بن آدم ، عن شريك ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ يَنزِعُ عَنْهُما لَبَاسُهُما ﴾ ٢٧ قال : التقوى ].

#### الأعراف من ٢٧ ـ ٣١

أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُ يَرَكُدُ هُوَ وَقَبِيلُهُ ، ٢٧ قال : قبيله : الجن والشياطين \*(١) .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ٢٩ يقول: اجعلوا وجوهكم عند كل مسجد إلى الكعبة حيثها صليتم في كنيسة (٢) أو غيرها.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ٢٩ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِـمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ ٣٠ يعني شقيا وسعيدا .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المؤونُ وَيَنْتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ٣١ يعني به قريشا لتركها الثياب في الطواف (٣).

<sup>(</sup>١) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنا حجاج ، عن ابن أبي جريج ، عن مجاهد ﴿ وَإِذَا فَعَلَمُ أَفَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ عَالَيْهَا وَ اللّهِ ٢٨ قال : كان نساؤهم يطفن بالبيت عراة ، فتلك الفاحشة التي وجدوا عليها آباءهم ﴿ قُلْ إِنَّ آللّهَ لَا يَأْمُنُ بِاللّهَ حَمْهَ . . الآية ].
وهذا تضييق لمنى الفاحشة .

<sup>(</sup>٢) ما أغرب ذكر الكنيسة هنا ، اللهم إلا أن تكون لا تماثيل بها ، فالكنائس والبيع التي بها تماثيل ، أو صور ـ أو صلبان ـ لا تصح الصلاة فيها ، بل ولا يدخلها المسلم .

وقد جاء في نيل الأوطار: ٢ / ١٦٢ : قال البخاري : قال عمر : إن لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور ، قال : وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل.

وقد علق الشوكاني على هذا بقوله : الحديث رجال إسناده ثقات ، وقال والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كان فيها تماثيل .

<sup>(</sup>٣) ط، في رواية : قال : ما وارى العورة ولو عباءة .

## الأعراف من ٣١ - ٤٨

\*(١) أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَنَاهُمُ مَ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ ٣٧ قال : من الشقاء والسعادة (٢) مثل قوله ﴿ فَيَنَّهُم شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ﴾ (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٌ ﴾ ٣٨ يعني مضاعفا من العذاب .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَكَا(٤) كَانَ لَكُرُ عَلَيْنًا مِن فَضْلٍ ﴾ ٣٩ يعني من تخفيف العذاب\*(٥).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أبي العالية الرياحي في قوله ﴿ حَتَّىٰ يَلِحَ ٱلْحَمَٰلُ ﴾ ٤٠ قال هو الجمل الذي على أربع قوائم ، وكان يقرؤها : الجمل (٢٠).

 <sup>(</sup>١) [حدثني الحرث قال ثنا عبد العزيز قال ثنا أبو سعد ، قال سمعت مجاهدا يقول في قوله تعالى
 ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾ ٣١ قال : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله ].

<sup>[</sup> حدثني الحارث ، قال ثُنّا عبد العزيز ، قال ثنا أبو سعد ، قال سمعت مجاهداً في قوله ﴿ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِغْى ﴾ ٣٣ قال : نهي عن الإثم ، وهي المعاصي كلها ، وأخبر أن الباغي ، بغيه كائن على نفسه ]

 <sup>(</sup>٢) ط ، قال : من أحكام الكتاب على قدر أعمالهم ، وفي رواية أخرى : ما عدوا فيه من خير أو شر.

<sup>(</sup>٣) هود آية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( ما كان ) وهو خطأ .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ ۚ أَبُوابُ السَّمَآءِ ﴾ ٤٠ قال : لا يصعد لهم كلام ولا عمل ].

 <sup>(</sup>٦) ليس في الأصل شكل ، وفي ط: أن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير كانوا يقرءونها
 (٧) ( الجُمَّل ) والجمل : حبل السفينة الذي يقال له القلس وهي حبال مجموعة .

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هو حبل السفينة .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي سَمِّمُ ٱللِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّل

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم أبو معشر قال نا يحيى بن شبل عن يحيى بن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال: سئل رسول الله عن عن أصحاب الأعراف(١) فقال: هم(٢) ناس قتلوا في سبيل الله عز وجل في معصية(٣) آبائهم، منعهم من دخول الجنة معصيتهم إياهم، ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله(٤).

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار، والسور له باب، وأصحاب الأعراف يطمعون، أي في دخول الجنة ﴿ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَهُم ﴾ ٤٦ فأصحاب الناسر سود الوجوه، زرق الأعين(٥).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَٱلْيَـوْمَ نَنسَلْهُمْ ﴾ ٥١ يقول نتركهم في النار ﴿كَمَا نَسُواْ ﴾ يقول : كما تركوا أن يعملوا ليومهم هذا .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ أَضَّكَ لُمُ الْأَعْرَافَ ﴾ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره: معلقا على هذا الحديث: رواه ابن مردويه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر ، ورواه ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة ، وقصاراها أن تكون موقوفة ، وفيه دلالة على ما ذكر . لكن آراء المفسرين تكاد ترجع إلى معنى واحد هو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم .

<sup>(</sup>٣) ط : عصاة لأبائهم ، وك ، في الحديث المروي : بمعصية آبائهم .

<sup>(</sup>٤) ط : زيادة : فهم آخر من يدخل الجنة .

<sup>(</sup>٥) ط : زيادة : وسيها أهل الجنة ، مبيضة وجوههم .

## الأعراف من ٥٣ - ٦٤

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أبي نجيح عن عبد أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هَلۡ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُۥ ۞ ٣٥ يعني جزاءه : ثوابه .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ يقول : أعرضوا عنه \*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمُولَّى﴾ ٥٧ يعني يمطر السهاء حتى تشقق عنهم الأرض(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد البلد الطيب (٣) والذي خبث ، كل ذلك من الأرض السباخ وغيرها ، مثل بني آدم ، منهم الخبيث والطيب .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عمين عن الحق . عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ ٦٤ قال يعني عمين عن الحق .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني المثنى ، قال ثنا الحجاج بن المنهال ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد قال : بدء الحلق : العرش والماء والهواء ، وخلقت الأرض من الماء ، وكان بدء الحلق يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس ، وجميع الحلق في يوم الجمعة ، وتهودت اليهود يوم السبت ، ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون ].

 <sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوُتِ وَٱلْأَرْضَ في سِنَّة أَيَّامٍ ﴾ ٥٥.
 ط، زيادة: ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها، فكذَلك يحيى الله الموتى بالمطر كإحيائه الأرض. وفي صحيح مسلم بشرح النووي ص ١٨ ص ٩١ باب بين النفختين . . (ثم ينزل الله من السهاء ماء فينبتون كها ينبت البقل).

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ ء وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَـكَدُا ﴾ ٥٥ وفي ط زيادة : كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة ، فَمنهُم من آمن بالله وكتابه فطأب ، ومنهم من كفر بالله وكتابه فخبث .

#### الأعراف من ٧٧ ـ ٩٥

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد)(١) في قوله ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَنَوْاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ ٧٧ قال : غلوا في الباطل .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ ٧٨ قال : الصيحة .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ ٨٢ يقول : يتطهرون من أدبار النساء والرجال ، استهزاء بهم .

أنباً عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ ٨٦ يقول بكل طريق ، بكل سبيل حق .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنْ عَامَنَ ﴾ يقول: تصدون من يريد الإسلام .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن الشر والرخاء عن مجاهد ﴿ مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّرِ وَالرَّخَاءُ وَالْعَالَةِ وَالْوَلَد .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَتَّى عَفُواْ ﴾ يقول : كثرت أموالهم وأولادهم .

<sup>(</sup>١) من ط ، وهامش المخطوط .

### الأعراف من ١٠٠ ـ ١١١

أنبأ(١) عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله ﴿ أُوَلَرْ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِ ثُونَ ٱلْأَرْضَ (٢) ﴾ ١٠٠ يقول : ألم يبين لهم .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَكَ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبِّلُ ﴾ ١٠١ قال : هو كقوله ﴿وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ ٣٠).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله ﴿ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمُ لَفُسِقِينَ ﴾ ٢٠٢ قال : يعني القرون الماضية\*(٤).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ يعني من جيبه ﴿ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ ١٠٨ يعنى من غير برص\*(٥).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم ، قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَهُ عَنِي يَكَذَبُونَ نَجِيحٍ عَنْ مِجَاهِد ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَنْ يَكَذَبُونَ

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرتين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( أو لم يهد لهم ) وهذا خلط بين آية الأعراف هذه وآية طه وأولها ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُ مُ

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٢٨.

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنى الحارث قال ثنا عبد العزيز ، قال ثنا أبو سعد ، قال سمعت مجاهدا يقول في قوله ﴿ فَاَلْقَنْ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّيِنٌ ﴾ قال ما بين لحييه أربعون ذراعا ].

في هذا من المبالغة ما فيه ، فكلَّمة مبين لا تعني الضخم ، وإنما تعني أنه يتبين لمن يراه أنه ثعبان بخلاف ما فعل السحرة . . وقد جاءت الآية في الطبري ( فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى ) وهذا خلط بين آية الأعراف ١٠٧ وآية طه ﴿ فَأَلْقَلُهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ ٢٠ .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد ﴿ وَأَرْسِلُ فِي المُدَا آَنِ حَنشرِينَ ﴾ ١١١ قال : الشرط ].

# الأعراف من ١١٨ - ١٣٠

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَتَ ﴾ ١١٨ يعني ظهر الحق\*(١).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَيَذَرَكَ وَءَ الْمُتَكَ ﴾ ١٢٧ قال : ويذرك وعبادتك .

أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئَتَنَا ﴾ ١٢٩ يعنون قبل إرسال الله إياك وبعده .

أنا الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة ، قال نا أبو سنان عن وهب بن منبه في قوله ﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ قال : قالت بنو إسرائيل لموسى : يا موسى ، إن فرعون كان يكلفنا اللبن ويعطينا التبن قبل ، فلما جئتنا كلفنا اللبن مع التبن (٢) ، وقال موسى : يا رب أهلك فرعون ، حتى متى تبقيه ؟ فأوحى إليه : يا موسى ، إنهم لم يعملوا العمل الذي أهلكهم به بعد .

(٣) أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾ ١٣٠ قال يعني بالجوع ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾ ١٣٠ قال يعني بالجوع ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلتَّمَرُاتِ ﴾ يعني دون ذلك .

 <sup>(</sup>١) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتُوفَنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ١٢٦ قال : كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء ].

<sup>(</sup>٢) لعل المعنى أنه كان يأخذ منا الكثير ، ويترك لنا القليل ، واليوم لا يترك شيئا .

<sup>(</sup>٣) ما أشبه هذا الكلام بكلام العامة .

## الأعراف من ١٣١ ـ ١٤٢

أنبأ عبد الزحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ ١٣١ قال : يعني العافية والرخاء ﴿ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ ﴾ . أي نحن أحق بها ﴿ وَ إِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ يعني بلاء وعقوبة ﴿ يَطَّيَّرُواْ ﴾ يقول : يتشاءموا ﴿ يُمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ الطُّوفَانَ ﴾ ١٣٣ قال : الطوفان : الموت على كل حال ﴿ وَاللَّمَ الدبي (١) ﴿ وَالضَّفَادِعَ ﴾ ﴿ وَاللَّمَ الدبي الله وشابهم ﴿ وَالدَّمَ ﴾ يكون في ثيابهم ومائهم وطعامهم . تسقط على فرشهم وفي طعامهم ﴿ وَالدَّمَ ﴾ يكون في ثيابهم ومائهم وطعامهم .

(٢) أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ مُ ٱلرِّبْحَزَ ﴾ ١٣٥ يعني العذاب ﴿ إِلَىٰ أَجُلٍ هُـم بَلْلِغُوهُ ﴾ يعني إلى عدد مسمى من أيامهم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَّمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَ وَيلَ ﴾ ١٣٧ وهو ظهور موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض وما ورثهم فيها

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللهِ عَنْ مِعْرُونُ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَا عَالْمُ عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَا

<sup>(</sup>١) الدِّن : الجراد قبل أن يطير ، الواحدة : دباة

<sup>(</sup>٢) جاء متقدما عن موضعه بكثير حيث ذكر بعد تفسير الآية ١٠٢ .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَنَّمَ مَنْهَا بِعَشْرِ﴾ ١٤٢ هو ذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، فذلك قوله ﴿ فَتَمَ ميقَتُ رَبِّهِ تَا أَرْبَعِينَ ﴾].

## الأعراف من ١٤٣ - ١٤٨

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ ١٤٥ قال : يعني ما أمروا به ونهوا عنه .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَأُورِ يَكُرُ دَارَ ٱلْفَكْسِقِينَ ﴾ يقول : سأريكم مصيرهم في الأخرة (١)

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَآتَّخَذَ قُوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ عِمِنْ حُلِيّهِمْ ﴿١٤٨ حين دفنوها يلقى عليها السامري قبضة (٢) من تراب فرس جبريل عليه السلام فصارت ﴿ عِمَّلًا جُسَدًا لَهُ وَخُوارٌ ﴾ .

<sup>[</sup>حدثنا الحارث ، قال ثنا عبد العزيز ، قال ثنا أبو سعد ، عن مجاهد ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَـاتِنَا وَكُمَّا وَبَهُرُ قَالَ رَبِّ أَرِنَى أَنظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِن السّتَقَرَّمَكَانَهُ فَإِنه أَكْر منك وأشد خلقا ﴿ وَلَمَّا يَجُلُقُ فَإِنَّهُ الْجَبَلِ مَنك وأشد خلقا ﴿ وَلَمَا أَنَّهُ اللَّهِ الْجَبِلِ عَلَى أُولِه ، فلما رأى موسى ما يصنع الجبل خر صعقا ﴿ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبتُ إِلَيْكَ ﴾ قال : من مسئلتي الرؤية ]

تَّ حَدَّنِي محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَنَا اللَّهُ وَمُنانَ ﴾ : أنا أول قومي إيمانا ] .

<sup>(</sup>١) قراءة حفَصَ ﴿ سَأُوْرِيكُرُ ﴾ وفي المخطوطة « سأريكم ».

<sup>(</sup>٢) هذا كلام مستعبد ، فها الذي جعل السامري يحتفظ بقبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام ـ ومن أعلمه أن ذلك يحيى الجهاد ؟؟ هذا فضلا عن أنه ليس له سند من أثر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وقصاراه أنه من نسج بني إسرائيل ، وللمرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار رأي جميل في هذه المسألة ؟ وهو أن موسى السامري كان قد آمن بموسى عليه السلام وأقر بالوحدانية ، ثم بصر بعجل في فترة غياب موسى عليه السلام ، فسولت له نفسه أن يضحك على بني إسرائيل ليأخذ حليهم التي استعاروها من آل فرعون موهما إياهم أن بقاءها وزر يؤخر حضور موسى ، ومستغلا ميلهم إلى عبادة عجل فقد طلبوا من موسى ذلك من قبل ، فنبذ التوحيد وأخذ الحلي وأحضر العجل وقال لبني إسرائيل ، هذا إلهكم وإله موسى ، ولكن موسى نسى أن يخبركم بذلك قبل رحله أو نسى هذا الإله وذهب يلتمس غيره .

### الأعراف من ١٥٠ ـ ١٥٧

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ١٥٠ قال يعني مع أصحاب العجل .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن الرقي (١) وقتادة في قوله ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمُهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾ ١٥٥ قال : اختارهم لتهام الموعد(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا يقول ماتوا ثم أحياهم .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُدُنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ ١٥٦ قال: تبنا إليك\*(٣).

وعلى ذلك فتأويل قوله تعالى ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَرْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَ ﴾ أي بعجل لم يره باقي بني إسرائيل ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضُةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَا لِكَ سَوْلَتُ لِى نَفْسِى ﴾ طه ٩٦ أي طرحت الإيمان الذي أخذته عن موسى ، وهكذا فسرها أبو مسلم الأصفهاني - انظر ٢١٧ .

الذي أخذته عن موسى ، وهكذا فسرها أبو مسلم الأصفهاني - انظر ٢١٧ . وهكذا فسرها أبو مسلم الأصفهاني - انظر ٢١٧ . ويكون من قؤله ﴿ مِنْ حُلِبَمْ ﴾ للبدل ، وقد أورد ابن هشام في المغنى ٢ / ١٣ شواهد من القرآن على ذلك : ﴿ أُرضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَ مِنَ الْآَنُوةِ ﴾ التوبة ٣٨ ﴿ لَحَكَلْنَا مِنْكُم مَّلَلَكُةُ فَى اللهُ وَلَا يَكُونُ مِن الإنس ﴿ لَنَ تُغْنِي عَنْهُم ۗ أُمُونَ أُمُسُم وَلَا أَوْنَ مُنْ الإنس ﴿ لَنَ تُغْنِي عَنْهُم ۗ أُمُونَ أُمُسُمُ وَلَا أَوْنَدُ أُمُسِم مَنَ اللهُ مَّتَا اللهُ مَنْ الإنس ﴿ لَنَ اللهُ عَمْلُهُ مُ اللهُ اللهُ أَوْ بدل رحمته .

ويشهد لهذا الرأي أن كلمة أخرج في قوله تعالى ﴿ فَأَعْرَجَ لَمُمْ عِلَا ﴾ من أوضح معانيها : أبرز ، لا صاغ أو صنع ، وقوله ﴿ لَنُحْرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ﴾ طه ٩٧ ، لأن الذهب لا يجرق ولا ينسف .

<sup>(</sup>١) ليس في طه ، ولا ، د ، ولإك .

<sup>(</sup>٢) في ط ، مثله عن مجاهد .

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنا الحجاج عن ابن أبي جريج ، قال : قال مجاهد قوله
 ﴿ وَيَضَعُ عُنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ ١٥٧ قال من اتبع محمدا ودينه من أهل
 الكتاب وضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يُسْبِتُونَ ﴾ ١٦٣ قال : حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ، فكانت تأتيهم يوم السبت شرعا ، بلاء ابتلوا به ، ولا تأتيهم في غيره إلا أن يطلبوها ، بلاء أيضا ، ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ فأخذوها يوم السبت استحلالًا ومعصية لله عز وجل ، فقال الله عز وجل ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خُسعِينَ ﴾ ١٦٦ إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ ١٦٥ يعني أليها شديدا .

(١) أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ ١٦٧ قال : يعني قال ربك (٢).

لعله يقصد شريعتهم ، لأن الدين واحد .

<sup>[</sup> حدثني الحارث قال ثنا عبد العزيز قال ثني موسى بن قيس عن مجاهد ﴿ وَعَرْدُوهُ وَنَصْرُوهُ ﴾ ١٥٧ قال : عزروه سددوا أمره ، وأعانوا رسوله وقوله ( نصروه ) يقول ؛ أعانوه على أعداء الله وأعدائه ، بجهادهم ونصب الحرب لهم ﴿ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنَّورَ ٱلَّذِيُّ أَنْزِلَ مَعَهُم ﴾ يعني القرآن والإسلام ﴿ أُولَدُكُ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ يقول : الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصف به الله أتباع محمد ﷺ، هم المنجحون ، المدركون ما طلبوا ورجوا ، بفعلهم ذلك ].

<sup>[</sup>حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج قال : قال مجاهد قوله ﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَكَامَلتِهِ ﴾ ١٥٨ قال : عيسى بن مريم.

وهذا تخصيص لخبر الله جل ثناؤه دون مخصص ، فالرسول صلوات الله عليه يؤمن بكلمات الله

<sup>[</sup> حدثني الحارث ، قال ثنا أبو سعد ، عن مجاهد في قوله ﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةُ ٱلْبَحْرِ ﴾ ١٦٣ قال : أيلة ]

وأيلة : في البحر الأحمر قديما : ميناء ، كانت واقعة شمالي العقبة ، وكان موضعها ملتقى القوافل بين مصر وأواسط بلاد العرب ، وبين موانىء فينيقيا وجنوبي بلاد العرب .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة

<sup>(</sup>٢) ط: أمر ربك

# الأعراف من ١٦٨ ـ ١٧٠

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَطَّعْنَـٰ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُكمَكَ ﴾ ١٦٨ يعني اليهود .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِم خَلَفٌ ﴾ ١٦٩ يعني النصارى ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَا لَأَدُنَى ﴾ يقول: ما أشرف لهم من شيء من الدنيا، حلالا كان أو حراما يشتهونه \_ أخذوه، ويتمنون المغفرة، وإن يجدوا في الغد(١) مثله بأخذوه.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَنْبِ ﴾ ١٧٠ يعني من اليهود أو النصارى .

(٢) أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامد وعكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَٱ تُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ اَتَدَنَّكُ اَلَيْنَا فَٱ نَسَلَخُ

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُۥ يَأْخُلُوهُ ﴿ ١٦٩

<sup>&</sup>quot;(٢) [ حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال مجاهد ﴿ وَإِذْ نَتَقَنّا الْجَابَلَ ﴾ ١٧١ قال : كما تنتق الزبدة ، قال ابن جريج : كانوا أبوا التوراة أن يقبلوها أو يَوْمنوا بها ﴿ خُذُواْ مَا ءَا تَبِنّنَكُم بِقُوَّ ﴿ قَالَ : لتؤمن بالتوراة ، ولتقبلنها ، أو ليقعن عليكم ]

<sup>[</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج قال : ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مَنْ بَنِي ٓ الدَم مِن ظُهُورِهِم دُرِّيَّة مُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ أَلَسْتُ مِرِّيكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾ رَبُّكُ مَن بني ٓ الله لما أخرجهم قال : يا عباد الله أجيبوا الله ، والإجابة الطاعة ، فقالوا أطعنا ، اللهم أطعنا ، اللهم أطعنا ، اللهم أطعنا ، اللهم لبيك ، قال : فأعطاهم إبراهيم عليه السلام في المناسك : لبيك اللهم لبيك ، قال : ضرب متن آدم حين خلقه ]

### الأعراف من ١٧٦ - ١٨٧

مِنْهَا ﴾ ١٧٥ قال هو بلعام بن باعر ، وكان في بني إسرائيل ، أوتى كتابا فانسلخ منه فأخلد إلى شهوات الدنيا ولذاتها ، ولم ينتفع بما أعطى من الكتاب .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هو بلعام بن باعر من بني إسرائيل(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾ ١٧٦ يعني لدفعنا عنه .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِن تُحْمِلُ عَلَيْهِ مِلْهُ أَهُتُ ﴾، فهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ ١٧٩ يقول : خلقنا لجنهم(٢) .

\*(٣)أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ ١٨٧ يقول : لا يأتي بها إلا هو .

<sup>(</sup>١) وفي ط عن مجاهد قال : هو نبي في بني إسرائيل ، يعني بلعام : أوق النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه ، وفي ط رواية أخرى ، فأخلد إلى شهوات الأرض ولذاتها ، ولم ينتفع بما جاء به الكتاب . وفي كونه نبيا نظر ، لأن الله يصطفي أنبياءه .

<sup>(</sup>٢) في ط ، مثله عن مجاهد بزيادة : كثيرا من الجن والإنس .

## الأعراف من ۱۸۷ ـ ۱۹۰

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿يَسْعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَنِيُّ عَنَهَا ﴾ ١٨٧ يقول : كأنك استحفيت عنها(١) السؤال حتى علمتها\*(٢) .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ٤ ﴾ ١٨٩ قال : استمرت بحمله .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ جَعَلَا لَهُ وُ شُرَكَاءَ فِيماً ءَاتَنَهُما ﴾ 19 قال: كان لا يعيش لادم وحواء على عليها السلام ولد ، فقال لهما الشيطان إذا ولد لكما فسمياه عبد الحارث(٣)، وأطاعا ، فذلك قوله ﴿ جَعَلًا لَهُ وُ شُركاً عَ فِيماً ءَاتَنْهُما ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة عليها، وفي ط عنها، وهو أحسن، لقولهم: استحفاه عن كذا يعني استخبره عنه على وجه المبالغة، والحفى المستقصى في السؤال والعالم الذي يستقصى معرفة الأنباء .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني المثنى، قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله ﴿ قُل لَآ اللَّهُ لِللَّهُ مَنَ أُمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًا ﴾ قال: الهدى والضلالة ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسَنَكُمُّرْتُ مِنَ ٱلْعَمَلِ الصالح]. ٱلْخَيْرِ ﴾ ١٨٨ قال: أعلم الغيب متى أموت؟ لاستكثرت من العمل الصالح].

<sup>[</sup>حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد ﴿خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍنَ وَاحِدَةٍ ﴾ ١٨٩ قال: آدم عليه السلام].

<sup>(</sup>٣) ويقال إن إبليس كان اسمه في الملائكة الحارث.

<sup>(</sup>٤) لقد رده الرازي وأفسده من وجوه: الأول ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ عَمّاً يُشْرِكُونَ ﴾ فدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة ، الثاني: أنه قال عنده ﴿ أَيْشَرِكُونَ مَالَا يَحَلَّى شَيّعًا وَهُمّ يُحَلَقُونَ ﴾ وهذا رد على من جعل الأصنام شركاء ، ولم يجر لإبليس في هذه الآية ذكر ، الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا يخلق . وقال الحسن وجماعة: الخطاب لجميع الخلق والمعنى في هو الذي خلقكم من نفس واحدة: من هيئة واحدة وشكل واحد، وجعهل منها زوجها، أي من جسنها ثم ذكر حال الذكر والأنثى من الخلق، ومعنى ﴿ جَعَلًا لَهُر شُركاً الله أي حرفاه عن الفطرة إلى الشرك كها جاء ، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان يهودانه وينصر انه ويمجسانه ، وقال جاء ، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هما واحد منكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ، وذكر حال الزوج والزوجة وجعلا - أي الزوج والزوجة ـ الله تعالى شركاء فيها آتاهما، وأنها تارة =

## الأعراف من ١٩٨ - ٢٠٣

\*(١) أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله عز وجل ﴿خُذِ ٱلْعَفْرَ﴾ ١٩٩ يعني من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسس (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَآبِينٌ مِّنَ ٱلشَّـيْطَانِ ﴾ ٢٠١ قال هو الغضب.

أنبأنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَ إِنْحَوْنُهُمْ ﴿ ٢٠٢يعني من الشياطين﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِي النَّبِي استجهالاً .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿لُولًا ٱجْتَبَيْتُهَا ﴾ ٢٠٣ يقول: لولا ابتدعتها من قبل نفسك (٣).

\*(١) حدثني المثنى، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ رَرَّ لَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ ١٩٨ ما تدعوهم إلى الهدى وقد رد ابن جرير بقوله: وُكأن مجاهدا وجه الكلام إلى أن معناه: وترى المشركين، وهذا وجه ولكن الكلام في سياق الخبر عن الآلهة، فهو مدا أثر م فعا أثر م

ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع، كما هو قول الطبائعيين، وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين، وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. انظر البحر ٤ / ٤٣٨ وهذا هو القول، وما عداه كما ورد في الأصل باطل، فمستحيل على نبي الله آدم الشرك من أي لون كان. هذا، وقد ورد في الحديث ما يؤيد تفسير مجاهد للآية وهو حديث رواه أحمد والترمذي والحاكم مرفوعا ورجح ابن كثير أن يكون موقوفا .

<sup>(</sup>٢) فسرها البعض بقولهم: خذ ما عفا لك من أموال الناس، وبقولهم: أنفق الفضل، لكن حديث البخاري عن ابن الزبير يؤيد تفسير مجاهد بن جبر للآية انظر البخاري تفسير سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) في ط عن مجاهد: لولا اقتضبتها، قالوا: تخرجها من نفسك، واقتضب الكلام: ارتجله، وأتى به بدون إعداد .

### الأعراف الآية ٢٠٤

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان رسول الله على في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسَتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ ٢٠٤ فكان لا يرى بالذكر بأساً \*(١).

<sup>&</sup>quot;(١) [حدثنا ابن وكيع، قال ثنا أبي، عن سفيان عن جابر، عن مجاهد ﴿ وَإِذَا قُرِيّ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَانْصِتُواْ والجمعة والإمام يخطب.] لَهُ وَانْصِتُواْ والجمعة والإمام يخطب.] [وفي رواية عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد ممن خلفه شيئا، قال: السكون. وفي رواية أخرى: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم]. [حدثني القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج قال: الغدو آخر الفجر: صلاة الصبح، والأصال: آخر العشى: صلاة العصر، قال: وكل ذلك لها وقت أول الفجر وآخره، وذلك مثل قوله في سورة آل عثمران ﴿ وَأَذْ كُر رَبّكَ كَثِيراً وَسَبّحَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكُنْرِ ﴾ ٤١ وقيل: العشي ميل الشمس إلى أن تغيب، والإبكار: أول الفجر].

## سورة الأنفال من ١ - ٤

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَ الِ

\*(٢)أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ ﴾ ٢ يعني فرقت قلوبهم . \*(٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح

(١) ط: حدثنا الحارث قال ثنا عبد العزيز، قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابن أبي نجيح عن عبد المن أبي نجيح عن عبد المن عبد ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ قال:هو الخمس، قال المهاجرون: لم يرفع عنا هذا الخمس، لم يخرج منا، فقال الله: هو لله وللرسول .

وحدثنا أحمد بن إسحق، قال ثنا أبو أحمد، قال ثنا عباد بن العوام عن الحجاج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنهم سألوا النبي على عن الخمس، بعد الأربعة الأخماس فنزلت ﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ وحدثنا ابن وكيع،قال ثنا أبي عن جابر، عن مجاهد وعكرمة، قالا: كانت الأنفال لله وللرسول، فنسختها ﴿وَأَعْلُمُوا أَمَّكُ عَنْمَتُم مِّن شَيْء وَفَأَنَّ لللهُ مُمُسَعُه وَلِلرَّسُولِ ﴾ ٤١.

وليس في الثانية ما ينقض الأولى، فالأول تقرر عن الأنفال ـ وهي الخمس بعد أربعة الأخياس ـ ما تقرره الثانية، من أن للرسول و الله وللوالي من بعده ـ توزيعه حسب المصلحة، هذا على تفسير الأنفال بأنها الخمس.

وجاء في النسخ في القرآن ف ٨٥٨ بعد تفسير الأنفال بالغنيمة، واستحسان هذا الرأي لوروده عن شيوخ المفسرين: والصحيح أن الآية الأولى أجملت الجواب عن سؤالهم فقالت: ﴿ الْأَنْفَالُ لللهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُوا أَمَّا عَنِيمَهُ ﴿ فَفَصَلْتُ هَذَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲) [حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا خالد بن يزيد، وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد،
 قالا: ثنا إسرائيل، عن فضيل، عن مجاهد في قول الله ﴿ فَا تَقُواْ الله وَأَشَوُا الله وَأَشَلُواْ الله وَأَشَدُواْ الله وَ الله عليهم].

"(٣) [حدثني أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد، قال ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد ﴿ لَمُ مُ دَرَجُنتُ عِندَ رَبِّهِم ﴾ ٤ قال: أعمال رفيعة].

الأنفال من ٥ ـ ١٧

عن مجاهد في قوله ﴿ كُمَآ أَنْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ٥ يقول: كذلك أخرجك ربك من بيتك بالحق.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿يُجَلِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَتِي ﴾ ٦ يعني في القتال، هم الذين قالوا: لم ناخذ أهبة القتال.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿مُرِّدِفِينَ ﴾ ٩ يعني ممدين(١).

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ (٢) النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾ ١١ قال: يعني: أمن من الله ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَلَيْظُمِّرَكُمْ بِهِ ﴾ وهو المطر أنزله عليهم قبل النعاس ﴿وَيُذَهِبَ عَنصَكُمْ رِجَزَ الشَّيطانِ ﴾ يعني وسوسة الشيطان، فأطفأ بالماء الغبار والبدت به الأرض، وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم.

(٣) أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ ١٧ يعني أصحاب محمد ﷺ، حين قال بعضهم: قتلت، وقال بعضهم، قتلت، فقال الله عز وجل ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ لِللهُ قَتَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ ﴿ يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم حين حصب الكفار.

<sup>(</sup>١) في ط: بعضهم على أثر بعض.

وفي ط أيضا: حدثنا القاسم قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد يقول: ما مدًّ الله النبي ﷺ مما ذكر غير ألف من الملائكة مردفين، وذكر الثلاثة والخمسة بشرى .

<sup>(</sup>٢) قراءة حفص (إذ يغشّيكم)، وفي الأصل يغشاكم.

<sup>(</sup>٣) في ط عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه للناس بعد مقتل أبي عبيد أنا فئة كل مسلم. في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِيمُ مُومَيِدُ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَكَبِرٌ الْإِلَىٰ فِسُهَ ﴾ ١٦.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾ ١٩ يعني كفار قريش، وذلك أنهم قالوا: ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه، أي احكم بيننا وبين محمد وأصحابه، ففتح الله بينهم يوم بدر بالحق.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَمِعْنَا وَهُـمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ٢١ يعني عاصين .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ ﴾ ٢٢ قال: هم نفر من بني عبد الدار(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ قال: لا يتبعون الحق.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْبِيكُمُ ﴾ ٢٤ يقول: إذا دعاكم للحق يعني إلى الإيمان .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ ٢٤ حتى يتركه(٢) لا يعقل. \*(٣)

<sup>(</sup>١) هذا تخصيص بلا مخصص، مع أنها أوضح ما تكون في اليهود، لقوله تعالى بُعدها ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتَ مَنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْمٌ لَا يَتَقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ط عنَ مجاهد: يحول بين المؤمن وبينَ الكَفر، وبين الكافر وبين الإيمان، وفي أخرى يحول بين المرء وعقله، وثالثة، إذا حال بينك وبين قلبك كيف تعمل؟ وفي رابعة: يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرا .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَاَتَّقُواْ فِتَنَّهُ لَا تُصِينَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ ٢٥ قال: هي أيضا لكم].

### الأنفال من ٢٩ \_ ٣٥

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَجْعَل لَّكُرُّ فُرْقَانًا ﴾ ٢٩ قال: مخرجا في الدنيا والأخرة .(١)\*(١)

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن اللهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ ٣٢ قال؛ هذا قول النضر بن الحارث بن كلدة (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَهُــمُ يَسَــتَغُفِرُونَ ﴾ ٣٣ قال: وهم يسلمون.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد ﴿وَيُهُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ ﴾ قال: وهم يصلون. \*(١٤)

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿إِلَّا مُكَآءً﴾ ٣٥ قال: هو إدخالهم أصابعهم في أفواههم، يعني التصفير [والتصدية] (٥) والتصفيق، يخلطون بذلك على النبي على صلاته.

<sup>(</sup>١) وفي ط رواية عن مجاهد قال: نجاة .

 <sup>(</sup>٢)[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
 ﴿لِينْبُرِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ ٣٠ قال: كفار قريش أرادوا ذلك بمحمد على قبل أن يخرج من مكة]. وفي
 رواية: ليثبتوك: يوثقوك.

 <sup>(</sup>٣) ط: حدثنا ابن حميد، قال ثنا حكام، عن عنبسة عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ
 ٱلْحَـنَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية،قال ﴿ سَأْلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِيعٍ ﴿ لِي لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ المعارج ١، ٢ وهو
 النضر بن الحارث .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ إِنَّ أُولِيَاتُوهُ ۖ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ ٣٤ من كانوا وحيث كانوا].

٥) [زيادة الطبري].

#### الأنفال من ٣٦ - ٤٣

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ ٣٦ قال: هو نفقة أبي سفيان على الكفاريوم أحد. \*(١)

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ ﴾ ٤١ وهو يوم بدر، فرق فيه بين الحق والباطل.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلرَّ كُبُ أَسْفَلَ مِنكُم ﴿ ٤٢ يعني به أبا سفيان وأصحابه مقبلين من الشام تجارا لم يشعروا بأصحاب بدر، ولم يشعر أصحاب محمد على بكفار قريش، ولا كفار قريش بمحمد على وأصحابه حتى التقى (٢) على ماء بدر من يستقي لهم كلهم، فاقتتلوا فغلبهم أصحاب محمد على وأسروهم. \*(٣)

أنا عبد الرحمن قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا أحمد بن إسحق قال ثنا أبو أحمد قال ثنا قيس عن الأعمش عن مجاهد ﴿وَقَانِتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَتُنَهُ ٢٩ قال : يساف وَنَائلة ، صنمان كانا يعبدان ] .

والفتنة أعم وأشمل من هذا التفسير الواهي، كما ذكره مجاهد نفسه في سورة البقرة الآية ١٩٣.

<sup>[</sup>حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قوله ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَ عَنْ مُعْمَ مِن شَيْءٍ ﴾ ٤١ قال: المخيط من الشيء .

<sup>[</sup>حدثنا أحمد بن إسحق قال ثنا أبو أحمد، قال ثنا شريك، عن خصيف عن مجاهد قال: كان النبي وأهل بيته لا يأكلون الصدقة فجعل لهم خمس الخمس].

وفي أخرى، قد علم الله أن بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التقيا

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني المثنى، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنامه قليلا، فأخبر النبي على أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم].

الأنفال من ٤٣ \_ ٥٠

قوله عز وجل ﴿ وَلُوۡ أَرَكَكُهُمۡ كَثِيرُا لَّفَشِلْتُمۡ ۚ ﴾ ٤٣ يقول: لفشلت (١) يا محمد ولفشل أصحابك إذا رأوا ذلك في وجهك.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم، قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ ٤٦ يعني يذهب نصركم، قال: فذهبت ريح أصحاب محمد ﷺ حين نازعوه يوم أحد .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ نَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَراً وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ ٤٧ قال: كان أبو جهل ومشركو قريش الذين قاتلوا نبي الله على يوم بدر، خرجوا ولهم بغي وفخر، وقد قيل لهم يومئذ ارجعوا فقد انطلقت عيركم وسلمت، فقالوا والله لا نرجع حتى يتحدث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا فقال رسول الله على : اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها وخيلائها، ليحادوك، ويحادوا رسولك، وبلغنا أن النبى على قال يومئذ: فآت مكة مقاليدها\*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَنَهِكَةُ يَضْرِ بُونَ وَجُوهَهُ مَ وَأَذْبَرَهُمْ ﴾ ٥٠ قال: ذاك يوم بدر.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح

<sup>(</sup>١) لعله يقصد لاستأت وحزنت، لأن فشل رسول الله ﷺ مستبعد .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني الحارث قال ثنا عبد العزيز قال ثنا يحيى بن زكريا عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿إِذَّ يَقُولُ الْمُنْفَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَنْوُلاً وِدِينُهُم ﴾ ٤٩ قال: فئة من قريش: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن الاسود بن المطلب، وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبه بن الحجاج، خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب، فحبسهم ارتيابهم، فلها رأوا قلة أصحاب رسول الله على قالوا: غرّ هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم].

#### الأنفال من ٥٢ ـ ٦٥

عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ٥ ٥ قال: كفعل آل فرعون.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلَّذِينَ عَلْهَدَتَ مِنْهُمْ مُثَمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾ ٥٦ وهم بنو قريظة مالأوا على رسول الله ﷺ يوم الخندق .

أنبأ(١) عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ﴾ ٥٨ يعني بني قريظة(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ الْحَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ ٦٠ قال: هم بنو قريظة (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَ إِن جَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا ﴾ ٦١ يعني الصلح، يعني قريظة (١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِن يَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَدْبِرُونَ يَعْلِبُواْ مِأْنَدَيْنِ ﴾ ٦٥ قال: كان أصحاب محمد على يوم بدر جعلوا على كل رجل منهم قتال عشرة من الكفار

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٢) لا مبرر لهذا التخصيص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأثار على أن ذلك في نبي قينقاع وقيل: هم المنافقون ويؤيده ما جاء في آية ١٠١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) لا مبرر لهذا التخصيص فاللفظ عام .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا أبو كريب، قال ثنا ابن يمان، عن ابراهيم الجزري، عن الوليد بن أبي مغيث، عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا، غفر لهما، قال: قلت لمجاهد، بمصافحة يغفر لهما. قال مجاهد: أما سمعته يقول ﴿ لَوْ أَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ ﴾ ٦٣ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني].

### الأنفال من ٦٦ ـ ٧٥

فضجوا من ذلك، فجعل على كل رجل قتال رجلين فنزل التخفيف من الله عز وجل فقال: ﴿ ٱلْعَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾ ٦٦\*(١)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك، عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير ﴿لَوْلَا كَتَابٌ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ﴾ ٦٨ لأهل بدر، ﴿لَمَسَّكُمْ فَيِمَا ٓ أَخَذُتُمْ ﴾ من الغنائم والفداء ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال حدثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوْلَا كِتَـٰبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ لأهل بدر\*(٢).

<sup>\*(</sup>١) [حدثني الحارث، قال حدثنا عبد العزيز قال ثنا إسرائيل، عن خصيف عن مجاهد ﴿مَاكَانَ لِنَهِيُّ أَنْ لِنَهِي أَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ۖ أَسَّرَىٰ﴾ ٦٧ الآية، نزلت الرخصة بعد: إن شئت فمن، وإن شئت ففاد]

<sup>[</sup>حدثنا ابن وكيع: قال ثنا ابن فضيل، عن حبيب بن أبي عمرة، عن مجاهد قال: الأثخان: الفتل] في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قالَ ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الثلاث الأيات، خواتيم الأنفال، فيهن ذكر ما كان من ولاية رسول الله على بين مهاجري المسلمين وبين الأنصار في الميراث، ثم نسخ ذلك آخرها ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾٧٥].

قُوله: الثلاث الآيات خواتيم. . فَيُها تجوز، فليست بثلاث، ولكنها أربع، إلا أن الرابعة تحرم على المسلم ولاية الكافر وتقضى بأن الكافرين بعضهم أولياء بعض .

وعلى فرض أن الولاية تشمل الميراث أيضا، على أن المؤمنين يتوارثون بلا قرابة، تكون ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ﴾... مخصصة فقط لعموم الآية، فالولاية بمعنى النصرة ما تزال حراما بين مسلم وكافر ولوكان أباه، انظر النسخ في القرآن ف ١٠٦٩ وما بعدها .

لكن ذهب الكثيرون إلى أن الآية ناسخة لما قبلها في كل ما يتصل بحكم الميراث بالحلف =

عورض به وصح أصله يتلوه إن شاء الله وبه القوة، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليها كثيرا دائما كما ينبغي لكريم وجهه .

صورة سماع شيخنا في الأصل المنقول منه هذا الفرع بعد المقابلة، وهو سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل العدل: أبي الفصل: أحمد بن الحسن بن خيرون، الشيخ خيرون، عن ابن شاذان، بقراءة الفضل بن أحمد بن الحسن بن خيرون، الشيخ أبو منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وأخوه أبو طاهر: هبة الله، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وذلك في شوال وأخته: ست الحسن، وكاملة ابنة الشيخ ابن الفضل بن خيرون، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثهانين (۱) وأربعهائة.

سمع جميع هذا الجزء والذي قبله وبعده على الشيخ الإمام أبي منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، عن عمه أبي الفضل: أحمد بن الحسن، عن ابن شاذان، بقراءة عمر بن المبارك بن أحمد بن سهلان، وعارض بكتابه، الشيوخ: الإمام أبو محمد: رزق الله بن الحسن بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي، وأحمد بن كرم بن أحمد بن أبي سعد المقريء، وكاتب هذه الأسهاء، محمد بن أحمد بن علي بن حمدي، وعارض به الأصل المنقول منه هذا الفرع، وذلك في رجب من سنة ثهان وثلاثين وخمسائة، نقلت هذا السماع من الأصل إلى هذا الفرع في يوم السبت ثاني عشر من رجب من سنة أربع وأربعين وخمسائة.

<sup>=</sup> والمؤاخاة، وهناك أحاديث صحيحة تثبت أن الحلف والإخاء كانا سببي الإرث قبل نسخ حكمها.

<sup>(</sup>١) بالأصل وثلاثين، وهو خطأ، وفي بقية الأجزاء كما أثبته .

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل: أبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن خيرون، بحق سياعه من الشيخ أبي الفضل بن خيرون، الشيوخ: أبو العباس: أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزجي، وأبو المجد: محمود بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني، وابنه: أبو اسحاق: إبراهيم، وأبو الحسن: علي بن أبي سعد بن إبراهيم الخباز، والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله بن رهزاذ، وأبو السعادات أحمد بن علي بن أبي سعد بن الشعير الزريراني، ويحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري بقراءة أحمد بن صالح بن شافع ابن صالح الجيلي، عليه، من أصل سياعه في يوم الأحد ثالث جمادي الآخرة من ابن صالح الجيلي، عليه، من أصل سياعه في يوم الأحد ثالث جمادي الآخرة من سنة إحدى وأربعين وخمسهائة ونقله إلى هنا بعد أن عارض به الأصل في رجب سنة أربع وأربعين وخمسهائة.

# انجزء الثالث مرکنا ب انفسیر عَن وَرقاء بن عمرعَ ما بن أبی نجیع عَن مِجَاهدً

مما رواه أبو القاسم: عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد الهمذاني، عن إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي، عن آدم بن أبي إياس، عنه رواية أبي علي: الحسن بن أحمد بن أبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البزاز عن أبي القاسم الهمذاني.

رواية أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون ، عن أبي علي بن شاذان رواية الشيخ الإمام العالم الثقة ، أبي منصور: محمد بن عبدالملك بنالحسن بن خيرون رحمه الله .

عن عمه أبي الفضل سماعا منه لمحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدي ، نفعه ﴿ ٱللَّهُ ﴾ بما فيه في الدنيا والآرة ورحمه وعفا عنه .

## سورة التوبة

## بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الإمام العدل الثقة أبومنصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون قال قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في رجب من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة قال أخبرنا أبوالفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في شوال سنة اثنتين(۱) وثلاثين وأربعمائة قال أخبرنا أبوعلي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان قرأه عليه قال أنا أبوالقاسم عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد القاضي الهمذاني قرأه عليه قال حدثنا ورقاء الحسن بن الحسن بن علي الكسائي قال ثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ بَرَآءَةٌ مِن اللّهَ وَرَسُولِهِ يَه إِلَى اللّهَ يَن بين عني خزاعة ومدلج، ومن كان له عهد من غيرهم ، وذلك أنه أقبل رسول الله على من تبوك حين فرغ منها ، فأراد الحج ثم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون بالبيت عراة ، فلا أحب أن أحج حتى أحج وليس معي مشرك ، فأرسل أبا بكر بن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب ، فطافا بالناس بذي معي مشرك ، فأرسل أبا بكر بن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب ، فطافا بالناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها كلها ، وبالموسم كله ، فأذنوا أصحاب المعهد أن يأمنوا أربعة أشهر ، وهي الأشهر (۲) الحرم المنسلخات المتواليات ، العهد أن يأمنوا أربعة أشهر ، وهي الأشهر (۲) الحرم المنسلخات المتواليات ، العهد أن يأمنوا أربعة أشهر ، وهي الأشهر المن المنسلخات المتواليات ،

<sup>(</sup>١) في الأصل اثنين.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط، وفي د، وفي الأصل: أشهر الحرم.

## التوبة من ٣ \_ ٧

عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الأخر<sup>(١)</sup> ، أن لا عهد لهم ، فآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا .

أنبأنا عبدالرحمن حدثنا إبراهيم ثنا ورقاء عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير قال : هو يوم النحر . أخبرنا عبدالرحمن حدثنا إبراهيم ثنا آدم ثناهشيم وورقاء عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى قال : يوم النحر يعني يوم الحج الأكبر .

أنبأنا عبدالرحمن حدثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ﴿ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ ٣ حين الحج : أيامه كلها(٢)\*(٣) .

أنبأنا عبدالرحمن حدثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأْجِرَهُ ﴾ ٦ يقول : إنسان يأتي فيسمع ما تقول ويسمع ما أنزل عليك ، فهو آمن حتى يسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه من حيث جاء\*(٤).

أنا(٥) عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا عن ورقاء عن ابن أبي نمجيح عن مجاهد

<sup>(</sup>١) في د : ربيع الأول ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ط: عن مجاهد ، أنه يوم عرفة ، وفي رواية أخرى أنه يوم النحر ، وفي رواية : أيام منى . ومجامع المشركين حين كانوا بذي المجاز وعكاظ ومجنة ، حين نودي فيهم ألا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ، وألا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله على عهد فعهده إلى مدته .

وفي رواية ثالثة : الحج الأكير : القِران ، والحج الأصغر : إفراد الحج .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريح عن إبراهيم بن أبي بكر أنه أخبره عن بحاهد وعمرو بن شعيب في قوله ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ ٥ : إنها الأربعة التي قال الله ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قال : هي الحرم من أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها ] .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا أُحمد بن إُسحق ، قال ثنا أبو أحمد ، قال ثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَـٰهَدَمُّ عِندَ ٱلْمَسْجِد ٱلْحَـرام ٧ قال : أهل العهد من خزاعة ] .

<sup>(</sup>٥) جاء متأخرا فقرة .

التوبة من ٩ ـ ١٩

في قوله ﴿ أَشَــَرُواْ بِعَايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَـنُا قَلِيلًا ﴾ ٩ قال : هو أبوسفيان بن حرب أطعم حلفاءه ، وترك حلفاء محمد ﷺ (١) .

أنبأنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ ١٠ قال : الإل : العهد(٢) .

أنا عبدالرحمن ثنا ابراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم ﴾ ١٢ يعني عهدهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَهُمُواْ بِإِنْرَاجِ ۗ ٱلرَّسُولِ ﴾ ١٣ قال : [من بين أظهرهم (٣) فأخرجوه ] ﴿ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَنَ ۗ ﴾ يعني قريشا حين قاتلوا حلفاء محمد ﷺ .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٤ قال يعني خزاعة حلفاء محمد .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَلَجِ وَعَمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ 19 قال: لما أمروا "بالهجرة (٤٠)

<sup>(</sup>١) اللفظ أعم من هذا التخصيص.

<sup>(</sup>٢) ط ، في رواية : الإل : الله .

<sup>(</sup>٣) زيادة من *ط* .

<sup>(</sup>٤) لعله يقصد أن الأمر بالهجرة ظل ممتداحتي فتح مكة ، والعباس ـ رضي الله عنه ـ أسلم قبيل الفتح وهاجر . والمشهور أن سبب نزول آية ﴿ أَجَعَلْتُمْ ﴾ . . هو ما جاء في أسباب النزول ص ٢٤٠ : وما بعدها .

أخبرنا أبو إسحُاق الثعالبي رحمه الله ، قال : أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان ، قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر بن عبدالله المنادي ، قال : أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال : حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع الحلبي ، قال حدثنا معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام قال : حدثنا النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله على ، فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا

## التوبة الآية ٢٤

قال العباس بن عبدالمطلب: أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخوبني عبدالدار: أنا أحجب الكعبة فلا أهاجر، فنزل (١) ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِيَآءَ ﴾ ٢٢ إلى قوله ﴿ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾ ٢٤.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿
وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِأْمِرِهِ عَ ﴾ قال : يعني بالفتح : فتح مكة ، وهذا حين أمروا بالهجرة ، قال العباس وطلحة ما قالا ، وهذا كله قبل فتح مكة .

<sup>=</sup> بعد أن أسقي الحاج ، وقال الآخر : ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام ، وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل ما قلتم ، فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على وهو يوم الجمعة - ولكني إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله على في اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله تعالى ﴿ أَبَعَلْتُم سَقَايَة الحَلَج ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وَالله لا يَبِدى الْقَوِّم الظّالمين ﴾ رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة وأخرجه عبدالرزاق ، وقد رواه إضافة على مسلم كل من أبي داود وابن مردويه وابن حبان ، وفي رواية أخرى : قال ابن عباس في رواية الوالبي : قال العباس بن عبدالمطلب حين أسر يوم بدر لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد ، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ، ونسقي الحاج ، ونفك المعاني ، فانزل الله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُم ﴾ الآية . . . وقال الحسن والشعبي والقرظي : نزلت الآية في علي والعباس ، وطلحة بن شيبة ، وذلك أنهم افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البيت ، بيدي مفاتحه ، ولو أشاء بت فيه ، وإلي ثياب بيته ، وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها وقال علي : ما أدري ما تقولان ، لقد صليت ستة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال ابن سيرين ومرة الهمداني : قال علي للعباس : وأنا صاحب الجهاد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال ابن سيرين ومرة الهمداني : قال علي للعباس : بيت الله ، وأعمر المسجد الحرام ؟ فنزلت هذه الآية ، ونزل قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَابَرُوا وَهَابَرُوا الله وَجَابُوا ﴾ الآية . . . وقول الآية . ونزل قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَابُوا وَهَابُوا وَهَابُوا الْمَابُولُ الله وَبَالِهُ وَالْمَابُولُ الله وَبَالُولُ الله وَبَالُولُ الله وَالْمُولُ وَالْمَالِيَة وَالْمَالِ اللهُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ اللَّهِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤُلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ

التوبة من ٢٥ - ٣١

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ لَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ ٢٥ قال : هذا أول ما نزل من براءة يعرفهم نصره ، ويوطئهم أو يوطنهم لُغزوة تبوك .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى المسلمون : كنا نصيب من متاجر المشركين ، فوعدهم أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بألا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا . فهذه الآية مع أول براءة في القراءة ، ومع آخرها في التأويل .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى قوله ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجُرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ مَا يَخِرُونَ ﴾ ٢٩ قال: نزل هذا حين أمر النبي ﷺ أصحابه بغزوة تبوك .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن عطاء بن السايب عن أبي البحتري في قوله ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَرُهُبُنَّهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ ٣١ قال: أطاعوهم فيها أمروهم به من حوام الله وحلاله ، فجعل الله طاعتهم لهم عبادة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن حصين بن عبدالوحمن عن زيد بن وهب قال : مررت بالزّبدة (١) فقلت الأي ذر الغفاري : ما أنزلك ههنا ؟ فقال : إني كنت بالشام فقرأت هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِّرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا

<sup>(</sup>١) الربذة : من قرى المدينة ، على ثلاثة أميال ، قريبة من ذات عوق على طريق الحجاز إذا رَحَلت من فند تريد مكة ، وبها قبر أبي ذر رضي الله عنه . معجم البلدان : ٧٤٨/٢ ، ٧٤٩ والحديث مخرج في صحيح البخاري ، انظر فيه كتاب الزكاة .

### التوبة من ٣٤ ـ ٣٨

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ٣٤ فقال رجل: إنما هذه الآية لأهل الكتاب وليست فينا ، فقلت: هي فينا وفيهم ، فنزلت هذا المنزل ، فوالله لا أدع ما قلت ولو أمر على عبد حبشى ما عصيته .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللّهِ النّبَ عَشَرَ شَهْرًا ﴾ ٣٦ قال: هذا في شأن النسيء ، لأنه كان ينقص من السنة شهرا\*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ اَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ آثَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ ٣٨ قال : هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد الطائف وبعد حنين ، أمروا بالنفر في الصيف حين خرفت (٢) النخل ، وطاب الثمر ، واشتهيت الظلال ، وشق عليهم الخروج .

<sup>\*(</sup>١) حدثني محمد بن عبدالأعلى ، قال : ثنا محمد بن نور ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسَى مُزِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ ٣٧ قال : حجوا في ذي الحجة عامين ، ثم حجوا في المحرم 
عامين ، ثم حجوا في صفر عامين فكانوا يحجون في كل سنة ، في كل شهر عامين ، حتى 
وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين ، في ذي القعدة قبل حجة النبي على بسنة ، ثم حج 
النبي على من قابل في ذي الحجة ، فذلك حين يقول النبي على في خطبته ، إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ] رواه أحمد في مسنده ج ٥ وأخرجه البخاري في 
تفسير الآبة .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ إِنَّكَ ٱلنَّسِيَّ ۚ زِيَادَهٌ فِي ٱلۡكُفۡرِ ﴾ يقول : ازدادوا به كفرا إلى كفرهم ] .

<sup>[</sup> حدثنا أبو كريب قال ثنا إدريس قال سمعت ليثا عن مجاهد قال : كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام في الموسم على حمار فيقول : أيهاالناس ، إني لا أعاب ولا أجاب ، ولا مرد لما أقول إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر ، ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقاله ، ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم ، فهو قوله ﴿ لِيُواطِعُواْ عِدَةً مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ يعني الأربعة ﴿ فَيُعِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ يعني الأربعة ﴿ فَيُعِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ لتأخير هذا الشهر الحرام ] .

<sup>(</sup>٢) خرف النخل حان له أن يخرف ، أي يُجْنَى .

## التوبة من ٤٠ ـ ٤٧

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ ٤٠ قال : ذكر ما كان من أول شأنه حين أخرجوه يقول : فالله ناصره كما نصره وهو ثاني اثنين(١) .

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لما استنفر رسول الله على الناس إلى تبوك ، قالوا : فينا الثقيل ، وذو الحاجة والضيعة (٢) والمنتشر (٣) أمره والشّغل ، فأنزل الله عز وجل ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِهَالًا ﴾ (٤) 13 .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَفَا ٱللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ هُمُ مَ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَنذِبِينَ ١٩٤ وذلك أنه قال ناس استأذنوا الرسول ، فإن أذن لكم فاقعدوا ، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا ، قال عامد في قوله ﴿ مَا عَلَى ٱللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُ ﴾ إلى قوله ﴿ مَا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ (٥) ما بينها في المنافقين .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ ﴾ ٤٧ يعني لأرفضوا(١٠) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

<sup>(</sup>١) في ط زيادة ﴿ إِذَّ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ وفي رواية مكث أبوبكر مع النبي ﷺ في الغار ثلاثًا .

<sup>(</sup>٢) في د الصنعة .

<sup>(</sup>٣) ك : والمتيسر به أمره ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ط: شبانا وشيوخا ، وأغنياء ومساكين .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩١.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د أيضا ، وفي ط ، وك ، لأسرعوا ، وما أثبته أوفق ، وفي القاموس : أرفض الوادي : اتسع .

التوبة من ٤٧ ـ ٥٨

﴿ يَبِغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ﴾ يبطئونكم يعني عبدالله بن نبتل ورفاعة بن التابوت وعبدالله بن أبي بن سلول وأوس بن قيظي .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُــُمْ ﴾ ٤٧ يعني محدثين بأحاديثهم(١) ، عيون غير منافقين .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لما قال رسول الله على : اغزوا معي تبوكا تغنموا بنات الأصفر : نساء الروم ، قالوا : ائذن لنا ولا تفتنا بالنساء ، يقول الله ﴿ أَلَا فِي ٱلْفَتَّنَةُ سَقَطُواْ ﴾ ٤٩ .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدُّ أَخُذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ ﴾ • ٥ يعني حذرنا .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيْنِ ﴾ ٥٦ يعني القتل في سبيل الله، أو الظهور على أعداء الله.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لَوْ يَجِـدُونَ مَلْجَـّا أَوْ مَغَـٰرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا﴾ ٥٧ يعني مدخلا محرزا لهم يؤون إليه منكم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ ٥٨ يقول: يتهمك، يسألك ويروزك (٢٪).

\*(٣)أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

<sup>(</sup>١) في الأصل: بأحاديثكم.

<sup>(</sup>۲) رازه ; جربه وخبره

<sup>\*(</sup>٣)[ حدثنا الحارث قال ثنا هاشم قال ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبدالوارث بن سعيد ، عن ابن أبي . نجيح عن مجاهد قال : الفقير : الذي لا يسأل والمسكين : الذي يسأل ] .

التوبة من ٦٠ - ٦٤

في قوله ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ ٦٠ قال: كانوا ناسا يتألفهم رسول الله على العطية: عيينة بن بدر ومن كان معه \*(١).

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُوَ أَذُنَّ ﴾ ٦١ يقول: سنقول (٢) ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِم سُورَةٌ تُندِّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم ﴿ ٦٤ يقول: كانوا يقولون القول بينهم، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي هذا علينا، يقول الله عز وجل ﴿ قُلِ ٱسۡ تَهْرُءُوا إِنَّ ٱللَّهَ مُحْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴾ ٦٤.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

<sup>=</sup> في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءَ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ ٦٠

ورأي مجاهد هذا في المسكين كرأي أي حنيفة ويونس بن حبيب وابن السكيت وابن قتيبة ؛ إذيرون أن المسكين أبلغ فاقة ، لأنه لا شيء له ، والفقير من له بلغة من الشيء ، وقال الأصمعي وغيره منهم أحمد بن حنبل ، وأحمد بن عبيد : الفقير أبلغ فاقة ، وشبيه برأيهم قول قتادة : الفقير الزمن المحتاج ، والمسكين : الصحيح المحتاج . وهناك آراء أخرى ، انظر البحر : ٥٨/٥ .

في ط: حديث عن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْعَمْلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ٦٠ قال : يأكل العمال من السهم الثامن ] .

<sup>\*(</sup>١)[ حدثنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا الثوري عن عثمان بن الأسود عن عباهد في قوله ﴿ وَٱلْغَرِمِينَ ﴾ قال : من احترق بيته ، وذهب السيل بماله ، وادّان على عياله ، وفي رواية أخرى : حدثنا ابن وكيع قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد ، هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير فجعل لهم في هذه الآية سهم] . وهذا أعم وأشمل ، وقد ارتضاه ابن جرير .

<sup>[</sup> حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا مندل ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ وَأَيْنِ السَّييلِ ﴾ قال : لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا ، إذا كان منقطعا به ] .

<sup>\*(</sup>٢) في الأصل: سيقول، وهو خطأ وفي ط: نقول.

التوبة من ٦٥ - ٧٩

﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَكُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ ٦٥ قال: قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وما يدريه ما الغيب.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ ٦٧ قال: لا يبسطونها بالنفقة في حق .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ ٧٤ قال: قال رجل من المنافقين: لئن كان ما يقول محمد حقا(١)، لنحن شر من الحمير، فقال له رجل من المؤمنين: والله إن ما يقول محمد حق، وأنت شر من حمار، فهم المنافق بقتل المؤمن، فذلك همهم بما لم ينالوا(٢)\*(٣).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك في قوله ﴿ اللَّذِينَ يَلْمُزُونَ ٱلْمُطّوِّعِينَ ﴾ ٧٩ قال: أمر رسول الله على بالصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بقبضة ذهب (٤)، وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر؛ فقال المنافقون لعبد الرحمن بن عوف: ما جاء بهذا إلا رياء، وقالوا للأنصاري: إن كان الله لغنيا عن صاع هذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: حق.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَهَمُّواْ بِمَا لَرَّ يَنَالُواْ ﴾.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني المثنى قال ثنا أبوحذيفة قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَنْهُمْ مَّنْ عَلَهَدَ اللهَ لَ لَكُونَ اللهُ لَتُن رَقِنَا اللهُ لنصدقن، فلما لَيْنَ ءَاتَسُنَا مِن فَضَّلُهُ ٧٥: رجلان خرجا على ملأ قعود، فقالا: والله لتن رزقنا الله لنصدقن، فلما رزقهم بخلوا به، فأعقبهم نفاقا في قلويهم بما أخلفوا الله ما وعدوه حين قالوا: لنصدقن فلم يفعلوا].

<sup>(</sup>٤) في ط جاء عبد الرحمن بن عوف بصدقة ماله: أربعة آلاف فلمزه المنافقون وقالوا راءي، أخرج البخاري الخديث من غير أن يفسر المطوعين بعبد الرحمن بن عوف، انظر البخاري القسطلاني ج ٣ كتاب الزكاة، الباب العاشر.

التوبة من ٧٩ - ٩٩

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آذم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الله يَلْمُزُونَ ٱلْمُطَّرِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِٱلصَّدَقَاتِ ﴾ ٧٩ يعني عبد الرحمن بن عوف إذ جاء بصدقة ماله ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُم ﴾ ٧٩ رجلا من الأنصار أجّر نفسه ليلة على صاع من تمر فجاء به إلى النبي على ، فقال المنافقون: لقد كان الله غنيا عن صاع هذا .

أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لما نزلت ﴿ إِن تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبِّعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِر الله لَهُ لَمُ مُ هُ مَا قال: قال رسول الله : سأزيد على سبعين مرة، فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين ﴿ لَن يَغْفَر الله لَمُ مُ الله عَرْما.

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الخوالف(٢) يعني النساء، وهي وما بعدها إلى قوله ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفُلِسِقِينَ ﴾ ٩٦ في المنافقين . \*(٣)

<sup>(</sup>١) ﴿ سَوَآةً عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَمُمْ أَمْ لَرْنَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفُلْسِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قولَه تعالى: ﴿ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُواَلِفِ ﴾٨٧.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني الحارث قال ثنا عبد العزيز، قال ثنا يحيى بن زكريا عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَجَآءَ اللَّهُ عَدْرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ ٩٠ قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا، فلم يعذرهم الله، فقد أخبر من ذكرنا من هؤلاء أن هؤلاء القوم إنما كانوا أهل اعتذار بالباطل لا بالحق، فغير جائز أن يوصفوا بالأعذار، إلا أن يوصفوا بأنهم أعذوا في الاعتذار بالباطل، فأما بالحق على ما قاله من حكينا قوله من هؤلاء، فغير جائز أن يوصفوا به].

وفي رواية: (وجاء المعذرون) مخففة: هم أهل العذر .

<sup>[</sup>حدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال ثنا عبدالله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ ٩٢ قال: هم بنو مقرّن من مزينة].

<sup>[</sup>حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّذِينَ قال الله اللهَ عَلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّذِينَ قال الله فيهم ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَيْحُمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ فيهم ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَيَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ١٠٢ قال: هو قول أبي لبانة إذ قال لقريظة ما قال، وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إن نزلتم على حكمه (١)

\*(۲)أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ ﴿ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ يعنى أبا عامر الراهب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قولِه ﴿ لَاَيْزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ۖ ٱلَّذِى بَنَوْأَ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ ١١٠ يقول: إلا أن يموتوا(٣).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلسَّـنَهِ حُونَ ﴾ ١١٢: الصائمون.

<sup>=</sup> مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَّنًا ﴾ قال: هم بنو مقرن من مزينة].

<sup>[</sup>حدثنا المثنى، قال أبو حذيفة، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿سَنُعَذِّبُهُم ، مَّرَتَيْنِ﴾ ١٠١ بالجوع، وعذاب القبر، قال ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾: يوم القيامة]. [وفي رواية آخرى : القتل والسباء، وثالثة: الجوع والقتل].

<sup>(</sup>۱) يرى ابن جرير: أن هذه الآية نزلت في المعترفين بخطأ فعلتهم، في تخلفهم عن رسول الله على وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزلت فيهم جماعة منهم، أحدهم أبو لبانة. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عباس في أسباب النزول ٢٥٩، والسياق يشهد لهذا ويعضده. وفي ط عن مجاهد: ربط أبو لبانة نفسه إلى سارية وقال: لا أحل نفسي حتى يملني الله ورسوله قال: فحله النبي على وفيه أنزلت هذه الآية: ﴿وَءَانَحُرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَالِهُ وَءَانَحُرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَالِهُ وَءَانَحُرُ سَيِّئًا ﴾ ١٠٢

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا أبن وكبَع قال ثنا ابن بمان، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد ﴿ وَ َ الْتُرُونَ مُرْجُونَ لِأُمْرِ اللهِ ١٣٦: هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، من الأوس والخزرج].

<sup>(</sup>٣) الذِّي بصلب المخطوطة: إلى أن يؤمنوا، وبهامشها: يموتوا، وكذا في ط، د،ك.

## التوبة الآية ١١٣

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قيل للنبي على: إن فلانا يستغفر لأبويه المشركين، قال: ونحن نستغفر لأبائنا المشركين(١) فأنزل الله ﴿ مَا كَالَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ

(١) هذا التفسير لا يتفق والتخصيص الذي أخرجه الشيخان وأحمد وحصروا سبب نزول الآية في استغفار الرسول لعمه أبي طالب وسنبينه قريبا. . ثم إن تفسير مجاهد آباء المسلمين بالمشركين يتنافي والآيات الصراح الواردة، فمن البديهي أن المشرك من بلغته الدعوة ثم لم يؤمن، فكل الذين ماتوا قبل بعثه النبي ﷺ لا حساب عليهم، لعموم قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ الإسراء ١٥ ـ ولا يجوز مطلقا تخصيص العذاب هنا بعذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة طه ﴿ وَكُوْ أَنَّا أَهْلَكُننُهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِه لَقُالُواْ رَبَّنَا لُوْلَاّ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ وَاينتكُ مِن قَبْلِ أَن نَّذَلُّ وَتُخْزَىٰ ١٣٤٨ وَقُوله فَي سَوَّرَةَ ٱلمَلِكَ ﴿كُلَّمَاۤ أَلْتِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْهُمْ نَزَنُهَآ أَلَرْ يَأْتِكُمْ نَذَيْرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا زَأَلَ اللَّهُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي صَلَيْلِ كَبِيرٍ ﴾ أَ وقُولُه فِي سورة الزمر ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِلَىٰ جَهَـنَّا ۗ زُمَّرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ ۖ ۚ خُمَّ خَزَنَهُمَا أَلَّ يَأْتِكُوْ وَسُلِّ مَنكُوْ يَتْلُونَ عَلَيْكُرْ ءَايَلَتِ ﴿ وَبِيْكُو وَيُنْذِرُونَكُوْ لِقَاّةَ يَوْمِكُو هَـٰنَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكُنْ خَصَّا لَكُونَ فَيَهَا وَبَنَا خَصَّا كُنَّ فَيَهَا وَبَنَا أَعُونُ فَيَهِا وَمَنْ مَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّه ٱلنَّــَذِيرُ﴾ ٣٧ إلى غير ذلك من ألآيات الدالة على أنه تعالى لا يعذب قوماً عذاب استئصال، ولا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل، قال قتادة: إن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بخبر أو بينة، ولا يعذب أحدا إلا بذنبه. إنطر محاسن التأويل: ١٠ / ٣٩١٤ وقد جاء في الطبري، ١٥ / ٥٤: حدثنا محمد بن عبل الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة، جمع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة، والمعتوه، والأصم والأبكم، والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، ثم أرسل رسولا: أن ادخلوا النار، فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول، وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم، فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قال، قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿ وَمَا كُمَّا مُعَدَّبِينَ حَتَّم نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ . الإسراء ١٥ .

لهذا كله \_ ولقوله سبحانه وتعالى ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيها ﴾ النساء ١٥ - لا يستقيم قول القائلين: إن الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول، لأن معهم أدلة العقل التي جها يعرف الله، وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه، وقد رد ذلك الإمام ناصر الدين المالكي تقوله: إن القدريين هم الذين يزعمون أن العقل يرشد إلى وجوب النظر وإلى كثير من أحكام الله تعالى وإن لم يبعث رسول، فيكلف المرء بعقله، ويترتب على ترك امتئال التكليف استيجاب العذاب، لأن العقل كاف عندهم في ذلك بناء على قاعدة على ترك

لِلْمُشْرِكِينَ﴾ ١١٣ إلى قوله ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ﴾ ١١٤ فأمسكوا عن الاستغفار لهم\*(١).

التحسين والتقبيح العقليين، وأما أهل السنة، فالعقل عندهم شرط في وجوب عموم الأحكام،
 ولا تكليف قبل ورود الشرع وبعث الأنبياء انظر الكشاف ٢ / ٤٤١.
 ولا يستقيم أيضا قول القائلين في سبب نزول ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ ﴾ الآية. .

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الحراني، حدثنا محمد بن عبدالله بن نعيم حدثنا محمد بن يعقوب الأموي، حدثنا بحر بن نصر. . حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن هانيء عن مسروق بن الأجدع، عن عبدالله بن مسعود قال: خرج رسول الله ﷺ ينظر في المقابر وخرجنا معه، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله ﷺ باكيا فبكينا لبكائه، ثم إنه أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك فقد أبكانا وأفزعنا، فجاء فجلس إلينا فقال: أأفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم با رسول الله، فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجى فيه قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه، فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه، ونزل قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ للنِّي وَالَّذِينَ المُنْوَأَ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمُ أَضَّكُ الْجُيْحِيمِ ﴿ لَا عَنْ السَّعْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ۚ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ فاحذني ما ياحذ الولد للوالدة من الرقة فذلك الذي أبكاني. أسباب النزول ٢٦٥، ٢٦٦ فإذا علمنا أن ذاك مكان ليس بالقريب الذي يزار كالبقيع، لأنه يبعد عن المدينة بنحو سبعين كيلومترا، أمكننا أن نرفض ذلك ونعتمد الرواية الثانية وهي: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الشيرازي، أخبرنا محمد بن عبدالله بن خميرويه الهروي، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الخزاعي، حدثنا أبو اليهان قال: أخبرني شعيب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال لما حضر أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي ﷺ، وعنده أبو جهل، وعبدالله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل معي: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وابن أمية، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب، فقال النبي عليه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا ۚ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَكُ ۚ الْجَحِيمِ﴾. رواه البخاري عَن إسَّحق بن إبراهيم عن عبد الرازق، عن معمر، ورواه مسلم عن حرملة، عن ابن وهب عن يونس، كلاهما عن الزهري أنظر: أسباب النزول ٢٦٣ والدر المنثور ٣ / ٢٨٤ وتفسير الطبري ١٤ / ٥١٠، والقرطبي ٨ / ٢٧٢.

\*(١) حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿مَاكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَم لِلنِّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ١١٣ وقال يقولون المؤمنون ألا نستغفر لأبائنا؟ وقد =

## التوبة من ١١٥ ـ ١٢٢

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأوَّاه (١): الموقن: (٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ﴾ ١١٥ يعني بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين حاصة ، وبيانه في طاعته ومعصيته عامة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾ يعني في غزوة تبوك\*(٣).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَا فَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَآ يِفَةٌ ﴾ ١٢٢ وذلك أن ناسا من أصحاب النبي خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ، ومن الخصب ما ينتفعون به ، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال لهم الناس: ما نراكم إلا قد تركتم صاحبكم وجئتمونا، فوجدوا من ذلك في أنفسهم تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي عين فقال الله في أنفسهم تحرجا، وأقبلوا من البادية

<sup>=</sup> استغفر إبراهيم لأبيه كافرا، فأنزل الله ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِمَ لِلْبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ ﴾ . . . الآية].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَلَمَّا تُبَيِّنَ لَهُ إِنَّهُ عِدْوٌ لِلَّهُ ﴾ قال: موته وهو كافر].

<sup>(</sup>١) في تفسير قولَهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ أِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِّمٌ ﴾ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ط: روايتان: المؤمن التواب، الفقيه، والمروي عن ابن مسعود انه الدعّاء بصيغة المبالغة وهو الأم مع السياق.

 <sup>(</sup>٣) [حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَعَلَى النَّلَاتُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التوبة الآية ١٢٦

عز وجل ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ ﴾ يعني بعضا ويقعد بعض (١) ﴿ لِيَنَفَقَّهُواْ ﴾ وليسمعوا ما في الناس وما أنزل بعدهم ﴿ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ يعني لينذروا الناس كلهم ﴿ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ ﴾.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُوَ لَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ﴾ ١٢٦ يعني يبتلون ﴿ فِي كُلِّ عَامِرٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ يعني بالسنة والجوع .

<sup>(</sup>١) في ط زيادة يبتغون الخير .

# سورة يونس عليه السلام من ١ - ١١

\*(١) أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن عبد أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد في قوله عز وجل ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيهِمْ ﴾ ٢ أن لهم خيرا عند ربهم .

أنا(٢) عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ ٣ قال : يقضي الأمر وحده .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُ رِبَدُوا ٱلْخَالَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ٤ يقول : يخلقه ثم يميته ثم يعيده يعني يحييه ٣٠٠.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَاطْمَأْنُواْ بِهَا ﴾ ٧ قال : هو مثل قوله ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا ﴿ ٤٠ الآية .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَتِهِمْ ﴾ ٩ قال : يكون لهم إيمانهم نورا يمشون به .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اللَّهِ عَالَمُ مِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>\*(</sup>١) حدثني المثنى قال ثنا أبو نعيم ، قال نا سفيان عن مجاهد ﴿ تِلْكَ وَايَلْتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ قال : التوراة والإنجيل .

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرتين .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن نجيع عن مجاهد ﴿بِٱلْقِسْطِ ﴾ : المعدل ].

<sup>(</sup>٤) هود ۱۱

لولده وأهله وماله إذا غضب عليهم: اللهم لا تبارك فيه ، اللهم العنه ، يقول: لو عجل له ذلك ﴿ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم ﴾ أي لهلك من دعا عليه فأماته(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ ﴾ ١٩ يعني بالناس آدم وحده ، فاختلفوا ، يعني حين قتل ابن آدم أخاه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِذَا لَهُمُ مَّكِّرٌ فِي عَالِياً بِالقرآن .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : قال : الحسني مثلها حسني ، والزيادة مغفرة ورضوان (٢) .

\*(٣)أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾ ٢٩ قال : هذا قول كل شيء كان يعبد من دون الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) هلكه في لغة تميم بمعنى أهلكه ، وفي ط : لأهلك ، ولأماته ، وفي ط ، ك ـ زيادة : فلو يعجل الله الاستجابة لهم في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحَسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ ٢٦

<sup>&</sup>quot;(٣) [ حدثت عن مسلم بن خَالد ، عن ابن أبي نَجْيِح عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمُ مَحْشُرُهُمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ 
## يونس من ٣٠ - ٦٤

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ ٣٠ يقول : تختبر كل نفس بما قدمت (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَحَقُ أَن يُلَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِى ٓ إِلَّا أَن يُهدّى ﴾ ﴿ أَخَقُ أَن يُلَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّى ٓ إِلَّا أَن يُهدّى ﴾ وهي الأوثان .

أنا(٢) عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ ٤٦ يعني من العذاب في حياتك يا محمد ﴿ أَوْ نَتَوَفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا أدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ فَضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ يعني بالعدل ٣٢\*(٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ ٥٩ قال يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ ٦٦ يعني في الحق بما كان\*(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ما أسلفت

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرة .

 <sup>(</sup>٣) [حدثني المثنى ، قال : ثنى أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُلْ
 بَفَضْلَ اللهُ وَبَرَحْمَته ع ٨٥ قال : القرآن ].

<sup>(</sup>٤) [ حدثنا ابن وكبع ، قال ثنا ابن فضيل ، عن ليث عن مجاهد ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ٢٠ قال : هي الرؤيا الصالحة ، يراها المسلم أو ترى له ]

یونس من ۷۱ ـ ۸۷

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمُّ الْقَضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ ٧١ يقول : اقضوا إلى ما في أنفسكم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلۡكِبۡرِيَآءُ فِي ٱلۡأَرۡضِ ﴾٧٨ قال يعني الملك .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَكَ عَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ ﴾ ٨٣ يعني أولاد الذين أرسل إليهم موسى، من طول الزمان ، ومات آباؤهم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا تَجْعَلُنَا فِتُنَدُّ لِلْقُوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ٨٥ يعني لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون فيقولوا(١): لو كأنوا على حق ما عذبوا بأيدينا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا(٢) بنا ، ولا بعذاب من عندك .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾ ٨٧ يعني مصر : الإسكندرية .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُرُ قِبْلَةً ﴾ يقول: اجعلوا مساجدكم نحو الكعبة، وذلك حين خاف موسى ومن معه من فرعون وقومه أن يصلوا في الكنائس الجاعة (٣)، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبل الكعبة يصلون فيها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيقولون

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فيفتنون بنا ، وفي ط كها أثبته .

<sup>(</sup>٣) ط : الجامعة ، وفي رواية ، كانوا لا يصلون إلا في البيع ، وكانوا لا يصلون إلا خائفين ، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم .

## یونس ۸۸ ـ ۹۹

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٓ أُمُّو ٰ لِهِ مِ ٨٨ يقول : أهلكها ﴿ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُومِهُمْ ﴾ يعني الشه فيها يرون من الآيات ﴿ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَدَابَ الْأَلِيمَ ﴾.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا سنيد بن داود بن حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿ رَبَّنَا ٱلْمِسْ عَلَىٰ عَبد الله بن كثير عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿ رَبَّنَا ٱلْمِسْ عَلَىٰ عَبد الله عَلَىٰ الله

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : قلت لأبي العالية : أرأيت قول الله ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُم ﴾ ٨٩ وإنما الحديث في ذكر موسى ، قال : دعا موسى وأمنّ هارون عليهم السلام .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَٱلۡيَوۡمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَٰنِكَ ﴾ يعني بجسدك من البحر ميتا "(٢).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قُرْيَةٌ ءَامَنَتُ ﴾ ٩٨ أي كما آمن قوم يونس ﴿ فَنَفَعَهَا إِيمَـٰنُهَا ﴾ كما نفع قوم يونس إيمانهم ، يقول : فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس .

<sup>(</sup>١) في الأصل: جعل ، والتصحيح من الطاري .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم قال ، ثنا الحسين قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ فَسْعَلِ اللَّهِ مِن يَعْرَهُونَ ٱلْكَتَابِ ] اللَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكَتَابِ مِن قَبِّلْكَ ﴾ ٩٤ قال : هم أهل الكتاب ]

<sup>[</sup> حَدَّنَيِ المُثنى ، قال : أَننا أَبُو حَذَيفَة ، قال ثنا شبل عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِـمْ كَلَمَةُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ ﴾ ٩٦ قال : حق عليهم سخط الله بما عصوه ]

# سورة هود عليه السلام من ١ - ٧

\*(١)أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ ٣ يعني ما احتسب به من ماله ، أو عمل برجله ، أو بيديه ، أو بكلامه ، أو يطاول به من أمره كله .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ ٥ يعني شكا وامتراء في الحق .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن حصين بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن شداد بن الهاد في قوله ﴿ أَلاَ إِنَّهُ مَ يُثّنُونَ صُدُورَهُم ﴾ قال : كان أحدهم إذا مر برسول الله ثنى صدره ، ورفع ثوبه على رأسه لكيلا يسمع القرآن والذكر .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَّهُ ﴾ يعني من الله عز وجل إن استطاعوا\*(٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ٧ يعني قبل أن يخلق شيئًا .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، قال : ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ ثُمَّ فُصَّلَتُ ﴾ ١ قال : فسّرت ] .

آ حدثني المثنى قال ثنا أَبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّ أُجَلِّ مُسْمًى ﴾ ٣ قال : الموت ] .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين قال ثنى الحجاج عن ابن جريج قال : قال مجاهد في قوله ﴿ وَمَا مِن دَآيَةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ٦ قال : كل دابة ] .

<sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال ثنى أبو حَذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا ﴾ : في الرحم ﴿ وَمُسْتَوَدَّعَهَا ﴾ : في الصلب ، مثل التي في الأنعام ] .

هود من ۸ - ۱٦

أَنَا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَيْنَ أَنَّوْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ ٨ يعني إلى أجل معدود(١)\*(٢) .

أنا عبدالرحمَن أنبأ إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِلَّهُ يَسْسَتَجِيبُواْ لَكُرُ فَٱعْلَمُواْ أَنِّمَ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُمُ مُسْلُمُونَ ﴾ ١٤ يعني به أصحاب محمد ﷺ (٣).

أنا عبدالرحمن أنبأ إبراهيم نا آدم نا أبو جعفر الرازي نا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : جاء جبريل إلى النبي على فقال : يا محمد ، بشر أمتك بالسناء والدِّين والرفعة والنصر والتمكين ، فقال رسول الله على : يا جبريل ثم مه ،

<sup>(</sup>١) في ط : إلى حين .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني المُننى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَحَاقَ بِهِ مِمَ مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْشَةٌ رِهُونَ ﴾ ٨ قال : ما جاءت به أنبياؤهم من الحق ] .

<sup>[</sup>حدثناً القاسم قال ثنى حجاج عن ابن أبي جريج عن مجاهد قال: قال الله لنبيه: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ ١٢ أن تفعل فيه ما أمرت وتدعو إليه كما أرسلت، قالوا ﴿ لَوْلَآ أَنْرَلَ عَلَيْهِ كَنزً ﴾ لا نرى معه مالا، أين المال؟ ﴿ أَوْجَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴾ ينذر معه ﴿إِنَّكَ أَنْتَ نَدَيْرٌ ﴾ ، فبلغ ما أمرت ] .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَن كَانَ يُريدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
وفي رواية ممن لاً يقبل منه جوزى به : يعطى ثوابه .

وفي أخرى : ممن لا يقبل منه يعجل له في الدنيا .

وفي ط ، هم أهل الرياء '.

وفي د : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَتَهَا ﴾ قال : من عمل للدنيا لا يريد به الله ، فذلك قوله ﴿ نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبَعِّضُونَ ﴾ أي لا ينقصون ، أي يعطوا منها أجر ما عملوه .

فقال جبريل: ثم من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له يوم القيامة (١) من ذلك نصيب ، قال: فاسترجع رسول الله فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون (٢).

\*(٣)أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدفي قوله ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ ﴾ ١٧ قال : يتبعه حافظ من الله أي ملك (٤) .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ (°) ١٨ قال : الأشهاد : الملائكة .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ ٢٣ يقول: اطمأنوا\*(١) .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ٢٩ يعني جزائي إلا على الله .

<sup>(</sup>١) [ في تفسير الآيتين ١٥ ، ١٦ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا ۚ وَزِينَتَهَا نُوَفَ إِلَيْهِمْ أَعْنَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَايُبَخْسُونَ ۞ أُوْلَـٰٓ إِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطِلٌ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٥ ـ ١٣٤ ، والمبشِّر رسول الله ﷺ .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا ابن وكيع قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد ﴿ أَهَنَ كَانَ عَلَىَ بَيِّنَــَةٍ مِّن رَبِّهِ ـ ﴾ ١٧ قال : النبي ﷺ ] .

<sup>(</sup>٤) وفي ط في رواية قال : هو جبريل ، تلا التوراة والإنجيل والقرآن ، وهو الشاهد من الله ، وفي أخرى معه حافظ من الله : ملك .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل ﴿ وَيَوْمُ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ وهذا جزء من الآية ٥١ من سورة غافر ، ونصها ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ ، والذي من سورة هود ما أثبته .

<sup>\*(</sup>٦) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَا الْعَمَى كَا ٱلْأَصَمِ وَٱلْمَصِيمِ ﴾ ٢٤ الفريقان : الكافران والمؤمنان ، فأما الأعمى والأصم ، فالكافران ، وأما البصير والسميع فهما المؤمنان ] .

### هود من ۳۲ - ٤٤

(۱) أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدْ جَادَلُتَنَا ﴾ ٣٢ يعني ماريتنا .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَا تَبْتَبِسُ ﴾ ٣٦ يقول: فلا تحزن (٢) .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَوَحْيِنَا ﴾ ٣٧ يقول : كها نأمرك .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ﴾ ٤٠ يقول: انبجس الماء منه آية لنوح أن يركب بأهله ومن آمن معه في السفينة (٣).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱلْنَيْنِ ﴾ يقول : من كل صنف ذكر وأنثى .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِشْمِ ٱللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسَلُهَا ﴾ ٤١ سموا الله حين تركبون ، وحين ترسون .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَغِيضَ ٱلْمَآءُ﴾ ٤٤ يعني نقص الماء .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا ثلاث فقرات.

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ ﴾ ٣٧: السفينة ] .

<sup>(</sup>٣) وفي ط رواية عن مجاهد قال : نبع الماء في التنور فعلمت به امرأته فأخبرته ، قال : وكان ذلك في ناحية الكوفة .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ يعني قضى هلاك قوم نوح .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلْحُودِيِ ﴾ : جبل في الجزيرة ، تشامخت الجبال منه يومئذ من الغرق وتواضع الجودي فلم يغرق ، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام(١) .

\*(٢)أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي ﴿ مَا كُنتَ تَعْلَمُهُمّا أَنتَ وَلَا قُومُكُ مِن قَبْلِهَاذَا ﴾ ٤٩ يقول : ما كنت تعلم هذا الذي قصصنا عليك من قبل هذا القرآن .

<sup>(</sup>١) الجهادات لا تعرف إلا الخضوع والطاعة لله ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًاأُوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآيِعينَ ﴾ فصلت ١١ .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفةً قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ٤٦ قال : بين الله لنوح أنه ليس بابنه ] .

وهذا مردود ، والذي عليه المحققون : أنه ابنه لصلبه ، فقد جاء في الطبري ١٢ / ٥١ : حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، قال ثنا أبو عامر ، عن الضحاك ، قال : قال ابن عباس : هو ابنه ما بغت امرأة نبي قط ، وروى مثل ذلك أيضا عن عكرمة ، ومجاهد في رواية أخرى - كما أن تفسيره لبقية الآية ٤٦ يؤكد ذلك . وقال ابن عيينه : أخبرني عمار الدَّهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : كان ابن نوح ، إن الله لا يكذب ، قال ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُمُ ﴾ قال : وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة نبي قط .

حدثنا الحسن ، قال أخبرنا عبدالرازق قال : أخبرنا الثورى وابن عيينه ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سليهان بن قتة قال : سمعت ابن عباس \_ يسأل وهو إلى جنب الكعبة \_ عن قول الله تعالى : ﴿ فَلَا أَنْتَاهُما ﴾ التحريم ١٠ ، قال : أما إنه لم يكن بالزنى ، ولكن كانت هذه \_ أي امرأة نوح \_ تخبر الناس أنه مجنون ، وكانت هذه تدل على الأضياف \_ ثم قرأ ﴿ إِنَّهُ مَكَلُّ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ والمعنى إذا : إنه ليس من أهلك الناجين ؛ أو ليس من أهل دينك .

واستبعاد أو استحالة أن تفجر امرأة نبي ، لأن فجورها يلطخه ، والله يحمى أنبياءه من ذلك ، أما الكفر فضرره يعود على الشخص وحده .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن حمزة الزيات ، عن الأعمش ، عن مجاء القاسم ، قال أَسْعَلَنِ مَا مُحَالِّ عَمَلُ عَلَمُ هَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ هُ ] .

هود من ۵۲ ـ ۷۷

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَ تِنَا بِسُوّءِ ﴾ ٥٤ قال : أصابتك الأوثان بجنون(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ٥٦ يعني على الحق .

أَنَا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿هُوَأَنْشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُر فِيهَا ﴾ ٦١ يعني أعمركم فيها\*(٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُجَارِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ ٧٤ قال : يخاصمنا في قوم لوط (٣).

\*(٤)أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُهُونَ إِلَيْهِ ﴾ ٧٨ يعني الإسراع في المشي\*(٥).

<sup>(</sup>١) في ط: سببت آلهتنا وعبتها فأجنتك.

<sup>(</sup>٢) إِ حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرً تَخْسِيرٍ ﴾ ٢٣ يقول : ما تزدادون أنتم إلا خساراً ] .

<sup>[ َ</sup>حدَثُني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِعِجْلٍ حَنِيبَـذِ﴾ ٦٩ قال : بعجل حسيل البقر ، والحنيذ : المشوى النضيج ] .

<sup>(</sup>٣) أي يخاصم رسلنا .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا أبو حذيفة قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هَنَدَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ ٧٧ شديد ] .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثنا محمد قال ثنا محمدِ بن ثور ، عن معمر ، قال : وبلغني هذا أيضا عن مجاهد ، حدثنا ابن =

هود من ۷۸ ـ ۹۲

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ حِجَارَةٌ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ ٨٢ قال : هي بالفارسية ، أولها حجر ، وآخرها طين .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُسَوِّمَةٌ ﴾ ٨٣ قال معلمة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيسِدٍ ﴾ : يرهب بها قريشا(١).

أنا(٢) عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بَقَيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُو ﴾ ٨٦ يعني طاعة الله .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ ٨٨ يعني أرجع .

أنا\*(٣) عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ ٩٢ يقول : تركوا ما جاء به شعيب وراءهم ظهريا .

وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد ﴿ هَلَوُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ ٧٨ قال: لم يكن بناته ،
 ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمنه ] .

<sup>[</sup> حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿هَـٰتَوُلَآءِ بَنَـٰ آبِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ مَ ﴾ قال : أمرهم أن يتزوجوا النساء ، لم يعرض عليهم سفاحا ] .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُرُ أَمَّكُ ﴾ .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِن سِجِيلٍ ﴾ ٨٢ بالفارسية ، أولها حجر ، وآخرها طين ] ، ويعضده ما ذهب إليه أئمة اللغة في كثير من آرائهم وقد فسره البخاري بالشديد الكبير واختاره كثير من أئمة العلم واللغة .

<sup>(</sup>١) ط : من يشاء .

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرتين .

<sup>(</sup>٣) في د. عن مجاهد ﴿ لَا يَجْرِمَنَّكُرُ شِسْقَاقِي ﴾ ٨٩ : عداوتي ] .

هود من ۹۹ - ۱۱۶

أَنَّا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَلِذِهِ عَلَيْهَ ﴾ ٩٩ يعني في الدنيا ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ ﴾ زيدوا لعنة أخرى ، فتلك اللعنتان .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَــٰ يَرَ نَتْمِيكٍ ﴾ ١٠١ يعني غير تخسير\*(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَطَآءً غَـ يُرَ كَبُذُودٍ ﴾ ١٠٨ يعني غير مقطوع \* (٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ ١١٤ قال: ساعة من الليل: صلاة العتمة (٣).

\*(٤)أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني يعقوب قال ثنا هشيم عن ابن أبي بشر عن مجاهد في قوله ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ عَجْمُوعٌ لَهُ ۖ ٱلنَّاسُ وَذَٰلْكَ يُومٌ مَّشُهُودٌ: ﴾ ١٠٣ . قال : يوم القيامة ] .

<sup>\*(</sup>٢) [ حَدثنا أبو كريب ، قال ثنا وكيع ، قال ثنا أبي عن سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّمَارِ ﴾ ١١٤ قال : الفجر ، وصلاتي العشى ، يعني : الظهر والعصر ] .

<sup>(</sup>٣) ط : المغرب ، العشاء . وفي تفسير سفيان الثوري عن مجاهد : الصلوات الخمس .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثني المثنى ، قال : ثنا الحماني ، قال ثنا شريك عن منصور ، عن مجاهد ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ ، والله أكبر] .

والأولى \_ على ما يرى ابن جرير \_ أن تكون الحسنات هي الصلوات الخمس لصحة الأخبار عن رسول الله على وتواترها عنه ، أنه قال : (مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم ، ينغمس فيه كل يوم خمس مرات ، فهاذا يبقين من درنه ) .

كها أن ذلك في سياق الأمر بالصلوات والوعد على إقامتها بجزيل الثواب ، والآية ذاتها تفسر الحسنات بالصلوات كها أن الأجاديث التي رواها أحمد ورواها الستة إلا أبا داود تفسر الحسنات بالصلوات .

هود من ١١٦ ـ ١٢٠ ﴿ وَٱنَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَثْرِفُواْ فِيهِ ﴾ ١١٦ يعنى في مهلكهم وتجبرهم وتركهم الحق\*(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله عز وجل ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ ١١٨ قال : على أديان شتى ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ ١١٩ فإنهم لا يختلفون ، يقول ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ قال : خلق خلقا للجنة وخلقا للنار .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَـٰـٰذِهِ ٱلْحَقَ ﴾ ١٢٠ يعني في هذه السورة .

<sup>\*(</sup>١)([حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ قال : أهل الباطل ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ قال أهل الحق ] .
[حدثنا أبن حميد ، وابن وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ قال : للرحمة خلقهم ] .

## سورة يوسف عليه السلام من ١ - ١٩

\*(١) أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ يَرْتَعُ ﴾(٢) ١٢ قال : يحفظ بعضنا بعضا نتكالأ : نتحارس\*(٣).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجَآءُ و عَلَىٰ قَمِيصِـهِ عِهِدِ مِدَمِ كَذِبِ ﴾ ١٨ يعني بدم سخلة : شاة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَصَـٰ بَرُ بَمِيلٌ ﴾ يقول: صبر ليس فيه جزع .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً ﴾ ١٩ قال : أحد عشر رجلا منهم (٤) باعوه حين أخرجه المدلى دلوه ، وأسروه بضاعة يعنى صاحب الدلو ومن معه قالوا لأصحابهم : إنما

<sup>(</sup>۱) [ حدثني سعيد بن عمرو السكوني . قال ثنا الوليد بن سلمة الفلسطيني قال أخبرني عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه في قول الله ﴿ الَّمْرِ تِلْكَ وَايَنْتُ ٱلْكِتَدْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ١ قال بَينَ حلاله وحرامه ] . [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَيُعَلِّبُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأُحَادِيثِ ﴾ ٦ قال : عبارة الرؤيا ] .

<sup>[</sup> حدثني المثنى ، قال ثنا إسحق ، قال ثنا عبد الله بن الزبير عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿قَالَ قَآ بِلٌ مِنْهُــُمَ لَا تَقَتُلُواْ يُوسُــفَ﴾ ١٠ قال : هو شمعون ] .

<sup>(</sup>٢) لعله يقرأها ( نرتع ) .

<sup>(</sup>٣) [ جدثني المثنى قال ثنا إسحق قال ثنا عبد الله عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَنَانَهُمُ بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٥ قال : أوحى إلى يوسف ، وهو في الجب ، أنه سينبثهم بما صنعوا ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بذلك الوحى ] .

والوحى هنا كالوحى لأم موسى عليه السلام ، إلهام وانطباع في النفس .

<sup>(</sup>٤) ط: إخوة يوسف أحد عشر رجلا ، باعوه حين أخرجه المدلى دلوه \_ ولكن ظاهر الآية على ما ذكر هنا .

## يوسف من ٢٠ ـ ٢٣

استبضعناه خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمنه ، واتبعهم إخوة يوسف يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه ، لا يأبق ، حتى توقفوه (١) بمصر ، فقال يوسف حين أوقفوه : من يبتاعني ويبشر ؟ فاشتراه الملك وهو مسلم

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: باعوه باثنين وعشرين درهما(٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ ٢١ قال : عبارة الرؤيا\*(٣).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد<sup>(٤)</sup> ﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ ٢٣ قال : هي كلمة عربية يدعون بها ، أي هلم لك ، فدعته به .

أنا(°) عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّهُ وَ رَبِّ ﴾ ٢٣ سيدي\*(٦) .

<sup>(</sup>١) ط: وقفوه.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِــمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ ٢٠

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا ابن وكيع والحسن بن محمد قالاً ثنا عمرو بن محمد قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ ﴾ ٢٢ قال : ثلاثا وثلاثين سنة ، وفي رواية أخرى : بضعا وثلاثين سنة ] سنة ]

<sup>[</sup> حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ ٢٢ قال : العقل والعلم قبل النبوة ].

<sup>(</sup>٤) الأصل : قالت ، بدون واو .

<sup>(</sup>٥) جاء متقدما أربع فقرات ، ثم ذكر معه تفسير الآية ٣١ .

<sup>\*(</sup>٦) [حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ﴾ ٢٣ قال يريد يوسف سيده زوج المرأة ].

<sup>[</sup> حدثنا أبو كريب وابن وكيع ، قالا ثنا ابن إدريسس ، قال : سمعت الأعمش عن مجاهد في =

## يوسف من ٢٤ ـ ٣١

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَشَهِدَ شَاهِـدٌ مِّنَ أَهَٰلِهَا ﴾ ٢٦ قال يعني قميصه ، أي القميص هو الشاهد ، والشاهد أن كان مشقوقا من دبره فتلك الشهادة (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ﴾ ٣٠ قال : دخل حب يوسف في شغافها .

أنا عبد الرحمن نا ابراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن حصين عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله ﴿وَأَعْتَدَتُ لَمُنْمَتَّكُ اللهِ ٢٠ قال : هو الأترج.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَعْتَدُتُ لَهُنَّ مُتَّكًا ﴾ قال : طعاما .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ورقاء عن حصين عن ابن عباس في قوله ﴿ وَءَ اتَتَ كُلَّ وَ حِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ ٣٦ يقول : أعطت كل واحدة منهن سكينا .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَءَاتَتُ كُلَّ وَ'حِدَةً مِّنْهُنَ سِكِينًا ﴾ قال : أعطت كل واحدة منهن سكينا .

<sup>=</sup> قوله ﴿ وَلَقَدُ هَتَ بِهِ عَوَهَ مَمْ يَهَ ﴾ ٢٤ قال : حل السراويل ، حتيى التبان ، واستلقت له ] والتبان ، بالضم والتشديد : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو قال ثنا ابو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لُوْلًا أَنْ رَّءَا بُرُهُ لِنَ رَبِّهِ عَهِ قال : يعقوب ] .

وقد رددت على ذلك وأبطَّلته عند مناقشة الإسرائيليات في الباب الأول .

<sup>(</sup>۱) تفسير غريب غير مستقيم ، ولا معنى له ، فالشاهد كها قال الله ، من أهل المرأة ، وليس القميص كذلك ، كها لا يصح أن يكون من الجن كها رأي بعض المفسرين ومنهم مجاهد ففي ط : حدثنا ابن وكيع قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدَ مِنَ أَهْلِهَا ﴾ لم يكن من الإنس وفي ط : أيضا مثل ما في الأصل ، وفيها من ثلاثة طرق عن منصور عن مجاهد ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدَ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ قال : رجل ، كان رجلا ].

<sup>(</sup>٢) الذي بالأصل ، ط: « مُتْكاً ».

أنا(١) عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَكُبَّرْنَهُ ﴾ يعني أعظمنه .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْكَ يُمِينَ ﴾ "٣ قال حزاً حزاً بالسكاكين .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ﴿ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيهُنَ ﴾ قال: لما رأين يوسف جعلن يقطعن أيديهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ (٢) أي معاذ الله ﴿ مَا هَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا مَلَكُ ﴾ من الملائكة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مُمَّ بَدَا لَهُ مُ مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَدِتِ ﴾ ٣٥ يعني قد القميص من دبر .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿نَبِّئُنَا بِمَأْوِيلِهِ﴾ ٣٦ يعني تأويل ما رأينا ، فلما عبر لهما قالا : ما رأينا رؤيا ، إنما كنا نلعب ، فقال يوسف ﴿ قُضِيَ ٱلْأُمِّرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ ٤١ قد وقعت الرؤيا على ما أولت .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا الْذَكُرُ فِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ ٤٢ يوسف يقول هذا للذي

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرتين .

<sup>(</sup>٣) ط يقول ابن جرير : وفيه لغات لم يقرأ بها (حاشى الله ) وفيها عن مجاهد ﴿حَـٰـشَ لِلَّهِ﴾ من عدة طرق .

#### يوسف من ٤٢ ـ ٥١

نجا من السجن: اذكرني للملك، فلم يذكره حتى رأى الملك الرؤيا، وذلك لأن يوسف أنساه ﴿ ٱلشَّيْطَانُ ذِ كُرَرَبِهِ ﴾، وأمره بذكر الملك وابتغاء الفرج من عند الملك، فلبث في السجن بضع سنين لقوله ﴿ ٱذْ كُرِّ فِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ (١).

أنا<sup>(۲)</sup> عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضِّعَ سِنِينَ ﴾ ٤٢ قال : البضع : ما بين الثلاث إلى التسع<sup>(۳)</sup>.

\*(٤) أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد ﴿ ٱلْنَانَ حَصْحَصَ ٱلْحَتَّ ﴾ ١ ٥ يقول : تبين الحق\*(٥).

وقوله تعالى : ﴿ وَٰوَالَ ۚ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا ۗ وَادَّكَرُ بَعْـدُ أُمَّةٍ ﴾ يؤيد أنه هو الناسي ، وهناك قراءة لمجاهد : (بعد أمةٍ ) وللضّحاك ( بعد أمه ) أي بعد نسيّان . من قولهن : أمِه ، يَأْمَهُ ، أَمْهاً .

(Y) جاء متأخرا فقرتين .

(٣) بالأصل : السبع والتسع ، والأخير موافق لما في ط .
 وفي د : عن مجاهد ﴿أَشَّعَاتُ أُجَلَبِ ٤٤ قال : أخلاط أحلام .

\*(٤) [حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (واذكر بعد أمه ) ٤٥ بعد حين ].

[حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ ٤٩ بالمطر ، ﴿ وَفِيه يَعْصَرُونَ ﴾ قال : يعصرون عنبهم ].

\*(٥) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حَدَيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نيح عن مجاهد ﴿ ذَا لِكَ لِيَعْكُم ۚ أَنِي لَمْ ۖ =

<sup>(</sup>١) كيف يكون للشيطان سلطان على رسل الله والله عز وجل يقول: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُو يَنْنَي لَلْ وَيَنَّ مُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ الحجر ٣٩، ٤٠ ثم أن الذي فعله يوسف عليه السلام لهو الواجب، فقد أوجب الله علينا أن ندرا الظلم عن أنفسنا، وأن نأخذ لكل شيء سببه والطريق الموصلة إليه، فمن ينفذ تعاليم الله في دفع الظلم، وإحقاق الحق، ويتخذ السبل لذلك، لا يعد ناسيا ذكر ربه، ولا مرتكبا ما يَسْتَوْجب العقاب، والذي نسي هو الناجي: نسي أن يذكر ظلم يوسف للملك، والمعنى فأنساه الشيطان ذكره عند ربه، ومثل هذا في أسلوب القرآن كثير وصياغة الآية الكريمة تشهد بذلك: ﴿ أَذْكُرُ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ ﴾.. فالفاء في اللغة تفيد الترتيب والتعقيب، فالنسيان إذاً بعد القول، ولو كان المقصود يوسف عليه السلام لقيل: وأنساه.

أَنَا عِبِدَ الرَّمِنَ نَا إِبْرَاهِيمِ نَا آدِمِ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطُ بِكُمْ ﴾ ٦٦ يقول ): إلا أن تهلكوا جميعا .

أنا(١) عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِكُهُمْ ﴾ يقول: لما أعطوه عهدهم .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن المبارك عن ابن جريج في قوله : ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلٌ ﴾ قال شهيد .

أُخْنَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ ٥٦ يوسف يقوله : لم أخن سيدي ]

ويرى الكثيرون أنه وما بعده من كلام امرأة العزيز تقول: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ، ليعلم يوسف أني لم أخنه في نفس الأمر في غيبته - ولا في حضوره من باب أولى - فاعترفت ليعلم أني بريئة ، وما أبرىء نفسي مع ذلك ، فإن النفس تتمنى وتشتهي ، ولذا راودته ، أو المعنى : وما أبرىء نفسي من خيانة يوسف ، فقد قرفته حين قلت ؛ ﴿ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن ﴾ وأودعته السجن

وقد قال ابن كثيرر في تفسيره: ٢ / ٤٨١ معلقا على هذا : وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام ، وقد حكاه الماوردي في تفسيره ، وانتذب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حده .

وقال صاحب الانتصاف فيها تضمنه الكشاف من الاعتزال: ٢ / ٣٢٨ هذه الآية تتلو قوله ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَّ الصَّدْقِينَ ﴾ إلى ما قَبْل ذلك من الضهائر العائدة إلى يوسف عليه السلام قطعا ، ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير في ـ ليعلم ـ على العزيز وجعله من كلام يوسف ـ وقد تضمنته الآية المصدرة بقول زليخا ، وذلك قوله ﴿ قَالَتِ أَمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾

وفي سياق الآية ما يرشد إلى أن هذا القول جرى منها ، ويوسف عليه السلام بعدُ في السجن لم يحضر إلى الملك ، وأنه لما تحتمت براءته بقولها ، بعث يخرجه من السجن ، فذلك قوله ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنُّونِي بِهِ مَا أَشْتَعْلِصُهُ لِنَفْسِي ﴾ .

[حدثني المثنى . عَنْ مُجَاهد ﴿ وَأَنَا ْحَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ ٥٩ يوسف يقول أنا خير من يضيف بمصر ] [حدثني الحارث ، قال ثنا القاسم قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ كُيْلَ بَعِيرٍ ﴾ ٦٥ : حمل حمار ، قال : وهي لغة ، قال القاسم : يعني مجاهد أن الحيار يقال له في بعض اللغات بعير ].

(٢) ذكر متأخرا فقرتين .

# يوسف من ٦٨ - ٧٧

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا ﴾ ٦٨ قال : خيفة العين على بنيه\*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: السقاية: هو الصواع(٢) ، كان يشرب فيه يوسف وهما واحد.

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ مِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ ٧٢ قال : يعني حمل حمار طعاما ، وهي لغة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَـدُ سَرَقَ أُخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ ٧٧ يعنون يوسف(٤).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني المثنى قال ثنا إسحق قال ثنا عبدالله بن الزبير عن سفيان بن جريج عن مجاهد ﴿ أَيُّتُهُا اللَّهِرُ ﴾ ٧٠ قال : كانت حميرا ] .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ نَفْقُدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ﴾ ٧٢ .

<sup>&</sup>quot;(٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حَجَاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي اللهُ فاعتل بها يوسف ] . دِينِ ٱلْمَلَكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ٧٦ قال : إلا بعلَّة كادها الله فاعتل بها يوسف ] .

<sup>(</sup>٤) واختلف فيها أضافوا إلى يوسف من السرقة ، فقيل : كان أخذ في صباه صنها لجده أبي أمه فكسره وألقاه بين الجيف في الطريق ، وقيل : دخل كنيسة فأخذ تمثالا صغيرا من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه ، وقيل ، كانت في المنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل ، وقيل ـ والجمهور على ذلك ـ كانت لابراهيم عليه السلام منطقة يتوارثها أكابر ولده ، فورثها إسحق ثم وقعت إلى ابنته ، وكانت أكبر أولاده فحضنت يوسف وهي عمته بعد وفاة أمه ، وكانت لا تصبر عنه ، فلما شب أراد يعقوب أن ينتزعه منها فعمدت إلى المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه ، وقالت : فقدت منطقة إسحق فانظروا من أخذها ؟ فوجدوها محزومة على يوسف فقالت : إنه لي سلم أفعل به ما شئت ، فخلاه يعقوب عندها حتى ماتت . انظر البحر المحيط : ٥ / ٣٣٢ ، الكشاف :

#### يوسف من ٧٧ ـ ٩٦

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَنَّهُ مُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِكَ تَصِفُونَ ﴾ ٧٧ يعني بما تقولون ، وهذا قول يوسف عليه السلام .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ ٨١ أي لم نشعر أنه سيسرق .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَكَأْسَنَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ ٨٤ يقول : يا جزعا على يوسف .

أنا عبدالرحمن نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ يعني كظيم الحزن(١) ، شديد الحزن .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ ٨٥ لا تفتر من حب يوسف ، لا تزال تذكر يوسف ﴿ حَتَىٰ تَكُونَ حَرَضًا ﴾ والحرض دون الموت (٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجِئْنَا بِيِضَاعَةٍ مُنْ جَلَّةٍ ﴾ ٨٨ يعني قليلة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴾ ٩٤ يقول: لولا أن تقولوا ذهب عقله.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَعْلَى وَعْلِمِ وَعْلَى وَع

<sup>(</sup>١) ط: كظيم على الحزن.

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُوْ تُكُونَ مِنَ ٱلْمُلِكِينَ ﴾ ٨٥ قال الميتين ] .

يوسف من ١٠٠ ـ ١٠٧

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ ١٠٠ يعني على السرير . \*(١)

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ قَدْ عَاتَيْتَنِي مِنَ المُملِكُ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ ١٠١ إلى قوله ﴿ تَوَقَّنِي مِلَمُا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّلْحِينَ ﴾ (٢) قال : إن يوسف ألقى في الجب ، وهو ابن سبع عشرة سنة ، وغاب عن أبيه ثمانين سنة ، وعاش بعد ما لقى أباه ، وجمع الله شمله ، ورأى تأويل رؤياه ثلاثاً وعشرين سنة ، ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة ، فلها جمع الله له شمله ورأى تأويل رؤياه اشتاق إلى ربه فقال ﴿ تَوقَنِي مُسَلِمُ اللهُ لَا المُسن : إبراهيم وإسحق ويعقوب ، قال الحسن : وكذلك العبد الصالح يشتاق إلى ربه عز وجل .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ ١٠٦ قال : إيمانهم قولهم : الله يخلقنا ويرزقنا ويميتنا وهو إيمان المشركين (٤٠).

أَنَا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَفَا مِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ ١٠٧ يعني عذابا يغشاهم فيهلكهم .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني المثنى قال أخبرنا إسحق قال ثنا هشام عن مسلم بن خالد عن مجاهد في قوله ﴿ وَعَلَّمْنَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ ١٠١ قال: العبارة ] .

<sup>(</sup>٢) آخر الآية نفسها .

<sup>(</sup>٣) في ط ، مثله عن المثنى عن هشام عن وليد بن مسلم عن غير واحد عن ابن أبي نجيح عن عاهد .

<sup>(</sup>٤) في ط عن مجاهد بيده ، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره ، وفي ط أيضا يقولون : الله ربنا وهو يرزقنا ، وهم يشركون به بعد ، وفي أخرى : ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السموات والأرض فهذا إيمانهم ، ويكفرون بما سوى ذلك .

### يوسف من ١١٠ ، ١١١

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ ١١٠ أن يصدقهم قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن حصين بن عبدالرحمن عن عمران بن الحارث عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡتَمْعَسَ ٱلرُسُلُ ﴾ يعني من قومهم أن يستجيبوا لهم ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ ﴾ قال : ظن قومهم أن الرسل كذبوهم جاء الرسل نصرنا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَقَدُّ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ﴾ ١١١ يعني في قصص يوسف وإخوته .

# سورة الرعد من ١ - ٤

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَٰتِ بِغَيْرِعَمَـدِ تَرَوْنَهَا ﴾ ٢ أي بعمد لا ترونها(١) .

\*(٢)أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَدُورَاتٌ ﴾ ٤ قال : طيبها : عذبها : وخبيثها : السباخ ، وجنات (٣) وما معها .

(³)أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا إسرائيل وشريك عن أبي إسحق عن البراء بن عازب في قوله ﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ قال : الصنوان : النخل المجتمع ، الثلاث والأربع وأكثر من ذلك ، أصله واحد . وغير صنوان : النخل المتفرق ، كل نخلة على حدة .

<sup>(</sup>١) الظاهر من الآية أنها بلا عمد ، ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بحجة وليست هناك حجة ، إلا حجة واحدة هي أن نعد « ترونها » صفة فتغنينا من تقدير حرف على عكس عدنا إياها تأكيدا للنفي .

<sup>&</sup>quot;(٢) [ حدثني المثنى ، قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا سفيان عن مجاهد ﴿ الْمَرَى الْوَاتِحَ يَفْتَحِ بِها كلامه ﴿ وَالَّذِي َ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَكُتَابٍ ﴾ قال : القرآن [ وكذلك في أول الحجر وقد على ابن كثير على أن آيات الكتاب : التوراة والإنجيل بقوله : وفيه نظر ، بل هو بعيد .

<sup>[</sup> حدثني المثني ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَعَرَّ الشَّـ مُسَ وَٱلْقَمَر كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ ٢ قال : الدنيا ] .

<sup>[</sup> حدثني المثنى قال ثنا أبو حديفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُدَبِرُ الْأُمْرِ ﴾ : يقضيه وحده ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : طيبها وعذبها وخبيثها والسباخ والجنات . وما أثبته من ط .

<sup>(</sup>٤) جاء متأخرا فقرة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله\*(۱) .

أنا عبدالرحمن ، نا إبراهيم ، نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُسُوَّىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ ﴾ ٤ بماء السهاء، يقول : هذا مثل لبني آدم صالحهم وخبيثهم ، وأبوهم واحد .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ ﴾ ٦ يعني الأمثال .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَــَادٍ ﴾ ٧ قال : نبي .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ ٨ قال : يعني إهراقة (٢) المرأة الحبلى الدم حتى يخس الولد . ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ إذا لم تهرق (٣) الحبلى (٤) الدم تم (٥) الولد وعظم \*(١) .

<sup>(</sup>١) [ حدثني الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينه عن داود بن شابور عن مجاهد أن النبي على قال : لا تؤذوني في العباس ، فإنه بقية آبائي ، وإن عم الرجل صنو أبيه ] ، وروى عنه على أبيه ] ، أنه قال لعمر : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ، رواه مسلم وأبو داود في باب الزكاة والترمذي في المناقب وأحمد في ج ١ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ط: إهراق ، وما جاء في الأصل لغة .

<sup>(</sup>٣) بالأصل : تهريق .

<sup>(</sup>٤) ط: المرأة.

<sup>(°)</sup> بالأصل : إذا تم ، وفي ط رواية : غيضها : دون التسعة ، والزيادة : فوق التسعة ، وفي أخرى قال : ﴿ تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ : خروج الدم ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ : استمساك الدم .

<sup>(</sup>٦) [حدثني المُثنى قال نا أبو حذيفة قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ سَوَآءٌ مَّنكُم مِّنْ أَسَرَ الْقُولُ وَمَن جَهَرَبِهِ ٤ ﴾ ١٠ يقول : السر والجهر عنده سواء ﴿ وَمَنْ هُو مُسْتَخَفِ بِالنَّهِ لِللَّهِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ أما المستخفي ففي بيته ، وأما السارب : الخارج بالنهار ، حيثها كان المستخفي غيبه الذي يغيب فيه ، والخارج عنده سواء ] .

الرعد من ١١ ـ ١٥

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ ﴾ ١١ يعني من الملائكة .

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عنَ مجاهد في قوله : ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ ١١ يعني بأمر الله(١) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِقَالَ ﴾ ١٢ يعني الذي فيه الماء\*(٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿كَبَسِطِ كَفَّيهِ إِلَى ٱلْمَآءِ﴾ ١٤ يقول: يدعو الماء بلسانه، ويشير إليه بيديه فلا يأتيه أبداً(٣)\*(٤).

<sup>(</sup>١) ط: حدثنا سوار بن عبدالله ، قال ثنا المعتمر ، قال: سمعت ليثا. يحدث عن مجاهد أنه قال: مامن عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام ، فما منهم من شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك إلا شيئا بإذن الله فيصيبه .

ورد ما يشبه ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثني المثنى قال ثنا إسحق بن سلمان ، عن أبي بكر بن عياش ، عن ليث عن مجاهد ، قال : جاء يهودي إلى النبي على فقال : أخبرني عن ربك ، من أي شيء هو ؟ من لؤلؤ ، أو من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأخذته ، فأنزل الله ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوْعَقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَسَّآءُ وَهُم يُعَدِلُونَ فِي اللهِ وَهُو سَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ ١٣ قال : شديد القوة ] وفي د : أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال : جاء رجل . . . الخ [حدثني أحمد بن إسحق ، قال ثنا أبو أحمد ، قال ثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد ﴿ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ قال : شديد القوة ] .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية للطبري ، يدعوه ليأتيه ، وما هو بآتيه ، كذلك لا يستجيب .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني المثنى قال : ثنا إسحق قال : ثنا عبدالله بن الزبير ، عن سفيان قال في تفسير مجاهد ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتَ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرِّهَا وَظَلَالُهُمْ إِلَّائُكُمُ إِلَّائُكُمْ إِلَّائُكُمْ اللهُ ١٥ قال : ظل المؤمن يسجد طوعا ، وهو طائع ، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره ] وفي الدر : وظل الكافر يسجد كرها وهو كاره .

<sup>[</sup> حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوى =

#### الرعد من ١٦ ـ ٢٦

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ خَلَقُهِ عَنَيْسَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ ١٦ يقول: فحملهم(١) ذلك على أن يشكوا في الأوثان(٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَنْلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ ١٧ يعني ملاها ما أطاقت ﴿ فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيلُ زَبَدًا رَّابِياً ﴾ والزبد الذي في السيل ، ثم استقبل فقال ﴿ وَمَا يُوتِدُونَ عَلَيهِ في ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حَلَيةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدٌ ﴾ ١٧ فالمتاع : الحديد والنحاس والرصاص ، وأما زبد مثله ، فخبث ذلك ، وهو مثله مثل الزبد فيذهب ﴿ فَأَمَّا إِنَّ بَدُ فَيَذُهُ بُ جُفَآءً ﴾ يقول : يذهب جمودا في الأرض ﴿ وَأَمَّا مَاينَفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضَ ﴾ يعني الماء ، وهما مثلان للحق والباطل \*(١٠).

أَنَا عبدالرحمن نَا إبراهيم نَا آدم نَا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَنَكُمٌ ﴾ ٢٦ يعني قليلا ذاهبا .

الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُأَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُسَتُ وَالنُّبُورُ ﴾ ١٦. أما الأعمى والبصير، فالكافر والمؤمن، وأما الظلمات والنور، فالضلالة والهدى ].

<sup>(</sup>١) بالأصل : حملهم على ذلك أن يشكوا .

<sup>(</sup>٢) والمعنى كما يبسطه الزمخشري : يعني أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله فتشابه عليهم خلق الله وخلقهم حتى يقولوا : قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه ، فاستحقوا العبادة فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد ، إذ لا فرق بين خالق وخالق ، ولكنهم اتخذوا لهم شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا عن الخالق .

<sup>(</sup>٣) بالأصل ( وأما ) .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا الحسن بن محمد ، قالَ : ثنا شبانة ، قال ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيِهِمْ ﴾ ٢٣ قال : من آمن في الدنيا ] .

الرعد من ۲۸ - ۳۱

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَلَا بِذِكِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ﴾ ٢٨ قال يعني قلب محمد ﷺ وقلوب أصحابه .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ طُو يَن لَهُ مُ مُ ٢٩ قال : طوبي : هي الجنة \*(١) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قال كفار قريش: يا محمد سير لنا جبالنا فتتسع لنا أرضنا فإنها ضيقة ، أو قرب لنا الشام فإنا نتجر إليها ، أو أخرج لنا آباءنا من القبور نكلمهم ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَلَوْ أَنَّ مُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلِحُبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾ ٣١ إلى آخر الآية \*(٢).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُصِيبُمُ بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ ﴾ قال : تصاب منهم سرية ، أو تصاب فيهم مصيبة ﴿ أَوْ نَكُلُ ﴾ يا محمد ﴿ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللّهِ ﴾ ٣١ يعني فتح مكة (٣) .

ن مويساء الله مساى الساس بسيسا ﴾ . (٣) في ط رواية ، ﴿ أَوْتَحَلُّ . . . ﴾ قال : الحديبية ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُمْدُ ٱللَّهِ ﴾ : فتح مكة .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : قوله ﴿ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةً قَدْ خَلَتْ ﴾ ٣٠ الآية ، قال : هذا لما كاتب رسول الله ﷺ قريشا في الحديبية ، كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقالوا : لا تكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن ؟ ولا تكتب إلا باسمك اللهم ، قال الله : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمُنِ قُلْ هُورَبِي لَا إِلَهُ إِلَا هُو﴾ ] . ويسمون اللهم ، قال الله : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمُنِ قُلْ هُورَبِي لَا إِلَهُ إِلَا هُو﴾ ] .

باسمك اللهم ، قال الله : ﴿ وَهُمْ يَكُمُّرُونَ فِيرَ مَنْ قَلْ مُورِي \* إِنْ الله عَنْ مُحَاهَدَ فِي قُولُه ﴿ أَفَلَمْ يَأْيُفُسُ \* (٢) [حدثنا عمران بن موسى ، قال ثنا عبدالوارث ، قال : ثنا ليث عن مُحَاهَد في قوله ﴿ أَفَلَمْ يَأْيُفُسُ اللَّذِينَ ءَامُنُواْ ﴾ ٣١ قال : أفلم يتبين ] ، في ط ، سقط من الآية قوله ﴿ أَفَلَمْ يَأْيُفُسِ اللَّذِينَ ءَامُنُواْ أَنْ مُسَامًا وَ اللّهِ مُعَلِّمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُلّهُ مُلَكًى النّبُ سَ جَمِعًا ﴾ .

#### الرعد من، ٣١ ـ ٣٩

أنا عبدالرحمن (١) نا إبراهيم نا آدم نا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ أَوْ نَحُلُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ ﴾ يعني محمدا ﷺ ﴿ حَتَّىٰ يَأْتَى وَعْـدُ ٱللَّهِ ﴾ يعني فتح مكة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُم بِظَالِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ٣٣ قال : بظن من القول\* (٢).

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمِنَ ٱلْأَحْرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾ ٣٦ قال : بعض القرآن (٣) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ ﴾ ٣٩ قال : قالت قريش حين أنزل ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهَ ﴾ (٤) : ما نراك يا محمد تملك من شيء ، ولقد فرغ من الأمر ، فنزلت ﴿ يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ تخويفا ووعيدا لهم أي إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ، ويحدث في كل شهر رمضان ، فيمحو ما يشاء ، ويثبت ما يشاء : أرزاق الناس ومصائبهم وما يقسم لهم \*(٥) .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا أربع فقرات .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا المثنى ، قال ثنا إسحق ، قال ثنا عبدالله عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَصَّحُرُهُم ﴾ ٣٣ قال : قولهم ] .

<sup>(</sup>٣) ط : حدَّثنَا الحسن بن محمد قال ثنا شبانة قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمِنَ الْأَحْرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾ قال من أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٤) الأية ٨٨.

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثني عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُشْبِتُ ﴾ ٣٩ قال : إلا الحياة والموت ، والسعادة والشقاوة ، فإنهما لا يتغيران . وفي رواية : قال ينزل الله كل شيء في السنة في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقادير إلا الشقاء والسعادة فإنهما ثابتان ] .

#### الرعد من ٤١ ـ ٤٣

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ ﴾ ٤١ يقول : موت أهلها(١) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح [ عن ابن أبي نجيح [ عن مجاهد ] (٢) ﴿ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴾ ٤٣ قال : هو عبدالله بن سلام (٣) .

(١) في رواية قال : خرابها ، وفي أخرى قال : في الأنفس والثمرات ؛ وفي خراب الأرض ، وفي أخرى قال : موت العلماء .

<sup>(</sup>٢) زيادة في ط .

<sup>(</sup>٣) ط ، قراءة عن مجاهد ﴿ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكَتْنِ ﴾ : من عندالله ، وقيل : بعض علماء اليهود والنصارى،وهذان القولان أقرب إلى الصحة لأن عبدالله بن سلام لم يسلم إلا بعد الهجرة والآية مكية .

# سورة إبراهيم عليه السلام من ٥ - ١٧

أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدْتِنَ ﴾ ٥ يعني بالبينات . قال ورقاء وقال ابن جريج : الآيات التسع : هي البينات (١) .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّا مِ ٱللَّهِ ﴾ قال بنعم الله عز وجل .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَرَدُواْ أَيْدِيَهُمْ فِى أَفُوهِهِم \* ٢٠).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱسۡتَفۡتُحُواْ ﴾ ١٥ يعني الرسل كلهم ، يقول : استنصروا على قومهم ، يقول الله ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ يعني معاند للحق مجانبه .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ يُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَديد ﴾ ١٦ يعني القيح والدم \*(٣).

<sup>(</sup>١) في ط مثله عن مجاهد ، وفيها : بالنعم التي أنعم بها عليهم : أنجاهم من آل فرعون ، وفلق لهم البحر ، وظلل عليه الغمام ، وأنزل عليهم المن والسلوى .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال : ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ﴿ فَأْتُونَا بِسُلْطُنْنِ مُبِينٍ ﴾ ١٠ قال : السلطان المبين : البرهان والبينة ] .

<sup>\*(</sup>٣) [ حَدَّثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن أبي جريج عن مجاهد في قوله ﴿ يَكَبَرَعُهُ, وَكَا يَكُادُ يُسِعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُو يَمَيِّتٍ ﴾ ١٧ قال : تعلق نفسه عند حنجرته ، فلا تخرج من فيه فيموت ، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه ، فيجد لذلك راحة ، فتنفعه الحياة ] .

إبراهيم من ٢٢ ـ ٢٧

أَنَا عِبْدِ الرَّمِنِ ثَنَا إِبْرَاهِيمِ نَا آدمِ نَا وَرَقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْيَحٍ عَنْ مُجَاهِدِ ﴿ مَّا أَنَا ۚ بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ ٢٢ أي بمغيثكم ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَ ﴾ أي بمغيثي .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة عن شعيب بن الجيحاب عن أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة عن شعيب بن الجيحاب عن أنس بن مالك قال : تلا رسول الله على هذه الآية ﴿ أَيَّرُ كَلَفَ ضَرَبَ اللهُ مَنْلًا كَلَمَةً (٢) طَبِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾ ٢٤ قال : هي النخلة ، وتلا ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةً خَبِيثَةً ﴾ فقال : الحنظلة .

· أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ تُؤُتِّ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ ٢٥ قال يعني كل ستة أشهر .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُلَّ حِينٍ ﴾ يعني كل سنة .

أنبأ(٣) عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله على ﴿ يُنَبِّتُ اللهُ اللَّهِ عَلَمُ وَ يُلَبِّتُ اللّهُ اللَّهِ عَلَمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : الله ربي ، والإسلام ديني ، ونبيي محمد ، جاءنا بالبينات من عند الله ، فآمنت به وصدقت ، ديني ، ونبيي محمد ، على هذا عشت ، وعليه مت ، وعليه تبعث (٤).

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا نحو عشر فقرات .

<sup>(</sup>٢) بالأصل (مثل كلمة طيبة).

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقرة .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا أَحَد قَال ثنا أبو أحمد ، قال ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد ﴿ يُمُبِّتُ ٱللَّهُ الذّينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ٢٧ قال : هذا في القبر مخاطبته ، وفي الآخرة مثل ذلك ] .

### إبراهيم من ٢٨ ـ ٤٣

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن جريج في قوله ﴿ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُراً ﴾ ٢٨ (١) ونعمة الله : محمد والإيمان ، بدلوه كفرا ، وهم كفار قريش ببدر \*(٢).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَسَخَّرَ لَكُرُ ٱلْأَنْهَارَ ﴾ ٣٢ يعني بكل بلدة .

أنا عبدالرحمن نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾ ٣٤ يقول : كل ما رغبتم إليه فيه \*(٣).

(٤) أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا أبو الربيع السمان ، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لو أن إبراهيم خليل الرحمن قال : فاجعل أفئدة الناس تهوى (٥) إليهم ، لحجه اليهود والنصارى ، ولكنه قال : فاجعل أفئدة من الناس ، فخص به المؤمنين (٢).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ ٤٣ يعني مديمي النظر .

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٢)، [حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج قال ابن جريج : قال مجاهد : ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمُهُمُ دَارَ ٱلبَّوَارِ ﴾ قال : أصحاب بدر ] .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني المثنى قال : ثنا أَبُو حذيفة ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ الْجَعَلْ هَنْذَا اللَّبَلَدَ عَامِنًا وَالجَنْبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعَبُدَ ٱلْأَصَّنَامَ ﴾ ٣٥ قال : فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده ، قال : فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته ] .

<sup>(</sup>٤) جاء متأخرا خمس فقرات .

<sup>(</sup>٥). في تفسير قُوله تعالى : ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْعِكُةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْمِويٓ إِلَيْبِ ﴾ ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) ط ، مثله عن مجاهد ، غير أنه قال : لازدحمت عليه فارس والروم .

# إبراهيم من ٤٣ - ٤٤

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُقْنِعِي رُءُوسِهِم ﴾ يعني رافعي رءوسهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن مرة بن شراحيل في قوله ﴿ وَأُفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ قال : منحرفة لا تعي أو تغني شيئا \*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَالَـكُم مِّن زَوَالِ ﴾ ٤٤ يعني لا تموتون ، لقريش\*(٢).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَأَفِيدَتُهُمْ هُوَآهُ ﴾ قال : ليس من الخيرشيء في أفئدتهم ، كقولك للبيت الذي ليس فيه شيء : إنما هو هواء ] . [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ قال : يوم القيامة ﴿ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَ ٓ أَنْحِرَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ ٤٤ قال : مدة يعملون فيها من الدنيا ] .

 <sup>(</sup>٢) [ حدثنا الحسن بن محمد ، قال : ثنا شبابة ، قال : ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله
 ﴿ ٱلْأَمْنَالُ ﴾ ٤٥ قال : الأشباه ] .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال مجاهد ( وقد مكروا مكرهم ، وعند الله مكرهم ، وإن كاد مكرهم ) كذا قرأها مجاهد ﴿ كَانَ مَكُرهُم لِ لِتُرُولُ مِنْهُ أَبِقْبَالُ ﴾ ٤٦ وقال : إن بعض من مضى جوع نسورا ، ثم جعل عليها تابوتا فدخله ، ثم جعل رماحا في أطرافها لحم ، فجعلت ترى اللحم فتذهب حتى انتهى بصره فنودي : أيها الطاغية ، أين تريد ؟ فصوب الرماح ، فتصوبت النسور ، ففزعت الجبال وظنت أن الساعة قد قامت ، فكادت أن تزول ، فذلك قوله تعالى ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُم لِتُرُولُ مِنْهُ أَبِّحَبَالُ ﴾ ] .

روى مثله عن سعيد بن جبير ، ونحوه عن على وهو تفسير واه غير مقبول ، ويرى ابن عباس : ان مكرهم شركهم : لقوله تعالى : ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَ تُنَهَ عَلَمُ مَنَّهُ ﴾ مريم ٩٠ ويرى ابن جرير ان أولى الأقوال بالقبول قوله من قال : ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ لِلتَرُولَ مِنهُ ٱلِجْبَالُ ﴾ بكسر اللام الأولى وفتح الثانية بمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ، ورأى ابن عباس رضى الله عنها - هو الأولى .

إبراهيم من ٤٨ ـ ٥٠

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ ٤٨ قال : تبدل أرضا بيضاء كأنها الفضة ﴿ وَٱلسَّمَـٰوَاتُ ﴾ : كذلك كأنها الفضة ﴿ وَٱلسَّمَـٰوَاتُ ﴾ : كذلك كأنها الفضة ﴿ (۱).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين قال ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : قطران : نحاس ] . في تفسير قوله تعالى ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ﴾ ٥٠ .

# سورة الحجر من ۲ - ۱۹

\*(١) أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ رُبُّكَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾(٢) ٢ قال : ذاك يوم القيامة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَا نُنَرِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ٨ يعني بالرسالة والعذاب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِنَّا لَهُ مُ كَلَفِظُونَ ﴾ ٩ أي عندنا .

أنا عبد (٣) الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّمَا شُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا ﴾ ١٥ أغشيت أبصارنا(٤).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ ١٦ يعني الكواكب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴾ ١٩ مقدر مقدور(٥) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني المثنى قال ثنا أبو نعيم ، قال ثنا سفيان عن مجاهد ﴿ الَّــرَ ﴾ فواتح يفتتح بها كلامه ﴿ يَلْكَ ءَا يَتُ ٱلْكِتَابِ ﴾ ١ التوراة والإنجيل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لوكان .

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقره .

<sup>(</sup>٤) هذا على قراءة مجاهد ﴿ سُكِرَتُ ﴾ : حبست عن الرؤية والنظر وقد حكي عن أبي عمرو بن العلاء ، أنه كان يقول : هُو مَأْخُوذُ من سُكُر الشراب ، وأن معناه قد غَشَى أبصارنا السكر ، ولمجاهد رأى آخر ( سُكُرت ) : سدت .

<sup>(</sup>٥) ط: مقدر بقدر

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن لَّدُ مُ لَهُ مِرْزِقِينَ ﴾ ٢٠ يعني الأنعام والدواب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ : أمة محمد (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الصلصال: الطين ، والحمأ المسنون: المنتن (٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن مسلم الأعور عن مجاهد قال: الصلصال: الماء الطيب من المطر وغيره، يستنقع في الأرض فيصير طينا مثل الخزف فيتصلصل (٣).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هَاٰذَا صِرَاطٌ عَلَى ﴿ الله ، وعليه طريقه لا يعرج على شيء\*(٥).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَالَ أَبْشَرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَنِيَ ٱلۡكِبَرُ ﴾ ٥٤ قال : عجب من كبره وكبر امرأته .

<sup>(</sup>١) وفي ط: المستقدمين والمستأخرين: من مات ، ومن بقي .

<sup>(</sup>٢)) في تفسير قوله تعالى ﴿ مِن صَلْصَـٰلِ مِّنْ حَمَّاٍ مَّـٰنُونِ ﴾ ٢٦

<sup>(</sup>٣) ط ، رواية أخرى لمجاهد : المنتنُ ، ويرى ابن جُرير أن الرأي الثاني هو الأولى ، لأن الله قال في موضع آخر ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلَّصَـٰلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ ١٤ ـ الرحمن ـ فشبهه به في يبسه ـ ولو كان معناه المنتن ، لم يشبهه بالفخار ، لأن الفخار غير منتن .

وفي أخرى : الصلصال : التراب اليابس ، والصلصال الذي يصلصل مثل الخزف من الطين الطيب .

<sup>(</sup>٤) « على » ليس بالأصل .

<sup>(°)) [</sup> حدثنا محمد بن بشار ، قال ثنا مؤمل ، قال ثنا سفيان ، قال ثنا حصين ، عن مجاهد في قوله ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ٤٧ قال : لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه ].

#### الحجر من ٦٢ - ٧٩

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّكُرُ فَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴾ ٦٢ أنكرهم نبي الله لوط .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ ٦٣ قال : قالوا للوط : بل جئناك بعذاب قومك ، قال : وكان لوط قد أخبرهم أن العذاب نازل بهم فكذبوه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد<sup>(۱)</sup> في قوله ﴿ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُرُ أُحَدُّ﴾ ٦٥ يقول : لا ينظر وراءه <sup>(۲)</sup>.

\*(٣) أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لِلْمُتُوسِّمِينَ ﴾ ٧٥ قال : للمتفرسين (٤).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقْيِمٍ ﴾ ٧٦ يقول : لبطريق معلم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِنَّهُمَا لَبِإِمَادِ مُبِينٍ ﴾ ٧٩ يعني لبطريق معلم أيضا .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط

<sup>(</sup>٢) ط ، زيادة : أحدا ولا يعرج .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال مجاهد : ﴿ يُعْمَهُونَ ﴾ ٧٧ : يترددون ] .

<sup>(</sup>٤) وقيل : المتأملين ، والأول يعضده ما رواه الترمذي وابن جرير عن النبي ﷺ مرفوعا ، قال : اتقوا فريسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ : إن في ذلك لآية للمتوسمين انظر : سنن الترمذي تفسر سورة النحل .

الحجر من ۸۷ ـ ۸۸

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي﴾ ٨٧ قال : هي السبع الطول(١) الأول .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ قال: هو سائر القرآن.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لَا تُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ عَ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾ ٨٨ قال : يعني الأغنياء : الأمثال : الأشباه\*(٢) .

<sup>(</sup>١) ط ، زيادة : ويقال : هن القرآن العظيم ، ورواية أخرى : حدثنا أحمد، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : فاتحة الكتاب .

ويروي هذا ايضاً عن ابن عباس وعلى وعمر وابن مسعود ، وإبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد ابن عمير، وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري؛ لأنهن يثنين في كل ركعة أو تطوع وقد روي ابن كثير في تفسيره: ٢ / ٥٥٧ عن البخاري حديثين يؤكدان هذا المعني ، قال : حدثنا محمد بن يشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال : مَرّ بي النبي ﷺ وأنا أصلى فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ فقلت : كنت أصلي ، فقال : « ألم يقل الله ﴿ يَكَأْمُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَّعَاكُمْ ﴾ ٢٤ الأنف ال - ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي ﷺ ليخرج فذكرت فقال : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾ هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم الذي أوتيته وقال : حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم » ثم قال ابن كثير فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثان ، والقرآن العظيم ، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك ، لما فيها من هذه الصفة ، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا كما قال الله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ نُزَّلُ أُحْسَنَ ٱلْحَدِثُ كَتُنَّا مُّتَشْدِماً مَّنَّانيَ ﴾ ٢٣ الزمر ، فهو مثاني من وجه ، ومتشابه من وجه ، وهو القرآن العظيم أيضا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى أشار إلى مسجده ، والآية نزلت في مسجد قياء .

وأورد ابن كثير أيضا رأيا عن زيادة بن أبي مريم ﴿سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ فقال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر ، وانه ، وبشر ، وأنذر ، واضرب الأمثال واعدد النعم ، وأنبئك بنبأ القرآن .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسي ، وحدثني الحارث قال ثني الحسين قال =

#### الحجر من ٩٠ \_ ٩٩

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ ٩١ قال : هم أهل الكتاب فرقوه وبددوه ، وهم فرقوا القرآن ، فقالوا : هذا سحر وشعر\*(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَٱصَّـدَعْ بِمَـا تُؤْمَرُ ﴾ ٩٤ يقول: اجهر بالقرآن في الصلاة \*(٢).

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ ٩٩ قال : الموت .

ثنا ورقاء وحدثني المثنى قال ثني أبو حذيفة قال ثنا شبل جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿كُمَا َ أَرْزُلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ﴾ ٩٠ قال: أهل الكتاب، فرقوه وبدلوه].

\*(١) [ حدثنا الحسن بَن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ أَجْعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قال : عن لا إله إلا الله ].

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني المثنى ، قال ثناً أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِنَّا كَفَيَّـنَكَ ٱلمُسْتَهْزِعِنَ ﴾ ٩٥ : هم من قريش .

### سورة النحل من ٢ ـ ١٥

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَانِكِكَةَ بِالرَّوجِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ ٢ قال : لا ينزل ملك إلا معه روح(١) .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَكُرُ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنها ما يركب ، ولمنها ما يركب ، ولمنها ، ولحم (٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن (٣) مجاهد ﴿ لَّرْ تَكُونُواْ بَلْلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ﴾ ٧ يعني إلا بمشقة .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ٩ يعني طريق الحق على الله عز وجل .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ ١٤ يقول: تمخر الرياح السفن، ولا تمخر فيها إلا الفلك العظام\*(٤).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُرُ ﴾ ١٥ يقول : أن تكفأ بكم \*(٥) .

<sup>(</sup>١) ط ، زيادة : ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ قال: بالنبوة .

<sup>(</sup>٢) وفي ط: لباس ينسج ، ومنافع : مركب ولحم ولبن ، وفي أخرى نتاجها وركوبها ولحومها .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط .

<sup>\*(</sup>٤) [حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَّله ﴾ ١٤ قال : تجارة البروالبحر ] .

<sup>\*(</sup>٥) وفي د عن مجاهد ﴿ وَأَنْهَـٰرُا ﴾ ١٥ قال : بكل بلدة .

النحل من ١٦ - ٤٤

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم ﴾ ٢٥ يعني يحملون ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم .

أَنَا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ٢٦ يعني مكر نمروذ بن كنعان ، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلَّذِينَ نَتَوَقَّلُهُمُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ ٣٢ يقول :أحياء وأمواتا قدر الله ذلك لهم \*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَنُبَوِّئَةً مُ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ ٤١ يقول: لنرزقنهم في الدنيا رزقا حسنا(٢).

\*(٣)أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

[ حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿ وَعَلَامَتِ وَبِالنَّجْمِ هُم
 يُهْتَدُونَ ﴾ ١٦ قال : منها ما يكون علامات ، ومنها ما يهتدون به ] .

 <sup>(</sup>۱) [حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُ ﴾ ٣٣ يقول : عند الموت ، حين تتوفاهم ﴿ أَوْ يَأْتِي أَمُن رَبِّكَ ﴾ : ذلك يوم القيامة ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط ، دوفي ك ، الرزق الطيب وفي الأصل : الآيات والزبور والكتاب ، وهو بعيد . (٣) إلى حدثنا القاسم قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسْعُلُواْ أَهْلَ الذّرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٤٣ قال : هم أهل الكتاب ] . [حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسين ، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِاللّبَيّنَاتُ وَالزّبُرِ ﴾ ٤٤ قال : الآيات ، والزبر ، والكتب، وحدثني المثنى قال ثنا إسحق ، قال ثنا عبدالرزاق ، قال ثنا الثوري قال : قال مجاهد ﴿ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ صَلّ وَنَ اللّهُ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ وَلَعْلُهُمْ يَتُهُ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ وَلَعْلَهُ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ وَلَعْلَهُ وَلَعْلَهُمْ يَتُهُ وَلَعْلَهُ وَلَعْلَهُ وَلَعْلُونَ ] .

النحل من ٤٧ ـ ٦٨

﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَحُوفِ ﴾ ٤٧ قال : يأخذهم بنقص النعم ، نقص من عاهدهم من هذا ، وهو نمروذ بن كنعان (١) وقومه \*(٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ ٥٢ قال : الإخلاص واصباً يعني دائها .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴾ ٥٣ يعني تتضرعون \* (٣).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَصِفُ أَلِسْنَتُهُمُ ٱلْحُسْنَى ﴾ ٦٢ ﴿ وَتَصِفُ أَلِسْنَهُمُ ٱلْحُسْنَى ﴾ ٦٣ يقول كفار قريش : لنا البنون ، ولله البنات .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴾ قال : منسيون في النار .

(١) لا داعي لهذا التخصيص ، وفي ط ، بدأ من : ﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ يَأْخُذَهُـمْ عَلَى تَخَوّْفِ﴾ قال . . .

(٢) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حُجاج عِن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ أُوّ لَهُ بَرُواْ إِنَّى مَاخَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظَلَنلُهُ ، ﴾ ٤٨ قال : هو سجود الظلال ، ظلال كل شيء ] . [ حدثني المثنى قال ثنا أبو حَديفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَهُمْمُ دَّ عَرُونَ ﴾ : صاغرون ] .

[ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ مَافِي ٱلسَّمَـٰوُتِ وَمَا · فِٱلْأَرْضِمِن دَآبَةٍ﴾ ٤٩ قال : سجود ظل الدواب ، وظلال كل شيء ] .

\*(٣) [ حدثنا القَاسم ، قَال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عَن مجاهد قوله ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّكَ رَزَقَنْهُمْ ﴾ ٥٦ قال : يعلمون أن الله خلقهم ، ويضرهم وينفعهم ، ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم ، نصيبا مما رزقناهم ] .

[ حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا مروان عن إسحق التميمي وهو ابن أبي الصالح عن رجل عن مجاهد ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ ﴾ ٦٨ قال : ألهمها إلهاما ] .

### النحل من ٦٧ - ٨٠

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ تَغَذُونَ مِنْهُ سَكِرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ ٦٧ قال : السكر : الخمر قبل تحريمها ، والرزق الحسن طعامه .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾ ٦٩ يقول : لا يتوعر عليها مكان سلكته .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ ﴾ ٧١ يعني مثل آلهة الباطل مع الله .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بَنِينَ وَ-َنَهَدَةً ﴾ ٧٢ يعني أنصارا وأعوانا وخدما \*(١) .

أنا مبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا ﴾ ٨٠ تسكنون فيها .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأثاث: المتاع<sup>(۲)</sup>.

<sup>\*(</sup>١)[ حدثني المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لَهُ ٱلْأَمْنَالَ﴾ ٧٤ : الأمثال : الأشباه ] .

<sup>[</sup> حَدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء وحدثني المثنى قال ثنا أبو حديفة قال ثنا شبل ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره ﴿ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقُنْهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنا ﴾ ٧٥ و ﴿ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ ﴾ ٧٦ ﴿ وَمَن يَأْمُ بِالْعَدّلِ ﴾ ٧٦ قال : كل هذا مثل إله الحق وما يدعى من دونه من الباطل ] .

 <sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْثًا ﴾ ٨٠، وفي ط إلى حين : إلى الموت .

### النحل من ٨٣ ـ ٩ ٩

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ مُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ ٨٣ قال : هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها ، والسرابيل من الحديد والثياب ، يقول : يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه ويقولون : كان هذا لآبائنا فورثناها منهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِـمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ ٨٦ يقول : حدثوهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا المسعودي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَا بَا فَوْقَ ابْعَالُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا ﴾ أي بعد تغليظها في الحلف\*(٣) يقول : ﴿ وَلَا تَنكُونُواْ كَا لَتِي نَقضَتُ غَنَ لَهَا مِنْ بَعْدِ قُوه ﴾ ٩٢ يقول : نقضت حبلها بعد امرار(٤) قوة ﴿ أَن تَنكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ قال : يعني أكبر وأعز ، قال : كانوا يحالفون(٥) الحلفاء ، فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون

<sup>(</sup>١) ط: الدهم ، دلم ، كفرح: اشتد سواده في ملوسة .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبدالرزاق ، عن ابن عيينة عن أبان بن تغلب ، عن مجاهد في قوله ﴿ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ ٨٩ مما أحل لهم وحرم عليهم ] .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثناً القاسم قَال ثناً الحَسين ، قال ثنى حجاج ، عن أبن جريج عن مجاهد ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُرُ كَفيلًا ﴾ ٩١ قال : وكيلا ] .

<sup>(</sup>٤) أمر الحبل : فتله .

<sup>(</sup>٥) بالأصل: يتحالفون الحلفاء.

### النحل من ٩٧ - ١٠١

حلف هؤلاء ، ويحالفون هؤلاء الذين أعز ، فنهوا عن ذلك ، يقول : أن تكونوا أمة هي أربى من أمة ، يعني أن يكون قوم أكثر من قوم وأعز\*(١) .

أنا(٢) عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّمَا سُلْطَكْنُهُ ﴾ ١٠٠ حجته \* (٣).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ع مُشْرِكُونَ ﴾ قال: يعدلون بالله عز وجل.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةً ﴾ ١٠١ يقول : رفعناها فأنزلنا غيرها (٤).

أنا عبدالرحمن نا آدم ثنا ورقاء عن حصين بن عبدالرحمن عن عبيد بن مسلم بن الحضرمي ، قال لنا غلامان نصرانيان من أهل عين (٥) التمر ، يسمى أحدهما يسار ، والآخر جبر وكانا صقليين ، وكانا يقرآن كتابهما ، فربما مر رسول الله فقام عليهما ، فقال المشركون : إنما يتعلم محمد منهما ، فعأنول الله

ويتور مدا توه عدى . مر رؤه مار

(٢) جاء متأخرا فقرة .

﴿ وَالَّذِينَ هُم بِهُ عَ مُشْرِكُونَ ﴾ قال يعدلون بالله .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ فَلَنُحْيِينَـُهُۥ حَيَوْةُ طَيِّبَةً ﴾ ٩٧ قال : الآخرة ، يحييهم حياة طيبة في الآخرة ] . ويعزز هذا قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَمِي ٱلْحَيُوانُ ﴾ ٦٤ العنكبوت وقوله ﴿يَقُولُ يَلَلَّبُنّي

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاح عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ إِنَّمَا سُلْطَلْنُهُ عَلَى اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ الْحَدَيْثُ عَن مَثَلَ هذا عند تفسير قوله تعالى ﴿ مَانَنْسَخُ مِنْ اَلِيَةٍ ﴾، وفي ط نسخناها ، بدلناها .

<sup>(</sup>٥) عين التمر ناحية في العراق: (قضاء كربلاء) ، وهذا أصح من عين اليمن ، لقوله: وكانا صقلين .

### النحل من ١٠٣ \_ ١٢٠

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ ١٠٣ يعنون يسارا وجبرا يقول : ﴿ وَهَلَذَا ﴿ لَسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِى ﴾ يعي يسارا وجبرا ، ثم قال : ﴿ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَرَبِى مَبِينٌ ﴾ .

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت قريش : إنما يعلم محمدا عبد لابن الحضرمي رومي ، وكان صاحب كتب ، يقول الله عز وجل ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ ﴾ أي يتكلم بالرومية ﴿ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ ﴾ .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب النبي على ، أن هاجروا إلينا ، فإنا لا نرى أنكم مناحتى تهاجروا ، فخرجوا يريدون المدينة فأدركهم كفار قريش ففتنوهم ، وكفروا مكرهين ونزل فيهم ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيْنَ اللهُ اللهُ مَنْ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ وَلَا اللهُ ا

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قَرْ يَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِّةً ﴾ ١١٢ يعني مكة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿
وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُرُ ٱلْكَذِبَ هَلْذَا حَلَالٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ ﴾ ١١٦ يعني في البحيرة والسائبة ونحو هذا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أُمَّـةً قَانِتًا﴾ ١٢٠ يعني قال: الأمة: الذين هم على حدة، والقانت: المطيع.

#### النحل من ١٢٢ - ١٢٦

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ ١٢٢ يعني لسان صدق .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ الْخَتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ ١٢٤ يعني : اتبعوه وتركوا الجمعة(١) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجَادِ لَهُمُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ١٢٥ يقول : أعرض عن أذاهم إياك .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وأحسن من هذا ، قول من قال : استحله بعضهم ، وحرمه بعضهم، أو من قال باستحلالهم يوم السبت . لكن الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما يؤيد الأول .

# سورة بني إسرائيل من ١ ـ ٦

\*(١) أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح [ عن مجاهد ](٢) في قوله ﴿ أَلَّا تَنَخِّـذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ ٢ يعني شريكا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن جريج [ عن مجاهد ] في قوله ﴿ ذُرِّيَةَ مَنَّ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ ٣ قال : بني إسرائيل وغيرهم ٣٠).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴾ (٤) ٤ إلى قوله \*(٥) ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ ٥ وهم جند جاءوهم من فارس يتحسسون أخبارهم ، ويسمعون حديثهم ، ومعهم بختنصر ببابل جيشا وأمر عليهم بختنصر فدمروهم ، فهذا وعد الآخرة ، فأرسل بختنصر على فارس جيشا فأتوا بني إسرائيل فدمروهم ، فكانت هذه الآخرة (٢) ووعدها .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنا عبدة بن سليهان ، عن الحسن بن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ سُبَّحَنَّ ٱلَّذِيَّ ﴾ ١ ، قال : إنكاف لله ، وأنكف الله : نزّهه وقدّسه ] . (٢) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٣) وفي ط ، رواية ، قال هو على النداء ، يا ذرية من حملنا مع نوح .

<sup>(</sup>٤) وفي ط رواية : أخبرنا بني إسرائيل .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَتَعِلْنَ عِلْوا كَبِيراً ﴾ ٤ قال : ولتعلن الناس علوا كبيرا ] .

<sup>(</sup>٦) العبَّارةُ قَلْقَة ﴾ وَكُيف يكون هذا وعد الآخرة مع أن صدر الآية ، ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا ﴾ . . وفي ط : . . معهم بختنصر ، فوعى أحاديثهم من بين أصحابه ، ثم رجعت فارس ولم يكن قتالا ، ونصرت عليهم بنو إسرائيل فهذا وعد الأولى .

وهذا لا يتفق مع قوله تعالى بعد ذلك : ﴿ ثُمَّ رَدَّدْنَا لَكُرُ ۖ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمُولُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُرُ اَفِيرًا ﴾ ٦ وعبارة الأصل بها سقط ، فقد جاء في د : أخرج ابن جرير ، وابن أبي شيبة وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد رضى الله عنه : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ قال : جند أتوا من فارس يتحسسون من أخبارهم ويسمعون حديثهم ، معهم بختنصر =

# بني إسرائيل من ٧ - ١٢

أَنَا عَبْدَالُرَحْمَنَ نَا إِبْرَاهِيمِ نَا آدَمِ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدَ فِي قُولُه ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ ٨ قال : يحصرون فيها\*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا شيبان وشريك عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ أَلْزَمْنَـٰهُ طَنَيْرِهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ ١٣ قال : عمله : خيره وشره .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : طائره : عمله : خيره وشره ، شقاوته وسعادته .

فوعى حديثهم من بين أصحابه ، ثم رجعت فارس ، ولم يكن قتال ، ونصرت عليهم بنو إسرائيل ، فهذا وعد الأولى ، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَـدُ ٱلْآنِرَةِ ﴾ ٧ بعث ملك فارس ببابل جيشا ، وأمر عليهم بختنصر فَدَمَّروهم ، فهذا وعد الآخرة .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ وَبَدَّعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِالشّرِ دُعَآءُورُ بِالنّمْ عَلَى وَلَدُه ، وعلى مِالنّمْ رُعَآءُورُ بِالنَّمْ عَلَى وَلَدُه ، وعلى المراته ، فيعجل ، فيدعو عليه ، ولا يجب أن يصيبه ] .

<sup>[</sup>حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : ذكر ابن جريج ، عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَلْنَا النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهِ اللهِ ﴿ فَمَحُونًا وَالنَّهِ اللهِ ﴿ فَمَحُونًا وَالنَّهِ اللهِ اللهِ وَلَمُحُونًا وَالنَّهِ اللهِ اللهِ وَالنَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ ] .

### بني اسرائيل من ١٦ ـ ٢٤

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿أُمَّرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا ﴾ ١٦ قال: أكثرنا ، قال: وكانت العرب تقول: أمر بنو فلان أى كثر بنو فلان .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن عبد الكريم عن مجاهد قال : أكثرنا فساقها .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ قال : بعثنا .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح (١) في قوله ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ قال : أمر ربك (٢٠).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا حماد بن سلمة وسليمان بن حبان عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ ٢٤ قال : يطيعهما فيها أمراه ، ولا يمتنع من شيء أراداه .

آخر الجزء ، يتلوه في الذي يليه . أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْ بِينَ غَفُـورًا ﴾ قال : هو الذي يتذكر ذنوبه فيتوب ويراجع .

عورض به أصله وصح ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم .

<sup>. (</sup>١) ط، د، ك، عن مجاهد، وفي ط: أوصى ربك، وفي د: عهد ربك.

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد إما يبلغان عندك الكبر ، فلا تقل لهما أف حين ترى الأذى ، وتميط عنها الخلاء والبول ، كما كانا يميطانه عنك صغيرا ولا تؤذهما ] في تفسير قوله تعالى ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا آَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَوْ كُلاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَوْ كُلاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَوْ كُلاهُمَا فَلا تَقُل لَمُمَّا

وجدت الأصل المنقول منه الفرع بعد المقابلة به ، وهو منقول من الجزء السابع صورة سماع شيخنا أبي منصور بن خيرون ، وابن أخيه : أبي السعود : المبارك ، لجميع كتاب تفسير ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله من الشيخ أبي الفضل بن خيرون ، بقراءة والله أبي محمد ، وبخطه التكميل لهم في الجزء السابع والثامن من الكتاب .

سمع جميع هذا الجزء وما قبله وما بعده وجميع الكتاب على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون ، بقراءة الفضل بن أحمد بن الحسن بن خيرون ، أبو منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ، وكاملة بنت الشيخ أبي الفضل بن خيرون ، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة .

سمع جميع هذا الجزء وما قبله على الشيخ الإمام أبي منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ، بحق سماعه في آخر هذا الكتاب عن عمه أبي الفضل أحمد بن أحمد بن الحسن بن خيرون ، عن ابن شاذان ، بقراءة عمر بن المبارك بن أحمد بن سهلان ، وعارض بكتابه ، الشيخ الإمام أبو محمد: رزق الله بن الحسين بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، وكاتب هذه الأسماء: محمد بن أحمد بن عمي بن حمدى ، وأحمد بن كرم بن أحمد بن أبي سعد المقرىء ، وذلك في رجب من سنة ثمان وثلاثين وخمسائة ، نقلته على الوجه من الأصل بعد المقابلة والتصحيح له ، وصح وثبت في يوم الثلاثاء حادي وعشرين شوال من سنة أربع وأربعين وخمسائة .

سمع جميع هذا الجزء الثالث على الشيخ الجليل أبي السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك الحسن بن خيرون ، بحق سماعه له من الشيخ أبي الفضل

ابن خيرون، وقرىء عليه من أصل سهاعه منه بخط الغزال ، الشيوخ: أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزحى ، وأبو الحسن: علي بن أبي سعد الخباز ، وأبو المجد: محمود بن نصر بن حمد بن الشعار الحراني ، وابنه أبو إسحاق: إبراهيم ، وأبو السعادات: أحمد بن على بن أبي سعد بن الشعير الزريراني ، والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله بن زهزاد ، ويحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري ، بقراءة أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجيلى عليه ، وهذا خطه ، وذلك في يوم السبت الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمسائة بمسجد خربة عزيز الكبير وثبت .

# انجزء الترابع مرکائ بنفیسیر عَن وَرقادبن عمرعَ مابن أبی نجیح عَن مجَاهدً

مما رواه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الهمداني عن إبراهيم ابن الحسين بن على الكسائي ـ عن آدم بن أبي إياس عنه رواية أبي الحسن بن أحمد بن أبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان عن أبي القاسم ، رواية أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون عن ابن شاذان .

رواية الشيخ الثقة أبي السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن ابن خيرون، عن عم أبيه أبي الفضل بن خيرون.

سهاعا منه لمحمد بن أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدى نفعه الله به في الدنيا والآخرة وغفر له ولوالديه ورحمه وعفا عنه .

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# سورة بني اسرائيل من ٢٥ ـ ٢٦

أخبرنا الشيخ الثقة أبو السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأحد ثالث جمادي الآخرة (١) من سنة إحدى وأربعين وخمسائة قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفضل : أحمد بن الحسن بن خيرون فأقر به في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعائة ، قال أنبأ أبو علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ، قال : أنا أبو القاسم : عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد الهمذاني ، قراءة عليه ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحسن بن علي الكسائي الهمذاني ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني ، قال : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عاهد ﴿ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُوراً ﴾ ٢٥ قال : هو الذي يتذكر ذنوبه فيتوب ويراجع .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المسعودي عن سلمة بن كهيل ، عن أبي العبيدين ، قال : قلت لابن مسعود : [ ما ](٢) التبذير؟ قال : هو إنفاق المال في غير(٣) حقه .

<sup>(</sup>١) بالأصل، الآخر.

<sup>(</sup>٢) ليس بالأصل.

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَا تُبَدِّرُ تَبَّذِيرًا ﴾ ٢٦

# بني اسرائيل من ٢٨ ـ ٤٤

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱبۡتِغَآءَ رَحۡمَـهِ مِّن رَّبِكَ تَرۡجُوهَا ﴾ ٢٨ قال : انتظار رزق الله عز وجل .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿خَشْيَةَ إِمَّلَـٰقِ﴾ ٣١ قال : خشية الفقر .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ خِطْعًا ﴾ قال: يعني خطيئة \*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القسطاس (٢) هو الميزان العدل بالرومية .

أنا<sup>(٣)</sup> عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَقْفُ ﴾ ٣٦ يقول : ولا ترم.

(٤) أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نَّمْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ مَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ ٤٧ قال : هو مثل قول الوليد بن المغيرة ومن معه في دار الندوة .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، ثنى حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ﴿ فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْـلِ ﴾ ٣٣ قال : لا يسرف القاتل في القتل ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ إن المقتول كان منصورا ٢

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَزِنُواْ ۚ إِلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقرتين .

<sup>(</sup>٤) وفي د ﴿ وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۦ ﴾ ٤٤ قال : صلاة الخلق وتسبيحهم : سبحان الله وبحمده .

# بني اسرائيل من ٤٨ ـ ٥٨

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ ٤٨ يقول : لا يستطيعون مخرجا مما قالوا ، يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه .

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَالُواْ أُوذَا (١) كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ ٤٩ قال: الرفات: التراب.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّكً يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ ٥١ يقول : ما شئتم فكونوا ، فسيعيدكم الله عز وجل كما كنتم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا أبو شيبة عن عطاء ﴿ فَسَيْنَغُضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ قال : يحركون رؤوسهم مستهزئين .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله (٢).

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُوْلَــَٰإِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِــمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ ٥٧ يقول : عيسى وعزير والملائكة ، يقول : إن هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مُعَدِّبُوهَا ﴿ مُعَدِّبُوهَا ﴿ مُعَدِّبُوهَا ﴾ يعني

<sup>(</sup>١)) في الأصل: إذا كنا.

<sup>(</sup>٢)) ليس في ط ولا في د ، ولا في ك مثله عن مجاهد .

## بني اسرائيل من ٥٩ ـ ٦٣

بالقتل وبالبلاء ما كان ، يقول : فكل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا قبل يوم القيامة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَءَا تَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ ٥٩ . يعني آية .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ ٦٠ يقول : هم في قبضته .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّهْ يَا ٱلَّتِي َ أَرَيْنَكَ ﴾ يعني ما رأى حين أسرى به(١٠).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ قال : هي شجرة الزقوم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا سلام بن مسكين قال : سألنا الحسن عن قوله ﴿لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٦٢ قال : ذاك حين راز(٢) آدم فصرعه تلك الصرعة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّ يَتَّـهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٦٢ يعني لأحتوين .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ﴿ جَزَآءً مُّونُورًا ﴾ ٦٣ يعني وافراً \*(٣) .

<sup>(</sup>١) في تعليقات البخاري ما يؤيده ، وتعليقات البخاري في مثل هذه الأمور بمنزلة الأحاديث المرفوعة عند الأكثرين .

<sup>(</sup>٢) رازه : جربه وخبره ، وبابه : قال

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْسَــَنَفْرِزُ مَنِ …

# بني اسرائيل من ٦٤ ـ ٧٤

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا الزنجي عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال أمُورُكِ وَٱلْأُولُكِ ﴾ ٦٤ قال شركته في عن مجاهد في قوله ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُورُكِ وَٱلْأُولُكِ ﴾ ٦٤ قال شركته في الأموال : الحرام ، وفي الأولاد : الزني .

إنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : أما شركته في الأموال فأكلها بغير (١) طاعة الله ، وأما في الأولاد ، فالزنى .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح [عن (٢) مجاهد] ﴿ بَبِيعًا ﴾ ٦٩ يعني ثائرا نصيراً .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمُ ﴾ ٧١ قال : يكتبهم (٣).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ مَ أَعْمَىٰ ﴾ ٧٢ يعني في الدنيا\*(٤).

<sup>=</sup> ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ ٦٤ قال : باللهو والغناء ]

<sup>[</sup> حدثنا ابَن هَمِد ، قال ثنا جرير عن منصور ، عن مجاهد ، في قوله ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ وما كان من راكب يقاتل في معصية الله ، فهو من خيل إبليس ، وما كان من راجل في معصية الله ، فهو من رجال إبليس ]

<sup>(</sup>١) ط ، رواية اخرى : كل ما انفقوا في غير حقه .

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) ط : بكتابهم ، وروايتان أخريان : بينهم .

<sup>(</sup>٤) [ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبدالرزاق ، قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ فَهُو فِي ٱلآنَوَةُ أَعْمَىٰ ﴾ ٢٧ قال : أعمى عن حجته في الآخرة ] . [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ لَقَدْ كَدَتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِا مُ شَيْعًا قَلِيلًا ﴾ ٧٤ قال : قالوا له : اثت آلهتنا فامسسها ، فذلك قوله ( شيئا قليلا ) ] .

# بني اسرائيل من ٧٥ ـ ٧٨

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِذَا لَأَذَقُنَـٰكَ ضِعَفَ الْحَيَوةِ ﴾ ٧٥ يعني عذاب الدنيا ، ﴿ وَضِعْفَ الْمَمَاتَ ﴾ يعني عذاب الآخرة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال / نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَنْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٧٦ قال : لو أخرجت قريش رسول الله ﷺ لعذبوا بذلك .

أنا<sup>(۱)</sup> عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : دلوكها<sup>(۲)</sup> : زيغها حين تزيغ .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ ٧٨ قال يعني غروب الشمس: صلاة المغرب.

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ يعني صلاة الفجر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله (٣) .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا خمس فقرات .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى : ﴿ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ ٧٨ ، والصلاة على ذلك : صلاة الظهر ، وقد رجح ابن جرير هذا الرأى القائل بالغروب ، مستدلا بما عهد عن العرب من أن الدلوك معناه الميل ، يقال : دلك فلان إلى كذا : أي مال إليه .

<sup>(</sup>٣) ط ، زيادة : تجتمع فيها ملائكة الليل ، وملائكة النهار .

# بني اسرائيل من ٧٩ ـ ٨٤

\*(١)أخبرنا(٢) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ ٧٩ قال: المقام المحمود: شفاعة محمد ﷺ (٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ ٨٠ يقول: فيما أرسلتني به من أمرك أيضا ﴿ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقِ ﴾ فيما أرسلتني به من أمرك أيضا ﴿ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيراً ﴾ يعني حجة بينة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَعْرَضَ وَنَعًا بِجَانِبِهِ ﴾ ٨٣ يقول : تباعد منا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ ﴾ ٨٤ قال : على حدته (٤).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير عن مجاهد ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهِ جَدَّ بِهِ ء نَافِلَهُ لَكَ ﴾ ٧٩ قال : النافلة للنبي ﷺ خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فها عمل من عمل سوى المكتوبة ، فهو نافلة ، من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب ، فهي نوافل وزيادة ، والناس يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها ، فليست للناس نوافل ] وقد رد ابن جرير هذا الرأي .

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرتين.

<sup>(</sup>٤) ط ، على طبيعته ، على حدته .

## بني اسرائيل من ٨٥ ـ ١٠٢

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو عصام عن خليد عن قتادة قال : لقى اليهود النبي على فتغشوه قالوا : إن كان نبيا سيعلم ، فسألوه عن الروح ، وعن أصحاب الكهف ، وعن ذي القرنين ـ فأنزل الله عز وجل فَو يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلَيْلاً ﴾ ٨٥ يعني اليهود ، وقص عليهم نبأ أصحاب الكهف وذي القرنين \*(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَنْبُوعًا ﴾ ٩٠ يعني عيونا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ ٩٢ يعني السهاء جميعا (٢) ﴿ أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَٱلْمَلَاَ بِكَة قَبِيلًا ﴾ يعني بكل قبيل على حدة (٣) ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُنْرُف ﴾ ٩٣ يعني من ذهب ﴿ وَلَن نُؤْمِنَ لَرُفِيكَ حَتَّىٰ تُنزِّلَ عَلَيْنَا كَتَنبًا نَقْرَؤُهُ ﴾ من رب العالمين إلى فلان ابن فلان ، لكل رجل صحيفة تصبح عند رأسه يقرؤها .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ٩٧ يقول : كلما أطفئت أوقدت .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَثْبُورًا ﴾ ٢ • ٢ قال مهلكا .

 <sup>(</sup>١) حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسين ، فال : ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرَّوجِ ﴾ ٨٥ قال : يهود تسأل عنه ] .

<sup>(</sup>٢) وفَي ط . رواية مرة واحدة .

<sup>(</sup>٣) ط ، حدتنا كل قبيلة ، وهذا أوضح ، إذ المقصود أن يأتي الله والملائكة فيبايعوهم قبيلة قبيلة .

## بني اسرائيل من ١٠٤ ـ ١١٠

أنبأ(١) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ جِئْنَا بِكُرُ لَفِيفًا ﴾ ١٠٤ يعني جميعا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم عَلَى مُكِثِ ﴿ ١٠٦ يعني في ترتيل(٢) .

\*(٣)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ ﴾ ١١٠ يقول : بشيء من أسهاء الله، يقول : بأي أسهائه تدعو ﴿ فَلَهُ ٱلْأَشْمَآ اللهُ الْخُسْنَىٰ ﴾ .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ وَلَا تَجْهَـرُ بِصَلَاتِكَ ﴾ قال : لا ترائى بها في العلانية ﴿ وَلَا تُحَافِقُ بِهَا ﴾ يقول : لا تخفيها في السر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن الدعاء والمسألة (٤٠٠) .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٢) بهامش المخطوطة : في نسخ : ترسل .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهُمُ مِن قَبِّلِهِ تَ ﴾ ١٠٧ إلى قوله ﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ ١٠٩ قال : هم ناس من أهل الكتاب ، حين سمعوا ما أنزل الله على محمد قالوا : ﴿ سُبَّحَنْ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفُولًا ﴾ ١٠٨] .

<sup>(</sup>٤) روى مثل هذا عن ، عائشة ، من عدة طرق ، وعن أبي عياض ، من عدة طرق ، وعن عطاء وسعيد بن جبير ، وعن عبدالله بن شداد وغيرهم كها روى عن ابن عباس أيضا ، فقد أورد ابن جرير : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال ثنا عباد بن العوام ، عن أشعث بن سوار ، عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلا نُخَافِتْ بِهَا ﴾ قال : كانوا يجهرون بالدعاء ، فلها نزلت هذه الآية ، امروا ألا يجهروا ، ولا يخافتوا . وروى عن ابن عباس كذلك : ﴿ وَلا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ هَالَ : نزلت ورسول الله ﷺ متوار =

# بني اسرائيل الآية ١١١

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذَّلِّ ﴾ ١١١ يقول : لم يحالف أحدا ، ولم يبتغ نصر أحد .

<sup>=</sup> بمكة ، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع ذلك المشركون ، سبوا القرآن ومن أنزله ، ومن جاء به ، فقال الله عز وجل لنبيه ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ ﴾ فيسمع المشركون قراءتك ﴿ وَلاَ تُحَهّر ذلك الجهر ﴿ وَالْ تَجْهَر ذلك الجهر ﴿ وَالْ تَجْهَر ذلك الجهر ﴿ وَالْ تَجْهَر ذلك الجهر ﴿ وَالْ الله وَالْمَانِي مِسلم وأحمد والحديث مروي عن بين أذلك سبيلاً ﴾ يقول : بين الجهر والمخافتة . رواه البخاري ومسلم وأحمد والحديث مروي عن طرق أخرى . وهو مروي كذلك عن سعيد بن جبير ، وعن عطاء . انظر تفسير الطبري : طرق أخرى . وهو مروي كذلك عن سعيد بن جبير ، وعن عطاء . انظر تفسير الطبري : الله أخرى . وهو مروي كذلك في التشهد ، وقيل : لا تحسنها في العلانية وتسيئها في السريرة ، وقد استحسن ابن جرير أن يكون المعنى : ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ، ومعائك فيها ربك ، ومسألتك إياه فيؤذيك بجهرك بذلك المشكرون ، ولا تخافت بها فلا يسمعها أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا .

# سورة الكهف من ٦ - ٩

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَسُفًا ﴾ ٦ يعني جزعا .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عجاهد في قوله ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَا ﴾ ٧ يعنى ما عليها من شيء .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ صَعِيدًا بُرُزًا ﴾ ٨ قال يعني بلقعا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَابَ ٱلْكَهُفِ وَٱلرَّقِيمِ ﴾ ٩ قال : كان أصحاب الكهف والرقيم بقولهم(١) أعجب آياتنا ، يقول الله ولم يكونوا بأعجب آياتنا \*(١) .

<sup>(</sup>١) هكذا في د ، وفي الأصل يقول هم .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثناً الحسين بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن عباهد في قوله ﴿ وَٱلْرَقِيمِ ﴾ قال : يقول بعضهم : الرقيم : كتاب تبيانهم ، ويقول بعضهم : هو الوادى الذي فيه كهفهم ] .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير ، عن مجاهد قال : كان أصحاب الكهف أبناء عظهاء في مدينتهم ، وأهل شرفهم فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد ، فقال رجل منهم هو أسنهم : إني لأجد في نفسي شيئا ما أظن أن أحدا يجده ، قالوا : ماذا تجد ؟ قال : أجد في نفسي أن ربي رب السهاوات والأرض ، قالوا : ونحن نجد ، فقاموا جميعا فقالوا ﴿ رَبُّنَا رَبُّ السّمَوْتُ وَ الأَرْضِ لَن تَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلْنَا لَقَد قُلْنَ إِذَا شَططًا ﴾ ١٤ فاجتمعوا أن يدخلوا الكهف ، وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقيانوس ، فلبثوا في الكهف ثلاثائة سنين ، وإزدادوا تسعار أقدا ] .

#### الكهف من ١٢ ـ ٢٧

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ ﴾ ١٢يقول من قوم الفتنة ﴿ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓا أَمَدُا ﴾ يعنى (١) عددا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تَقْرِضُهُم ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ ١٧ يقول : تتركهم ذات الشمال .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَهُمْ فِي فَجُورَةٍ مِّنَّهُ ﴾ قال : كهف الفتية بين جبلين (٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكُلْبُهُم بَلِسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ ١٨ يعني بالفناء \*(٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم ﴾ ٢٢ يعني من اليهود .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ ٢٥ يعنى عدد ما لبثوا .

أنا عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَكُدُا ﴾ ٢٧ يعني ملجأ .

<sup>(</sup>١) بالأصل: يعني أي عددا.

<sup>(</sup>٢) ط: ﴿ فِي فَجُورٌ مِّنَّهُ ﴾ قال: المكان الذاهب: الداخل.

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا القاسمُ : قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج ،عن مجاهد ﴿ فَلَا تُمَّارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءُ ظَالِهِرًا ﴾ ٢٢ يقول : الا بما قد أظهرنا لك من أمرهم ] .

#### الكهف من ٢٨ - ٢٤

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اللَّذِينَ يَدُّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ ٢٨ قال : يعنى صلاة المكتوبة (١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ كَانَ أَمْرُهُ وُ وُرُكًا ﴾ قال: يعني ضياعا \*(٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أبو نجيح عن عبد المرحمن قال عن مجاهد ﴿ يُغَاثُواْ بِمَا مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَسَآءَتُ مُرْ تَفَقًا﴾ يقول : ساءت مجتمعا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانَ لَهُ مُمَّرٌ ﴾ ٣٤ يعني ذهبا وفضة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَ \* ٤٢ يعني ذهبا وفضة أيضا (٣).

أنا (٤) عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح

<sup>(</sup>١) ليس في طولا في دولا في ك ، وهناك مثله عن غير مجاهد .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا الحسن بن يجيى قال : أخبرنا عبدالرزاق عن عمر بن حبيب عن داود عن مجاهد في قوله ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيَوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُمُونَ ﴾ ٢٩ قال : وعيد من الله . فليس بمعجزى ] .

<sup>(</sup>٣) الثمر ، عركة : حل الشجر ، وأنواع المال ، كالثار ، الواحدة ثَمُرةً وثَمَرة والجمع ثمار وجمع الجمع : ثُمُر ، وجمع جمع الجمع : أثمار ، والذهب والفضة . بيد أن السياق يشهد للمعنى الأول وهو حمل الشجر .

<sup>(</sup>٤) جاء متقدما فقرتين .

الكُهْف من 27 ـ . . ؟ عن مجاهد ﴿ وَلَرُّ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ ﴾ ٤٣ قال يعني عشيرة \*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ ٤٧ يقول : لا حجر عليها ولا غيابة (٢).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ ﴾ ٥٠ يعني في السجود لآدم عليه السلام\*(٣).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُوّ بِقًا ﴾ ٥ ٢ قال : الموبق واد في جهنم .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا﴾ ٥٥ قال : فجأة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿مَوْ بِلًا ﴾ ٥٨ قال : محرزا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا﴾ ٥٩ قال : أجلا \*(٤).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا ابن حميد، قال ثنا حرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْبَاتِيْتُ ٱلصَّلاَحُنْتُ ﴾ ٤٦ قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر]. ولا شكُ أن اللفظُ أعم وأشمل من هذا.

<sup>(</sup>٢) ط ، زيادة : ولا بناء ولا حجر فيها .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ﴿ أَتَسَخُلُونَهُ وَدُرِيتَهُ وَأُولِكَ مَن دُونِي ﴾ ٥ قال: هم أربعة ،ثبر، وداسم ، وزلنبور ، ومسوط أحدها ، وفي رواية أخرى وضح عمل كل واحد منهم ] وليس هذا بالرأى ، فهم ليسوا أربعة فقط ، ولا خمسة وإنما يتوالدون كما يتوالد بنو آدم ، وهذا مروى عن قتادة وابن زيد .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا القاسم ثنا الحسين قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ مُجْمَعُ ٱلْبُعْرَيْنِ ﴾ ٦٠ =

## الكهف من ٦٠ ـ ٦٤

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الحقب(١) سبعون خريفا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِما ﴾ ٦٦ يعني بين البحرين .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نَسِياً حُوتَهُما ﴾ يقول : أضلا حوتهما .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال حدثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿(٢) وَٱتَّخَـٰذَ سَبِيلَهُ وَ ٱلْبَحْرِ عَبَّا ﴾ ٦٣ قال : عجب موسى من أثر الحوت ودوراته التي غاب فيها .

أنا (٣) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبِّغٍ ﴾ ٦٤ قال : هذا قول موسى قال : وكذلك أخبرت أني واجد الخضر حيث يفوتني الحوت .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَٱرْتَدًا عَلَىٓءَا ثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ يقول: اتبع موسى وفتاه أثر الحوت يشقان البحر (٤).

<sup>=</sup> قال : بحر الروم وبحر فارس ، أحدهما قبل المشرق ، والأخر قبل المغرب ] .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ ٦٠ ، والحقب ، بالضم ، وبضمتين : ثمانون سنة أو أكثر ، والدهر ، والسنة ، أو السنون .

<sup>(</sup>٢) الأصل : فاتخذ ، وهذا خلط بين هذه الآية وآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا أربع فقرات .

<sup>(</sup>٤) هذا كلام واه غير مستساغ ولا سند له ، بل في الآية ما ينقضه ، فالآية تقول ﴿ على اثارهما ﴾ ، وليس على أثره ، ولقد جاء في الحديث ما ينافيه ، ففي الطبري تفسير : ١٥ / ٢٧٦ : حدثنا

### الكهف من ٧١ ـ ٨٦

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴾ ٧١ قال : منكرا (١٠).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَرَدتُ أَنَّ أَعيبَهَا ﴾ ٧٩ قال : أخرقها .

أنبأ عبدالرحمن ، قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَكَانَ تَحْتُهُ ۚ كَنزٌ لَمَّمَا ﴾ ٨٢ يعني صحفا فيها علم (٢٠).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ ٨٥ يعني منزلا وطرقا بين المشرق والمغرب .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال: لم يملك الأرض كلها إلا أربعة: مؤمنان، وكافران، فالمؤمنان: سليمان بن داود، وذو القرنين، والكافران نمروذ بن كوش، وبختنصر (٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴾ ٨٦ يعني طينة سوداء تأط(٤) .

آبن حمید ، قال ثنا سلمة ، قال ثنی محمد بن إسحق ، عن الزهری ، عن عبید الله بن عبدالله ،
 عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله ﷺ في قوله « ﴿ ذَالِكَ مَاكُنَّا نَبْنِغ فَارْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ أي يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى مدخل الحوت » .

<sup>(</sup>١) ط، رواية أخرى : الإمر في كلام العرب : الداهية .

<sup>(</sup>٢) صحيح أن الكنز : اسم لكل شيء يغمر في وعاء أو أرض ، ولكن فائدة العلم ليست للغلامين من دون سائر الناس ، فها المعنى من بلوغهها أشدهما ليستخرجاه ، على أن المفهوم من كلاب العرب ، أن كلمة الكنز تصرف إلى المال .

<sup>(</sup>٣) في هذا الكلام نظر ، فالواقع أنه لم يبسط أحد سلطانه على المشرق والمغرب إلا ذو القرنين .

<sup>(</sup>٤) ط : تأط ، والتأطة : الحمأة والطين .

## الكهف من ۸۸ ـ ۱۰۷

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسَرًا ﴾ ٨٨ قال يعني معروفا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن علماً \*(١) . عن مجاهد ﴿ كَنُولِكَ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُرَّرًا ﴾ ٩١ يعني علما \*(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ ٩٦ يعني رؤوس الجبلين .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُفِّرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ ٩٦ قال يعني نحاسا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ ١٠١ يقول : لا يعقلون ولا يستطيعون أن يسمعوا الخير .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو فضالة عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة الباهلي قال : الفردوس(٢) : هي سرة الجنة \*(٣) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا القاسم ، قال ثني الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ مَا مَكَنِّي فَهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّة ﴾ ٩٥ قال : برجال ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ وقال ما مكنني ، فأدغم إحدى النونين في الأَّخرى ، وإنما هو ما مكنني فيه ] .

والردم هو : حاجز الحائط والسد إلا أنه أمنع منه وأشد .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال ثنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى عن مجاهد قوله ﴿ وَاتُونِي زُبُرُ ٱلْحَدِيد ﴾ ٩٦ قال : قطع الحديد ] .

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيرِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ كَانَتْ لَمُشَمُّ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلُّا ﴾ ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) [حدثني علي بن سهل الرملي ، قال : ثنا حجاج عن ابن جريج ، عن عبدالله بن كثير ، عن
 مجاهد قال : الفردوس ، بستان بالرومية ] .

## الكهف من ۱۰۸ ـ ۱۰۹

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن محولا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا ﴾ ١٠٩ قال : يعني للقلم .

## سورة مريم من أ - ٦

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ حَكِيم وعين : من عليم (٢) ، كاف : من كريم ، وها : من هاد ، وياء : (١) من حكيم وعين : من عليم (٣) ، وصاد : من صادق \* (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَرِ ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ ٦ قال : كان وراثته علما(٤) ، وكان زكريا من ذرية يعقوب .

<sup>(</sup>١) في الأصل ذكر بعد تاليه .

<sup>(</sup>٢) ط، من عالم، من عزيز.

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ خِفْتُ ٱلْمُولِي مِن وَرَادِي ﴾ ٥ قال : العصبة ] .

<sup>[</sup> حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبدالرزاق ، قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَهُرَ الْعَظْمُ مِنَّى ﴾ } قال : نحل العظم ].

<sup>(</sup>٤) د ، وكان من ورائه غلام ، وفي الأصل : كان وارثه غلاما وهذا خطأ ، والصواب ما أثبته عن ط ، ك ، ويشهد له السياق ، فها الذي يورث من آل يعقوب غير العلم والنبوة ؟ وقد جاء في ك : ٣ / ١١١ : وجه خوف زكريا أنه خشى أن يتصرف الموالي من بعده في الناس تصرفا سيئا ، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه ، فأجيب في ذلك ، لا أنه خشى من وراثتهم له ماله ، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده ، وأن يأنف من وراثة عصباته له ، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم ، هذا وجه : الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من حب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا ، ولا سيها الأنبياء فانهم كانوا أزهد شيء في الدنيا ، الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله على قال : « لا نورث ، ما تركنا صدقة » وفي رواية عند الترمذي بإسناد ضحيح ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ، وعلى هذا فتعين حمل قوله ﴿ فَهَبُ لِي مِنلَدُنكَ وَلَيّا ﴾ صحيح ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ، وعلى هذا فتعين حمل قوله ﴿ وَوَرِثَ سُلَّمَنُ وَلَيّا ﴾ كأو بدين على ميراث النبوة ، ولهذا قال ﴿ وَيَرِثُ مِنْ قَالٍ يَعْقُوبَ ﴾ كقوله ﴿ وَوَرِثَ سُلَّمَنُ وَالْ عَلْهُ وَوَرِثَ سُلَّمَنُ عَلَى وَالْ وَالْ وَالْهُ وَالْهُ وَوَرِثَ سُلَّمَنُ عَلَى وَالْهُ وَوَرِثَ سُلَّمَنُ وَالْهُ وَالْهُ وَوَرِثَ سُلَّمَانُ في الإنباد = دَالدُونَهُ بَالله من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار = دَالْوَدُهُ أَي في النبوة ، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في المال المنافرة ، ولمذا قال في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار =

### مریم من ۷ - ۲۳

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَرۡ نَجۡعَل لَّهُۥ مِن قَـٰلُ سَمِيًّا ﴾ ٧ يعني مثلا .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ ٨ قال : يعني نحول العظام .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ (١) أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنْتُ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ ١٠ يقول : صحيحا لا يمنعك من الكلام مرض .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عَجَاهِد ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ ١١ قال : أشار إليهم(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَنْيَحُينَ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ ١٢ يعني بجد في طاعة الله عز وجل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا ﴾ ١٣ قال يعني تعطفا من ربه عليه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن مِكَانًا قُصِيًا ﴾ ٢٢ قال : يعني قاصيا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ﴾ ٢٣ يقول : ألجأها .

بذلك كبير فائدة ، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه ، فلولا أنها
 وراثة خاصة لما أخبر بها انظر ابن كثير في تفسيره للآية .

<sup>(</sup>١) الأصل ( لا تكلم الناس) . . .

<sup>(</sup>٢) وفي ط رواية : كتب لهم في الأرض .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَنَادَىٰهَا مِن تَحَٰتِهَا ﴾ ٢٤ يعني عيسى بن مريم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ ٢٤ قال : السرى : النهر الصغير بالسريانية .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن البراء بن عازب قال: السري: هو الجدول، وهو النهر الصغير\*(١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ ٢٧ يعني شيئا عظيما\*(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا الأحزاب ناهل عن مجاهد في قوله ﴿ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ ٣٧ قال : الأحزاب : أهل الكتاب .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبدالحسين قال ثنا سفيان قال : قال مجاهد ﴿ وَهُمْرَى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّغْلَة ﴾ ٢٥ قال : النخلة ، وفي رواية العجوة ] .

 <sup>(</sup>٢) [حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جيعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيًا ﴾ ٣٠ قال : النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل ] .

آ حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد ﴿ ذَالِكَ عِسَى أَبُّنُ مُرْيَمٌ قُولُ ٱلْحَقِّ ﴾ ٣٤ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

 <sup>[</sup> حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاح ، عن ابن جريج عن مجاهد ، قوله
 ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكُا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ آ٣ قال : معلما للخبر حيثما كنت ] .

## مریم من ۲۹ ـ ۵۹

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ ٤٦ قال : حينا\*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ ٥٤ قال : النبي : هو الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، والرسول : هو الذي يرسل.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَآذْ كُرُ فِي ٱلْكَتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴾ ٥٦ ﴿ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيمًا السلام ولم عليها السلام ولم عيسى عليها السلام ولم عين عليها السلام ولم عين (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُواْ الصَّاعَة ، وذهاب صالحي أمة محمد على بعض في الأزقة زناة \*(٣).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال ثنا يجيى بن أبي بكر ، قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، قال : أراه عن مجاهد ، في قوله ﴿ وَقَرَبْنَكُهُ نَجِيًا ﴾ ٥ قال : بين السياء الرابعة أو قال السابعة ، وبين العرش سبعون ألف حجاب : حجاب من نور ، وحجاب من ظلمة ، فيا زال يقرب موسى ، حتى كان بينه وبينه حجاب ، وسمع صريف القلم ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ الأعراف ١٤٣] في د مثل ذلك عن مجاهد ، إلا أنه قال : بين السابعة وبين العرش . وقال : حجاب فلما رأى مكانه وسمع .

<sup>(</sup>٢) يرى بعض المفسرين أن الرفع رفع مكانة وسمو منزلة ، ففي الكشاف : ٢ / ٥١٣ المكان العلي : شرف النبوة والزلفى عند الله ، وأنعم به من رأى ، ولا يعارضه أن الصادق المصدوق صلوات الله عليه رآه ليلة المعراج في السهاء الرابعة ، فلقد لقى في السهاء أيضا : إبراهيم وموسى ويحيى ، عليهم السلام ، كها أم النبيين كلهم في الصلاة بالمسجد الأقصى ، فالمعول عليه هو الأرواح لا الأجساد .

 $<sup>(0,1)^*</sup>$ حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد =

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ ﴾ ٦٤ قال : هذا قول الملائكة حين استزارهم رسول الله ﷺ، كقوله ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾\*(١).

(٢) أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ ٦٩ يعني من كل أمة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بعاهد ﴿أَيُّهُمُ مُ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عِتِيًا ﴾ يعني كفرا(٣).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ وَ إِن مِّنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ٧١ قال : لا يبقى أحد الا دخلها ﴿ ثُمَّ • نُنجَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَنذَر ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ ٧٢ وقال : رأيت الصالحين يقولون : اللهم نجنا من جهنم سالمين مسلمين .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء قال أخبرنا مسلم الأعور عن مجاهد قال: يعنى داخلها(٤).

<sup>= ﴿</sup> وَلَهُمْ مِرْزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ٦٦ قال : ليس بكرة ، ولا عشيًا، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا ]

<sup>\*(</sup>١) الضحى ٣ وتفسير الآية بقول الملائكة عندما استزارهم الرسول على يسير مع ما أخرجه البخاري في باب التفسير في صحيحه ورواه أحمد في مسنده انظر الأول ٧ تفسير سورة مريم والثاني ١ ص ٢٣١.

<sup>\*((</sup>٢): حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ ٦٤ قال : ما نسيك ربك ]

رَ حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال ثنا أبي ، عن أبيه عن جده ، عن الأعمش ، عن عامد في هذه الآية ﴿ هَلّ تَعْلَمُ لَهُ مُ سَمِّكًا ﴾ ٦٥ قال : هل تعلم له شبيها ، هل تعلم له مثلا تبارك وتعالى . ]

<sup>(</sup>٣) ط ، في رواية زيادة : فلنبدأنَّ بهم .

<sup>(</sup>٤)) ط: حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن يمان ، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحمي حظ =

# مریم من ۷۱ ـ ۷۷

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : الورود : الممر عليها من غير أن يدخلها .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كان يقرأ ﴿ ثُمَّ نُخَيِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ ﴾ يقول هنالك ينجي الله الذين اتقوا .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ ٧١ قال : يعني قضاء .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ ٧٣ قال : قريش تقوله لأصحاب محمد ﷺ، والندى ، المجالس .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَثَنَاكُ فَيهَا يرى الناس .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلْمَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ ﴾ ٧٥ يعني في الكفر ﴿ فَلْيَمَدُدُ لَهُ الرَّحَمْنُ مَ لَمَا ﴾ يقول ، فليدعه الله في طغيانه\*(١).

كل مؤمن من النار ثم قرأ ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ لَأُوتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ ٧٧ قال : العاص بن وائل يقوله . وقد قيل غير ذلك لكن ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد عن =

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ ٨٠ يعني ماله وولده ، وهو العاص ابن وائل .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ ٨٢ يقول : يكونون عونا عليهم ، يعني أوثانهم تخاصمهم وتكذبهم يوم القيامة في النار(١).

أنا عبد الرحمن قال حدثنا / إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عند الرحمن قال حدثنا / إبراهيم قال نا قوله ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُ شَيْعًا إِذًا ﴾ ٨٩ قال يعني عظيما \*(٢) .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا عبد عبد عبد عبد على قوله ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّمْكَنُ وُدًّا ﴾ ٩٦ قال : يجبهم ويجببهم إلى المؤمنين .

أنا عبد الرحمن قل نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ عَ قُومًا لَدًا ﴾ ٩٧ يقول : لا يستقيمون .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا ﴾ ٩٨ قال : ذهب الصوت فلا صوت ولا عين .

خباب بن الأرت يؤيد كون العاص بن وائل هو المعنى في الآية. انظر البخاري تفسير سورة

<sup>(</sup>١) وفي د، عن مجاهد ﴿ تُوَرُّهُمُ أَزًّا ﴾ ٨٣ : تشليهم إشلاء ، وأقول : الإشلاء : الإغراء يعني : تغريهم بمعاصي الله عز وجل .

 <sup>(</sup>٢) [حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ تَكَادُ السَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مَنَـٰهُ وَتَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخَـرُ الْحِجْبَالُ هَدَا ﴾ ٩٠ ذكر لنا أن كعبا كان يقول : غضبت الملائكة ، واستعرت جهنم ، حين قالوا ما قالوا ].

## سورة طه من ۱ - ۱۲

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ طله (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْهَقَ ﴾ ٢ يعني في الصلاة ، وهو كقوله ﴿ فَا قُرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنْهُ (٢) ﴾ قال : وكانوا يعقلون الحبال بصدورهم في الصلاة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : السر(٣) : الذي تسره من الناس ، وأخفى : يعني الوسوسة .

أنا<sup>(٤)</sup> عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ يَعُلُمُ ۖ ٱلسِّرَ ۖ وَأَخْفَى ﴾ ٧ قال : السر : ما أسرت في نفسك ، وأخفي : يعني ما لم تحدث به نفسك .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّــارِ هُــدُى ﴾ ١٠ : يهديه الطريق .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ مُوكِى ﴾ ١٢ قال : يقول : طأ الأرض حافيا كها تدخل الكعبة حافيا : من بركة الوادي\*(٥).

<sup>(</sup>١) ط ، عن ابن جريج عن مجاهد : طه : يا رجل بالسريانية ، وفي د. طه : من فواتح السور .

<sup>(</sup>٢) المزمل ٢٠

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْنَى ﴾ ٧ ، وفي ط : العمل الذي يسرون من الناس .

<sup>(</sup>٤) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٥) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريب ، قال : قال : عام ابن جريب ، قال : قال مجاهد قوله ﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ قال : قدس : بورك مرتين . وله =

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن عبد عن عبد عبد عبد عبد في قوله ﴿ (١٠) وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ ١٤ يقول : إذا صلى عبد ذكر(٧) ربه .

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَ ﴾ ١٥ أي من نفسي .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله  $(\tilde{r})$ .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن محاهد ﴿ مُعَارِبُ أَنْرَىٰ ﴾ ١٨ يعني حاجات ومنافع .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال حدثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَ ۖ ٱلْأُولَى ﴾ ٢١ يعني هيئتها الأولى . .

أَنَا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ ٢٢ يعني كفه ﴿ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾ يعني تحت عضده .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُحْرُمُ بَيْضًا ٓء منْ غَيْرِسُوٓ ۚ ﴾ يعني من غير برص .

أيضا ﴿ مُوكِى ﴾ : طأ الأرض حافيا]، وفي رواية : طوى : اسم الوادي . وقد استحسن ابن جرير الرأى الثاني .

<sup>(</sup>١) في الاصل بدون واو .

<sup>(</sup>٢) وقيل: وأقم الصلاة عند ذكرك لها ويشهد له حديث أخرجه البخاري ومسلم انظر البخاري الباب ٢٧ من المواقيت والحديث أيضا نحرج في الأربعة وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) في د عن مجاهد ﴿ لِيُعْجَرَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا لَسْعَىٰ ﴾ ١٥ ، قال لتعطي ثواب ما تعمل .

#### طه من ۲۷ ـ ٥٥

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ ٢٧ قال : عجمة ، لجمرة نا (١) أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون تدرأ عنه عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلحية فرعون ، وهو صغير لا يعقل ، فقال فرعون : هذا عدو لي ، فقالت امرأته : إنه لا يعقل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّمُ \* ٤ قال : يعني من غم قتل النفس .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَفَتَنَاكَ فُتُونَا﴾ قال: يعني البلاء: إلقاؤه في التابوت، ثم في البحر، ثم التقاط آل فرعون إياه، ثم خروجه من المدينة يخشى الطلب خائفا يترقب(١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ﴾ (٣) ﴾ قال يعني على موعد .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ ٤٢ يعني : لا تضعفنا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّنَا نَحَافُ أَن يَفُرُطُ عَلَيْنَا ﴾ ٤٥ يقول : يفرط علينا فرعون عقوبة (٤٠).

<sup>(</sup>١) إسرائيليات ستأتي مناقشتها في سورة القصص إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) ط، رواية أخرى : حدثني الحارث ، قال ثنا الحسين قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَقَنَـنَّكُ فُتُونًا﴾ ٤٠: أخلصناك إخلاصا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( وجئت ) . . . وهذا خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ط زيادة منه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴿ ٥٠ قال : سوى خلق كل دابة ﴿ مُمَّ هَدَىٰ ﴾ يقول : هداها لما يصلحها فعلمها إياه (١).

أنا عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ ٥ ٥ قال : هما شيء واحد\*(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم ، قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴾ ٥٨ قال : يعني منصفا بينهما .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَوْعِدُكُمْ لَكُوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ ٥٩ يوم عيد لهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا هشيم قال ثنا عبدالرحمن بن إسحق قال سمعت الشعبي يحدث عن علي في قوله ﴿وَيَذَّهَبَ بِطَرِيقَتِكُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يقول: يذهبا بأولي العقل والشرف، والأسنان (٤).

<sup>(</sup>١) وفي رواية ، زيادة : ولم يجعل الناس في خلق البهائم ، ولا خلق البهائم في خلق الناس ، ولكن خلق كل شيء فلقدره تقديرا ، وفي رواية ، أعطى كل شيء صورته ﴿ مُم هَدَىٰ ﴾ كل شيء إلى معشته .

 <sup>(</sup>٢) وفي ك . ﴿ فَأَنْرَجْنَا بِهِ مَ أَزُورُ جُا ﴾ قال : أصنافا ، فكل صنف من نبات الأرض ازواج ، النخل زوج ، صنف ، وكل شيء تنبته الأرض أزواج .

<sup>(</sup>٣)) الاصل : بطريقتكما . وهذا خطأ .

<sup>(</sup>٤)) ط: والأنساب.

#### طه من ۷۷ ـ ۸۷

(١) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَٱضۡرِبُ لَهُمۡ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحۡرِ يَبَسًا ﴾ ٧٧ قال : يعني يابسا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ غَضَّبُنَ أَسِفًا ﴾ ٨٦ يعني جزعا ، والأسف : الجزع\*(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مَا أَخْلَفُنَا مُوْعِدُكُ ﴾ ٨٧ أي عهدك .

أخبرنا / عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُمَلِّكُنَّا ﴾ أي بأمر نملكه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُمِّلْنَ ٓ أُوزَارًا ﴾ يعني أثقالا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿مِّن زِينَـةِ ٱلْقُوْمِ ﴾ وهو الحلى ، استعاروه من آل فرعون ، وهي الأثقال أو الأنفال .

أنا (٣) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَقَدُفُنُهُا ﴾ فألقيناها .

<sup>(</sup>١) هنا تكرر تفسير الآية ٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى (ح) وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَوْعِدِى ﴾ ٨٦ قال: وذلك العهد والموعد هو ما بيناه قبل].

وهو أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ، وجانب الطور الأيمن ، وأنزل المن والسلوى .

<sup>(</sup>٣) جاء متقدما ثلاث فقرات .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِي ﴾ أي كذلك صنع السامري .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ فَأَنْعُرَجَ هُمُ عِمْ لَا جَسَدًا لَهُ وَ لَنُعُوارٌ ﴾ ٨٨ قال : مر هرون عليه السلام بالسامري وهو يصنع العجل ، فقال له : ما تصنع ؟ قال : أصنع ما يضر ولا ينفع ، قال هارون : اللهم أعطه ما سألك على مافي نفسه ، فلما قفا هرون ، قال السامري : اللهم إني أسألك أن يخور ، فخار ، فكان إذا خار سجدوا ، وإذا خار رفعوا رؤوسهم ، وإنما خار لدعوة هرون .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَنَسِي ﴾ ٨٨ يعني : موسى عليه السلام ، نسى قومه ، يقولون : أخطأ الرب ، أي العجل ، نسيه عندكم . قال : والعجل ولد البقرة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِـمْ قَوْلًا ﴾ ٨٩ يعني العجل (١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مِّنْ أَثْرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ ٩٦ يعني من تحت حافر فرس جبريل فنبذه (٢) السامري على حلى بني اسرائيل ، فانسكبت عجلا له خوار خفيف ، وهو الريح ، وهو خوار قال : والعجل ولد البقرة .

<sup>(</sup>١) وفي د ، ﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا ﴾ قال : ضلالة .

<sup>(</sup>٢)) الأصل : فنبذ ، وقد سبقت مناقشة ذلك في سورة الأعراف ، ولعل قول مجاهد : والعجل ولد البقرة \_ يؤكد الرأي القائل بأنه كان عجلا حقيقيا .

#### طه من ۱۰۰ ـ ۱۱۲

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَمْلُ لُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وِزُرًا ﴾ ١٠٠ قال : يعني إثما .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قَاءًا صَفَّصَفًا ﴾ ١٠٦ قال : مستويا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا ﴾ ١٠٧ يعني خفضا ﴿ وَلَا أَمْنُ ا ﴾ يعني ارتفاعا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الهمس(١): خفض الصوت .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن : همس الأقدام .

أنا(٢)عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُـوهُ ﴾ ١١١ يقول : خشعت الوجوه .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا هَضَّكُم ﴾ ١١٢ قال : لا يخاف انتقاص شيء من عمله .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ ١٠٨، وفي د: هو خفض الصوت بالكلام يحرك لسانه وشفتيه، ولا يسمع .

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن عن عَجَلَ بِٱلْقُرَءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَيْمُهُ ١١٤ ايقول: لا تتلوه على أحد حتى نبينه لك\*(١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو فضالة : الفرج بن فضالة ، عن لقيان بن عامر ، عن أبي أمامة الباهلي قال : لو أن أحلام بني آدم كلهم جمعت فجعلت في كفة وحلم آدم في كفة ، لرجح حلم آدم بأحلامهم ، يقول الله عز وجل ﴿وَلَمْ نَجِدُ لَهُ مُعَنَّمُ ﴾ ١١٥ .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى ، عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ فَمَنِ ا تَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْــتَى ﴾ ١٢٣ يقول : من قرأ القرآن واتبع ما فيه هده الله من الضلالة ووفاة سوء الحساب ، وذلك بأن الله عز وجل يقول ﴿ فَمَنِ ا تَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْــتَى ﴾ .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الضيف : (المعيشة الضنك : عذاب القبر)(٢).

أنا عبد الرحمن قال (نا(٣) إبراهيم قال نا آدم) قا نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَعيشَةً ضَنكًا ﴾ ١٢٤ قال : ضيقة ، يضيق عليه قبره (٤).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا ۚ إِلَى ءَادَمُ مِن قَبُّ لُ قَلْسِي ﴾ ١١٥ قال: ترك أمر ربه].

<sup>(</sup>٢) ك : قال البزاز: حدثنا أبو زرعة، حدثنا الوليد، حدثنا حماد بن سلمة. . . وعلق ابن كثير على الحديث بقوله: إسناده جيد .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: قبر. وقد ورد حديث يؤيد هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم مرفوعا لكن أئمة الخديث تكلموا فيه.

#### طه من ۱۲۵ ـ ۱۳۳

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن نجيح عن برووو مرووو يوم القيكمة أَعْمَى ﴾ قال : أعمى عن الحجة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَدْ كُنتُ بِصِيرًا ﴾ ١٢٥ يقول: كنت في الدنيا بصيرا بحجتي (١).

\*(۲)أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمًى ﴾ نجيح عن مجاهد ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمًى ﴾ ١٢٩ قال : الأجل المسمى : الموت ، وفيه تقديم وتأخير ، يقول : لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى ، لكان لزاما (۲) .

عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ١٣٣ قال : يعني التوراة والإنجيل .

<sup>(</sup>١) ط، رواية أخرى: ﴿ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾: في الدنيا،أي يبصر الأشياء، وتشير هذه الرواية إلى أن العمى في الأخرة حقيقي، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَخَدُّرُهُمْ يَوْمُ ٱلْفَيْدَةُ عَلَى وُجُوهِمْ عَبُّ وَجُوهِمْ مَعَلَى وَهُمُ الْإَسْراء ٩٧ وفي ط رواية، ﴿ لِرَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ ﴾ لا حجة لي ﴿ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾ عالما بحجتي (٤).

<sup>\*(</sup>٢)[حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قَالَ كَنَالِكَأْ نَتْكَ ءَايَـٰكُنَا فَنَسِيتَهَا﴾ قال: فتركتها ﴿وَكَذَالِكَ ٱلْمَيْوَمَ تُنْسَىٰ﴾ ١٢٦ وكذلك اليوم تترك في النار].

<sup>(</sup>٣) في ط و د، رواية الأجل المسمى: الدنيا.

## سورة الأنبياء من ٥ - ١٥

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَضَّغَاثُ أَحَاكِمِ ﴾ ٥ يعني أهاويلها .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾ ٦ يقول: أفهم يصدقون .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ ١٠ يعني فيه حديثكم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ ١١ يقول : وكم أهلكنا .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا تَرْكُضُواْ ﴾ ١٣ يقول : لا تفروا .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمُسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُعَلُونَ ﴾ ١٣ يقول: لعلكم تفقهون\*(١).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا سعيد بن الربيع، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنهم كانوا أهل حصون، وأن الله بعث عليهم بختنصر، \_ فبعث إليهم جيشا، فقتلهم بالسيف، وقتلوانبيا لهم، فحصدوا بالسيف وذلك قوله ﴿فَا زَالَت تِلْكَ دَعُونهُم حَتَى جَعَلْنَهُم حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴾ ١٥: بالسيف].

## الأنبياء من ١٧ ـ ٣٠

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوۡ أَرَدُنَا أَن نَجِيَعُ لَمُوا لَا تَحَٰذُنَهُ مِن لَدُنَا ﴾ ١٧ يعني من عندنا، يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا، ولا موتا ولا حياة، ولا حسابا(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ ١٩ يقول: ولا يحسرون، أي لا يعيون (٢).

\*(٣)أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ ٢٨ يعني لمن رضي عنه .

أنا عبد (°) الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَ ارَتَقًا فَفَتَقَنَـٰهُمَا ﴾ ٣٠ قال: (٤) من الأرض ستة أرضين، فتلك السابعة معها (°)، ومن السهاوات ست سهاوات، فتلك السابعة معها (٢٠)، ولم تكن الأرض والسهاء متهاستين.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنسعن أبي العالية في قوله ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ ٣٠ قال: يعني من النطفة .

<sup>(</sup>١) وفي ط، لهوا: زوجة.

<sup>(</sup>٢) من قولهم بعير حسير: إذا أعيا.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنى عيسى (ح) وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَلْشِرُونَ ﴾ ٢١ يقول: يحيون].

<sup>\*(</sup>٤) جاء في الأصل بعد تاليه.

<sup>\*(°)</sup> الأصل : فقال.

<sup>· \*(</sup>٦) الأصل : معها .

#### الأنبياء من ٣٢ ـ ٣٧

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقُفًا تَحُفُوظًا ﴾ ٣٢ يعني مرفوعا.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَهُـمْ عَنْ ءَايَتَهَا مُعْرِضُونَ ﴾ قال: آياتها: الشمس والقمر والنجوم، وهي آيات السهاء.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ ٣٣ يقول يجرون كهيئة حديدة الرحى .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ ٣٧ قال خلق آدم عليه السلام حين خلق بعد كل شيء في آخر النهار من يوم خلق الخلق، فلما أحيا الروح عينيه وأسنانه ورأسه، ولم يبلغ أسفله، قال: يارب، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس (١).

<sup>\*(</sup>١) هذا تفسير غريب، ولقد ذكر الزمشخري في تفسيرها، ٢ / ٥٧٢، ٥٧٣: أراد الله نهيهم عن الاستعجال وزجرهم، فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة، وأنه مطبوع عليها، ثم نهاهم وزجرهم، كأنه قال: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا، فإنكم مجبولون على ذلك، وهو طبعكم وسجيتكم، ثم قال: فإن قلت: لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله - ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ جَعَلِ ﴾ وقوله ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ مَنْ جَعُلِ ﴾ وقوله ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ﴾ -؟ أليس هذا تكليف ما لا يطاق؟؟ قلت: هذا ركب فيه الشهوة، وأمره أن يغلبها، لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة: ثم قال: وقيل: العجل: الطين بلغة حمير، وقال شاعرهم:

وفي القاموس : عجل . . . . الطين والحمأة.

## الأنبياء من ٤٣ ـ ٥٨

\*(١) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَدِنْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلۡفُرُقَانَ ﴾ ٤٨ قال : الفرقان (٢) الكتاب .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَدُنَا ۚ إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ ﴾ ٥١ يقول : هديناه صغيرا(٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ﴾ ٢ ٥ يعني الأصنام .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَ كِيدَنَّ أَصَّنَا مَكُم ﴾ ٥٧ قال : هذا قول إبراهيم حين استبعه قومه إلى عيدهم ، فقال لهم : إني سقيم ، فسمع وعيده لأصنامهم رجل منهم استأخر ، وهو الذي قال : ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْ كُومُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٤).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن جاهد ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا ﴾ ٥٨ يعني كالصريم .

<sup>\*(</sup>١)[حدثنا ابن عبد الأعلى، قال ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا هُمْ مِّنَا لَمُ عَلَمُ مُّنَا لِلْ يُبْصِرُونَ].

<sup>(</sup>٢) الأصل: هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) معنى واهٍ، والسياق يقوي المعنى القائل: إن الله وفقه للحق من قبل موسى وهارون والذين ورد ذكرهم في الآية السابقة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠.

#### الأنبياء من ٦٣ \_ ٨٥

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَعَلَهُ مِ كَبِيرُهُمُ مَ هَـٰذَا ﴾ ٦٣ قال: جعل إبراهيم عليه السلام الفأس الذي أهلك به أصنامهم مسندا إلى صدر كبيرهم الذي تركه فلم يكسره .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نَافِلَةً ﴾ ٧٢ قال : عطية .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا إسرائيل بن أبي إسحق الهمذاني عن مرة بن شراحيل ، عن مسروق بن الأجدع قال : نَفَشَت فيه (۱) ليلا وكان الحرث كرما حين طلع ، فلم تصبح فيه ورقة ولا عود ، إلا أكلته الغنم ، فاختصموا إلى داود ، فقال داود عليه السلام لأصحاب الكرم : لكم رقاب الغنم فقال له سليان : أو غير ذلك يا نبي الله ، تعطى لأصحاب الكرم الغنم فيصيبون من ألبانها ، ومنفعتها ، ويعالج أصحاب الغنم الكرم حتى إذا كان بهيئته حين نفشت فيه دفعت إلى هؤلاء غنمهم ، وإلى هؤلاء كرمهم ، فرضى بذلك داود ، فقال الله عز وجل ﴿ فَفَهَمَّنْهَا سُلَيْمَنَ ﴾ ٧٩. \*(٢)

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى. ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحَكُمُانِ فِي الْحَـرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِ عَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ ٧٨ وفي ط: حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير عن ليث، عن مجاهد في قوله وَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُم اللَّهُ ع قال: قيل له: إن شئت أحييناهم لك، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وتعطى مثلهم في الدنيا فاختار أن يكونوا في الآخرة، ومثلهم في الدنيا].

## الأنبياء من ٨٧ ـ ٩٨

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو هلال الراسبي قال ثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه (١) الحوت \*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَـُشِعِينَ ﴾ ٩٠ قال: متواضعين (٣).

\*(٤٠)أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ ٩٦ قال: يعني جميع الناس، من كل مكان جاءوا منه يوم القيامة فهو حدب.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: الإنس عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وسائر الناس جزء واحد .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿حُصَبُ جُهَنَّمَ ﴾ ٩٨ يقول: حطب جهنم.

<sup>(</sup>۱) يدفع هذا القول قوله تعالى ﴿ وَ إِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ ١٤٠،١٣٩ الصافات ورأى مجاهد خالف لذلك، على ما سيأتي في سورة الصافات. وهذا في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَذَا النَّونِ إِذَ ذَهَبَ مُغَنِّضِبًا فَظَنَ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمُنَتِ أَن لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنْ كُنتُ مَنَ الظَّلْمِينَ ﴾ ٨٧.

 <sup>(</sup>٢)[حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم عن مجاهد أنه قال في هذه الآية ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِر عَلْية ﴾ قال: فظن أن لن نعاقبه بذنبه].

<sup>(</sup>٣)ك ، رواية أخرى: مؤمنين حقا .

<sup>\*(</sup>٤)[حدثنا القاسم، قال نا الحسين، قال ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد في قوله ﴿إِنَّ هَالِهِ ﴿ إِنَّ هَا هَلَذِهِ مَا أُمَّاكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ ٩٢ قال: دينكم دين واحد . ]

#### الأنبياء من ١٠٠ ـ ١٠٤

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا قيس بن الربيع عن محمد ابن الحكم، قال: أخبرني من سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقرأها: حطب جهنم، بالطاء.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا السمعودي عن يونس بن خباب عن ابن مسعود قال: إذا بقى في النار من يخلد فيها، جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نار ثم قذفوا في أسفل الجحيم، فيرون أنه لا يعذب في النار أحد غيرهم، ثم تلا ابن مسعود ﴿ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ (١) فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ١٠٠.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو عبيدة: عبد الوارث عن حميد الطويل عن الحسن ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسَّنَى ﴾ ١٠١ قال: الحسني: الجنة، سبقت من الله عز وجل لكل مؤمن.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَمُم مِّنَّا ٱلْحُسُنَىٰٓ ﴾ قال(٢): عيسى وعزيز والملائكة.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال: السجل(٣) الصحيفة.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال عن مجاهد في قوله ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ﴾ ١٠٤ يقول حفاة عراة غلفا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأصل: وهو

<sup>(</sup>٢) الأصل: قال: الحسنى: عيسى . . .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ويؤيده ما أخرجه الشيخان وأحمد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ حفاة عراة غرلا .

#### الأنبياء من ١٠٥ ـ ١٠٧

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (١) الذكر: أم الكتاب عند الله، والأرض: أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المسعودي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ١٠٧ قال: من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، عوفي مما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب. من الخسف والمسخ والقذف، فذلك الرحمة في الدنيا.

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ ١٠٥

## سورة الحج من ٤ ـ ١١

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَولَى الشيطان أَي من اتبع الشيطان.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال: هو السقط، مخلوق وغير مخلوق .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن ابن أبي نجيح عن عبد التمام .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ ٩ يعني رقبته (١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آللهُ عَلَى حَرْفٍ ﴾ ١١ يعني على شك.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ يعني رخاء ﴿ اَطْمَأْنَ بِهِ ﴾ يعني استقر، ﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ ﴾ يعني عذابا ومصيبة ﴿ اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾ يقول: ارتد على وجهه كافرا.

<sup>(</sup>١) ط، رواية أخرى: قال: يعرض عن الحق .

## الحج من ١٣ ـ ٢٥

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ ١٣ يعني الوثن\*(١) .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُصُّــهَرُ بِهِ عِ ﴾ ٢٠ قال: يذاب به إذابة.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا قيس بن الربيع عن أبي حصين قال: قلت لسعيد بن جبير: أعتكف في المسجد الحرام؟ قال: أنت معتكف ما دمت بمكة، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ سُوآءً ٱلْعَلَكُفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ ٢٥.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ ﴾ يعني الساكن بمكة ﴿ وَٱلْبَادِ ﴾ يعني: الجانب، يقول: حق الله عز وجل عليهما سواء (٢).

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ فَلَيْمَدُدُ بِسَبّ ﴾ عن مجاهد في قول الله ﴿ فَلَيْمَدُدُ بِسَبّ ﴾ قال: يرزقه الله ﴿ فَلَيْمَدُدُ بِسَبّ ﴾ قال: بحبل ﴿ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ سماء ما فوقك ﴿ ثُمَّ لَيَقُطَعُ ﴾ : ليختنق، هل يذهبن كيده ذلك خنقه أن لا يرزق]

<sup>[</sup>حدثنا القاسم قال ثنا الحسين، قال ثنا حجاج ، عن مجاهد قوله ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي اللَّهَ مَن فَي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمَرُ وَالنَّجُومُ وَالجَّبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ١٥ القال: ظلال هذا كله ، ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ ١٥ يقول الله تعالى ذكره: وكثير من بني آدم حق عليه عذاب الله ، فوجب عليه بكفره به ، وهو مع ذلك يسجد لله ظله الم

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا وقال: ثنا وقال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هَلَذَانِ خَصْمَانِ الْخَصَمُواْ فِي رَبِيمٍ ﴾ 19 قال: مثل المؤمن والكافر اختصامها في البعث ﴿ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطْعَتْ لَمُمُ ثِيَابٌ مَنِ نَار، والمؤمن يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ﴿ يُصَبِ عَلَى رؤوسهم ماء مغلي].

<sup>(</sup>٢)) وفي ط رواية: من أهله، والباد الذين يأتونه من غير أهله، هما في حرمته سواء .

## الحج من ۲۷ ـ ۲۸

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ ﴾ يقول: بعمل سيّىء، ويقال أيضا: بالشرك\*(١).

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿واذن في الناس ﴾ ٢٧ يقول: لما آمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا، وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء، فقالوا: لبيك اللهم لبيك\*(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ ٢٨ قال: يعني الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين في قوله ﴿ لِّيشَهُدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ قال: يعني الأسواق\*(٣).

<sup>(</sup>١) [حدثنا ابن وكيع قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله : ﴿ وَطَهِّرْ بَدِّيَ ﴾ ٢٦ الحج قال : من الشرك ] .

<sup>(</sup>٢) [حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، في قوله ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلَّهُ عَن حَبِ اللَّهُ عَلَى اللهم لبيك، فَمن حَب اللهم لبيك، فمن حَب اللهم لبيك، فمن حَب اللهم لبيك، فمن حَب اللهم اللهم لبيك، فمن حَب اللهم اللهم اللهم لبيك، فمن حَب اللهم الل

<sup>[</sup>حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي، قال: ثنا المحاربي، عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ قال: فأمرهم بالزاد، ورخص لهم في الركوب والمتجر].

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حسين، عن مجاهد، أنه قال: هي
 رخصة: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل، وهي كقوله ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَأَصْطَادُواْ ﴾ المائدة ٢ ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَأَصْطَادُواْ ﴾

## الحج من ۲۹ ـ ۳۱

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن أبي نجيح عن المجاهد ﴿ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَكَّهُمُ ﴾ ٢٩ قال: التفث: حلق الرأس والعانة، وقص اللحية والشارب والأظفار، ورمى الجهار.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ ٢٩ يعني نذر الحج والهدى وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ﴿ بِأَلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ : أعتقه الله عز وجل من الجبابرة أن يدعيه أحد منهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ ﴾ ٣٠ قال: الحرمة: مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم عن مجاهد في قوله ﴿ وَالْجَنَيْبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ يعني الكذب\*(١)

قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَآتَنَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ الجمعة ١٠ يعني قوله ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمُعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ
 ٱلْفَقِيرَ ﴾ / ٢٨ .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم، قال، ثنا الحسن، قال ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله ﴿ ٱلْبَآيِسَ ﴾ : الذي يبسط يديه].

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ فِي مَكَانِ سَمِيقٍ ﴾٣١ قال: بعيد].

### الحج من ٣٢ - ٣٦

أنا عبد الرحمن قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَمٍ ٱللَهِ ﴾ ٣٢ يعني: استعظام البدن، واستسانها، واستحسانها.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنْ فَيْحُ ٣٣ قال: المنافع في البدن: في لحومها وألبانها وأشعارها وأصوافها وأوبارها ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾: إلى أن تسمى بدنا \*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ ٣٤ يعني إهراقة الدماء.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ بَشِرِ ٱلْمُخْيِينَ ﴾ قال المطمئنين (٢٠).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَــُرُرُ فِيهَا خَــيُرٌ ﴾ ٣٦ قال يعني أجرا ومنافع في البدن.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿صَوا فَ ﴾ قال: قائمة أو صواف (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ يقول إذا سقطت إلى الأرض.

<sup>\*(</sup>١)[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم. . . عن مجاهد ﴿ ثُمَّ عَلِمُهَا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾٣٣ يعني محل البدن حين تسمى إلى البيت العتيق].

<sup>(</sup>٢) ط، في رواية، زيادة: إلى الله.

 <sup>(</sup>٣) ط، في رواية: حدثنا ابن بشار، قال ثنا عبد الرحمن، قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال:
 من قرأها (صوافن) قال: معقولة، ومن قرأها ﴿صَوَآفَ ﴾ قال: تصف بين يديها .

#### الحج من ٣٩ ـ ٤٥

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اَلْقَانِعَ ﴾: الطامع ﴿ وَاللَّمُ عَبَرَ ﴾: الذي يعتر عند البدن من غني أو فقير (١).

أَنْبَأُ عَبِدَ الرَّمْنَ قَالَ ثَنَا إِبِرَاهِيمَ قَالَ نَا آدَمَ قَالَ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابنَ أَي نجيحَ عَن مِجَاهِدَ فِي قُولُهُ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَلُونَ ﴾ ٣٩ قال: خرج ناس مؤمنون مهاجرون من مكة إلى المدينة، فأتبعهم كفار قريش، فأذن الله لهم في قتال، فأنزل الله عز وجل ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُواْ ﴾ فقاتلوهم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ ٤٠ يقول: يدفع بعضهم بعضا في الشهادة، وفي الحق، وفي مثل هذا، يقول: لولا هذا لأهلكت هذه الصوامع وما ذكر معها.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الصوامع: صوامع الرهبان، والبيع والكنائس والصلوات والمساجد. لأهل الكتاب وأهل الإسلام بالطريق. (أ)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ ٤٥ قال يعني بالقصة(٣)\*(٤)

<sup>(</sup>١) ط، في رواية: القانع: الطامع بما قبلك ولا يسألك، والمعتر: الذي يعتريك ويسألك وفي رواية القانع: الجالس في بيته، والمعتر، الذي يتعرض لك، وفي رواية القانع، جارك الغني، والمعتر: من اعتراك من الناس.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَمُّ يُمَّتْ صَوْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ط، في رواية زيادة: يعني بالجص. وفي القاموس: القصة: الجصة .

<sup>﴿ { } [</sup>حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنَّ =

## الحج من ٤٧ ـ ٧٨

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مبطئين، عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْأُ (١) فِي اَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ ٥ يعني مبطئين، يقول، يبطئون الناس عن اتباع محمد ﷺ.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِذَا تَمَنَى ﴿ ٢٠ قال يعني إذا قال\*(٢)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مُنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ ٦٧ قال: يعني به الدماء: دماء الهدى. (٣)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾ ٧٢ يعني يبطشون، يعني به كفار قريش.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ اللَّمُسَلِمِينَ ﴾ ٧٨ يقول: الله سماكم المسلمين ﴿ من قبل الذكر ﴿ وَفِي هَـٰذَا ﴾ يعني القرآن.

يَوْمًا عِندَرَبِّكَ ﴾ الآية ٤٧ قال: هي مثل قوله في ﴿ السَّمْ إِن يَنزِيلُ ٱلْكَتَلْبِ ﴾ سواء هو هو الآية] يقصد الآية ٥ من سورة السجدة: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۖ أَلْفَ سَنَةٍ مَنَ تَعُدُّونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الأصل ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ﴾ . . . وهذا خَلط بين هذه الآية، والآية ٣٨ من سورة سبأ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُسْعَوْنَ فِي اَلَّيْدَنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَدَيِكَ فِي ٱلْعَـٰذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ .

<sup>\*(</sup>٢)[حدثني يعقوب: قَال ثنا ابن عليَةً، عن لين عن عاهد، قال: ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ ٥٥: يوم بدر، وفي رواية أخرى: عذاب يوم عظيم ].

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج، عن ابن جريح عن مجاهد ﴿ فَلَا يُنْنَزِعُنَّكَ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

<sup>[</sup>حدَّثنا القاسم قال ثنا حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد ﴿ وَإِن جَندَلُوكِ ٦٨ قال: قول أهلَ الشرك: أما ما ذبح الله بيمينه ﴿ فَقُلِ اللهُ أَعْـلَمُ مِمَانَعْمَلُونَ ﴾ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم]. وفي تتمة الكلام. أما ما ذبح الله بيمينه فلا تأكلون، وأما ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال.

<sup>(</sup>٤) في ط، ﴿من قبل﴾ يعني في الكتب كلها والذكر. . . .

## سورة المؤمنين من ١ - ١٤

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر عن مجاهد قال: إن الله عز وجل غرس جنات عدن بيده، فلما تكاملت أغلقت، فهي تفتح في كل سحر، فينظر الله عز وجل إليها(١) فيقول ﴿ قَـدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ١ \*(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمُّ أَنْشَأْنَـٰهُ خَلَقًا ءَاخَرَ ﴾ ١٤ يعني استوى شبابا. \*(٣).

<sup>(</sup>١) في ك نحوه عن أبي سعيد وأبي العالية: وقد أورد ابن كثير أحاديث تؤدي نفس المعنى بعضها مرفوع، وبعضها ضعف روايته. انظر تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن بشار، قال ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ﴿الَّذِينَ هُمَّ فِي صَدَّلَاتِهُمْ خَاشَعُونَ ﴾ ٢ قال: السكون فيها].

<sup>[</sup>حدثناً القاسم قال ثنا الحسين قال ثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال مجاهد في قوله ﴿ أُولَاتِكُ هُمُ ٱلْوَرْبُونَ ﴾ يرث الذي من أهل الجنة أهله وأهل غيره، ومنزل الذين من أهل النار، هم يرثون أهل النار، فلهم منزلان في الجنة، وأهلان، وذلك أنه منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني منزله الذي في الجنة ويهدم منزله الذي في البار، وأما الكافر فيهدم منزله الذي في الجنة وينبى منزله الذي في النار،

<sup>[</sup>حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى الحجاج عن ابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿الذين يوثونُ الفردوس﴾ ١١ قال: الفردوس: بستان بالرومية .

وفي رواية قال: عدن: حديقة في الجنة قصرها فيها، عدنها: خلقها بيده .

وفي رواية: غَرْسُهَا الله بيده ، فلما بلغت قال ﴿ قَـدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ثم أمر بها تغلق فلا ينظر فيها خلق ولا ملك مقرب، ثم تفتح كل سحر فينظر فيها فيقول ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ثم تغلق إلى مثلها].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿مِنْ سُلَلُهُ ﴾ ٢١: من بني آدم ]. \*(٣) [حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام عن عنبسة، عن ليث عَن مجاهد ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ

آخُذَلِقِينَ ﴾ ١٤ قال: يصنعون ويصنع الله، والله خير الصانعين].

#### المؤمنون من ۱۷ ـ ۰۰

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا فَوْقَكُرُ سَـبْعَ طَرَآ بِقَ ﴾ ١٧ يعني: سبع سهاوات.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ ٢٠ قال: الطور: الجبل، وسيناء: يعني المبارك.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ ﴾ قال: يعني تثمر(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقُل رَّبِ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا ﴾ ٢٩ يقول الرب عز وجل لنوح عليه السلام حين نزل من السفينة.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَعَلَّنَا هُمْ غُنَاآ ﴾ ٤١ يقول: كالرميم الهامد الذي يحمل السيل، يعنى به ثمود.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلُنَا تُؤْرًا ﴾ ٤٤ يقول: يتبع بعضهم بعضاً .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَءَاوَيْنَا هُمَا إِلَىٰ رَبُوهِ ﴾ ٥٠ قال: الربوة: الأرض المستوية .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قال: المعين: الماء الجاري.

<sup>(</sup>١) ط: بثمرة.

#### المؤمنون من ٥٣ - ٦٣

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ ٥٣ يعني: الكتب فرقوها قطعا.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمُدُهُم بِهِ عِن مَّالِ ﴾ ٥٥ أي نعطيهم من مال ﴿ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَمُمُ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَلَّا يَشْعُرُونَ ﴾ ٥٦ يقول: أيحسبون أن ما نعطيهم من مال وبنين، نزيد بهم الخير، أي بل نملي لهم، ولكن لا يشعرون، هذا لقريش.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا هشيم عن العوام بن حوشب قال ثنا أبو جعفر الأشجعي عن عائشة: أم المؤمنين في قول الله عز وجل وقُلُوبُهُم وَجِلةً ﴾ ٦٠ قالت: هم الذين يخشون الله ويطيعونه \* (٢)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْـرَةٍ مِّنْ هَـٰذَا ﴾٣٣ يعني في عمى من هذا القرآن.

<sup>\*(</sup>٢)[حدثني محمد بن عمارة: قال ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يجيى عن عن عبي عن عباهد ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجُلَّةً ﴾ ٦٠ قال: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل].

#### المؤمنون من ٦٤ ـ ٩٦

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَهُ مُ أُعُمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ ﴾ يعني: خطايا من دون ذلك لابد لهم أن يعملوها \* (١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تَنكِصُونَ ﴾ ٦٦ قال: تستأخرون.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُسْتَكِّبِرِينَ بِهِ ﴾ ٦٧ يعني بمكة، بالبلد ﴿ سَلِمِرًا ﴾ يعني بالليل\* (١)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ ٧٧ يعني كفار قريش من الجوع وما قبله مما كان ابتلاهم به.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قُلْ مَنْ بِيكِهِ عَمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ٨٨ يعني خزائن كل شيء \* (٣).

<sup>\*(</sup>١)[حدثنا ابن بشار قال ثنا يجيى وعبد الرحمن قالا: ثنا سفيان عن علقمة بن فردد عن مجاهد في قوله ﴿ حَتَّى إِذَا آخَذْنَا مُتَرْفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْشُرُونَ ﴾ ٦٤ قال: بالسيوف يوم بدر].

<sup>\*(</sup>٢)[حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ ٦٧ قال: بالقول السيىء في القرآن]. \*(٣)[حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ أَدْفَعُ بِاللَّهِ وَلِيهَ وَلِيهُ لَا السَّلَّمُ مَا السَّلَّمُ مَا اللَّهُ مَا أَدْاهُم إِياك، وفي رواية: هو السّلام، تسلم عليه إذا هي أحسن أداهم إياك، وفي رواية: هو السّلام، تسلم عليه إذا

#### المؤمنون من ۱۰۰ ـ ۱۱۷

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ ١٠٠ قال: البرزخ: الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: البرزخ: هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ (١) ١٠٦ يعني التي كتبت عليهم .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَسْعَلِ (٢) ٱلْعَادِينَ ﴾ ١١٣ قال: العادون: هم الملائكة.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا بُرِّهَـٰـٰنَ لَهُ ﴾ ١١٧ يقول: لا بينة له به .

<sup>(</sup>١) قراءة حفص: ﴿شِقُوتُنَّا﴾ وفي المخطوطة شقاوتنا.

<sup>(</sup>٢) قراءة حفص: ﴿فَنَّتُولِ﴾ وفي المخطوطة فَسَل.

## سورة النور من ١ - ٣

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضَّنَاهَا ﴾ ١ يقول: فرضنا فيها الأمر بالحلال والنهى عن الحرام\*(١).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانيَةً أُو مُشْرِكَةً ﴾ ٣ قال : هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالمات ، كن كذلك في الجاهلية ، قيل لهم : هذا حرام ، فنزلت هذه الآية فحرم الله نكاحهن(٢).

 <sup>(</sup>١) [حدثنا ابن بشار، قال ثنا عبد الرحمن، قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم مِيماً رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ ٢ قال: أن تقيم الحد. وفي رواية: لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها].

<sup>[</sup>حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ﴿وَلْيَشَّهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢ قال: الطائفة: رجل واحد فها فوق].

<sup>(</sup>٢) لمجاهد رأي آخر وهو أن المراد بالنكاح هنا: الوطء حيث يقول يريدون الزنى بنساء زوانٍ، وقد قال به أيضا ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن زيد ـ رضوان الله عليهم ـ وقد استحسن ابن جرير هذا الرأي حيث قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب، قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضوع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة، فمعنى الآية إذا: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة تستحله، وفي هذا إبطال لدعوى نسخ هذه الآية بآية بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة تستحله، وفي هذا إبطال لدعوى نسخ هذه الآية بآية وأب كُوا المرادي والنسائي وأبو داود ويدل دلالة واضحة بأن المعنى بالنكاح هو الزواج وليس الوطء.

وفي د عن مجاهد قال: كن نساء في الجاهلية بغيات، فكانت منهم امرأة جميلة تدعى أم مهزول، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج إحداهن، فتنفق عليه من كسبها، فنهى الله أن يتزوجهن أحد من المسلمين.

#### ِ النور من ۱۱ ـ ۲۲

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة ، عن الحسن، قال : يعني الزانى المجلود في الزني ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنى مثله ، ليس له أن يكون هو أبخسها ثم يتبع المحصنات\*(١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَالَّذِى تَوَلَّى كَبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ ﴾ ١١ قال : هو عبدالله بن أبي بن سلول بدأه \*(٢) يقول الله عز وجل ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتَكُمْ ﴾ ١٥ يقول : يرويه بعضكم عن بعض (٣) وقال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشْيعَ ٱلْفَدِحْسَةُ ﴾ ١٩ يعني تظهر ويتحدث بها في شأن عائشة .

أنبأعبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُواْ اَلْفَضْلِ مِنكُمْ ﴾٢٢وذلك أنه حلف أبو بكر الصديق رضى الله عنه ألا ينفع يتيها كان في حجره ، أشاع ذلك ، فلما أنزل الله عز وجل ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُواْ اَلْفَضْلِ مِنكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ أَلا يُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ قال أبو بكر رضى الله عنه : فأنا أحب أن يغفر الله لي ، ولأكونن ليتيمي خيرا مما كنت له قط.

[حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج، عن ابن أبي جريج عن مجاهد ﴿إِذْ تَلَقَّوْنُهُۥ بِأَلْسَنَكُرُ ﴾ ١٥ قال: تروونه بعضكم عن بعض].

(٣) وفي د عن مجاهد ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُواْ لِمِثْلِهِةَ أَبَدًّا ﴾ ١٧ قال : ينهاكم. .

<sup>\*(</sup>١)[حدثنا محمد بن عمرو، قال أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴾ ١١ قال: أصحاب عائشة: عبدالله بن أبي بن سلول، ومسطح، وحسان].

<sup>\* (</sup>٢) [ حَدَّثنا القاسم قال ثناالحسين قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ، قوله ﴿ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### النور من ۲۶ ـ ۳۱

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ ٢٦ قال: القول السيىء للخبيثين من الرجال والنساء ، والقول الحسن للطيبين من الرجال والنساء ﴿ أُولَنَبِكَ مُبَرَّءُونَ مِنَ يَقُولُونَ ﴾: ما قال الكافرون من كلمة حسنة فهي للمؤمنين ، وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة فهي للكافرين ، كل برىء مما لا يحق له من الكلام (١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿حَتَّىٰ تَسَنَّأَنُسُواْ ﴾ ٢٧ يعني تتنحنحوا ، تتنخموا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَإِن لَرَّ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا ﴾ ٢٨ يقول : إذا لم يكن فيها متاع فلا تدخلوها إلا بإذن .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح · عن مجاهد قال : كانوا يضعون بطريق المدينة أقتابا (٢) وأمتعات في بيوت ليس فيها أحد فأحل لهم أن يدخلوها بغير إذن (٣) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رياح عن عائشة أم المؤمنين ﴿ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا ﴾ ٣١ قالت : ما ظهر منها : الوجه والكفين .

<sup>(</sup>١) وفي طرواية فمن كان طيبا فهو مبرأ من كل قول خبيث ، يقول : يغفره الله . ومن كان خبيثا فهو مبرأ من كل قول صالح ، فإنه يرده الله عليه لا يقبله منه .

<sup>(</sup>٢) الأقتاب جمع قتب : وهو إكاف البعير ، وقال ابن سيده : هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير ، وفي الصحاح : رحل صغير على قدر الصنام .

<sup>(</sup>٣) فِي تَفْسِيرَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُواْ بَيُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَّ لَّكُمْ ﴾ ٢٩.

#### النور الآية ٣٣

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُوِ التَّنْبِعِينَ غَنْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ قال : هو الذي لايهمه إلا بطنه ، ولا يُخاف على النساء .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَرْ يَظُهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ ﴾ يقول : لا يدرون ما النساء ، من الصغر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن مغيرة عن إبراهيم في قوله ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْـتُمْ فِيهِـمْ خَـلَيْرًا ﴾ ٣٣ قال : وفاء وصدقا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : كاتبوهم كائنة أخلاقهم ودينهم ما كان (١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قا لنا المبارك عن الحسن قال: أداء ، وفاء ، أمانة . أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمى عن علي رضى الله عنه في قوله الله عز وجل ﴿ وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللهِ ٱلدِّي اَتَدْكُم ﴾ قال : هو الربع (٢) .

\*(٣) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَلَتِكُرُ ﴾ ٣٣ يعني إما ءكم ﴿ عَلَى

<sup>(</sup>١) ط، زيادة : إن علمتم لهم مالا .

<sup>(</sup>٢) ط ، ربع المكاتبة ، وليس أهناك ما يشفع لهذا التحديد ، لأن الآية مطلقة ، كما أن آية التوبة ﴿ وَفَ الرَّفَابِ ﴾ ٦٠ ، مطلقة أيضا .

<sup>&</sup>quot;(٣) [ حَدَّنِي أَبُو السَّائِب ، قال : ثنا إدريس عن ليث ، عن مجاهد ﴿ وَ مَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ الَّذِي مَا تَذْكُرُ ﴾ قال : آتهم مما في يديك ] .

الْبِغُ آءِ ﴾ يعنى على الزنى ، وذلك أن عبدالله بن أبي بن سلول أمر أمة له (١) بالزنى ، فزنت فجاءته ببرد فأعطته ، فقال لها : ارجعى فازنى على آخر فقالت : والله لا أرجع ، فقال الله عز وجل ﴿ وَمَن يُكْرِهُمُّن ﴾ يعنى على الزني ﴿ فَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَمِشْكُو مِ ﴾ ٣٥ يعني الصفر (٣) الذي في جوف القنديل (٤).

\*(°) أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ قال : يعنى النار على الزيت : ضوءه وجودته وصفاءه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ ٣٦ قال : مساجد تبنى .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ﴾ ٣٩ يعنى السراب يكون بقاع من الأرض ، والسراب : عمل الكافر .

<sup>(</sup>١) يؤيد ذلك حديث رواه النسائي في سننه والبزار في مسنده

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد وابن عباس في قوله ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَنُوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ٣٥ : يدبر الأمر فيها : نجومها وشمسها وقمرهما ] .

 <sup>(</sup>٣) الصفر: النحاس الأصفر، وهوالذي يكون فيه الفتيل، وفي ط، أيضا: المشكاة: القنديل،
 ثم العبود الذي فيه القنديل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: القنديل.

 <sup>(</sup>٥) [حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد وابن عباس ﴿ لَا شُرْقِيَّة وَلاَ غَرْبِيَّة ﴾ ٣٥ قالا : هي التي بشق الجبل ، التي يصيبها شروق الشمس وغروبها ، إذا طلعت أصابتها وإذا غربت أصابتها .

#### النور من ۳۹ ـ ۲۰

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءُهُ ﴾ ٣٩ قال : إتيانه إياه : موته وفراقه الدنيا ، فوجد الله عند فراقه الدنيا ﴿ فَوَقَلْهُ حَسَابُهُ ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتٍ كُلُّ عَن مجاهد ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُهُ ﴾ ٤٦ قال : الصلاة للإنس ، والتسبيح لما سوى ذلك من (١) خلقه \* (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ ٦٠ يعنى جلابيبهن ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَيْر لَهُن .

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان ٣٤ : الجن عند الجياعة مكلفون مخاطبون ، لقوله تعالى ﴿فَيَّا عَالَا وَرَبِّكُمَا تُسكَدِّبَانِ ﴾ وفي الطبري ٢٩/ ١١٧ ، والقرطبي ١٩ / ٢٠ عن سعيد بن جبير ، قال : قالت الجن لنبي الله : كيف لنا أن نأتي المسجد ، ونحن ناءون عنك ، وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ١٨٨ الجن .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ، في قوله ﴿ يَأْمُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ ٤٩ قال : سراعا ] .

<sup>[</sup> حدثنا القَاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ، قوله . ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ﴾ ٥٥ قال : تلك أمة محمد ﷺ ، وفي رواية : قال : لا يخافون غيري ] .

<sup>[</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنا حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ، في قوله ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلِيَسْنَفْذِنكُو الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُو ﴾ ٥٥ قال : عبيدكم المملوكون ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ

يَبْلُغُواْ الْحُدُمُ مَنكُو ﴾ قال : لم يحتلموا من أحراركم ] .

<sup>[</sup> حدثنا القاسَم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج قال ابن جريج قال مجاهد ﴿ ٱلَّـٰتِي لَا يَرْجُونَ نَكَاحًا ﴾ ٦٠ قال : لا يردنه ٢ .

#### النور من ٦٦ ـ ٦٣

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَنْ تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَو بُيُوتِ ءَاباً إِكُمْ ﴿ ٦١ إِلَى آخر الآية ، قال : كان رجال زمني وعمى وعرج أولو حاجة (١) يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ، فإن لم يجدوا في بيوتهم طغامنا ، ذهبوا إلى بيوت آبائهم وبيوت أماتهم ، ومن عد معهم من البيوت ، فكره ذلك المستتبعون وقالوا : يذهبون بنا إلى بيوت غير بيوتهم . فأنزل الله عز وجل في ذلك : لا جناح عليكم في ذلك ، وأحل الطعام حيث وجدوه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء قال نا المبارك بن عبدالله عن ابن جريج (٢) في قوله ﴿ أُو مَامَلَكُمُ مَّفَ اَيْحَهُ ﴾ يعني مشارب وخزائن لأنفسهم ليست لغيرهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن قتادة في قوله فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ ٦٢ قال : رخص لهم ههنا بعدما قال له ﴿عَفَا ٱللَّهُ لِمَ أَذَنتَ لَمُمْمُ ﴾ ٣٦ قال : رخص لهم ههنا بعدما قال له ﴿عَفَا ٱللَّهُ لِمَ

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءَ بَعْضَكُم بَعْضًا ﴾ ٦٣ قال : أمرهم أن يقولوا يا رسول الله ، في لين وتواضع ، ولا يقولوا يا محمد ، في تجهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن المبارك بن عبدالله عن ابن جريج في قوله ﴿ لِوَاذًا ﴾ يعنى : خلافا .

<sup>(</sup>١) الأصل : كان رجال زمني وعميا وعرجا أولى حاجة . وما أثبته من ط .

<sup>(</sup>٢) هكذا الأصل ، وبأسفل الصفحة . . . وهي في نسخ مسموعة عن شيخه عن ابن المبارك عن ابن جريج ، وهي في ط عن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٤٣ .

#### سورة الفرقان من ٩ - ١٨

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخُرُونَ ﴾ قال : يهود تقوله .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَقَـدُ جَآءُو ظُلُبُ وَزُورًا ﴾ قال : الظلم : الكذب .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَا يَسَـتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ ٩ يقول : لا يستطيعون مخرجا يخرجهم من الأمثال التي ضربوا لك .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن جاهد في قوله ﴿ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ ١٠ يعني خيرا مما قالوا ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ قال : الجنات : حوائط .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَيَجُعُل لَّكَ قُصُوراً ﴾ يعني بيوتا مبنية مشيدة ، وكانت قريش ترى البيت من الحجارة كائنا ما كان فتسميه قصرا .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ فَيَقُولُ ءَأَنتُم أَضَلَلْتُم عِبَادِي هَلَوُلَاءَ ﴾ ١٧ يعني أنه يقول لعيسى وعزير والملائكة : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ؟.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ ١٨ يعني هالكين .

#### الفرقان من ١٩ - ٢٣

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم / قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ﴾ ١٩ قال : يقول الله عز وجل للمشركين الذين عبدوا عيسى وعزيرا(١) والملائكة حين قال عيسى وعزير والملائكة ﴿ أَنتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِم ﴾ (٢) فقال الله عز وجل للذين عبدوهم ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ﴾ ١٩ يقول : كذبكم عيسى وعزيز والملائكة حين يكذبون المشركين ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ﴾ يقول : المشركون لا يستطيعون صرفا ﴿ وَلا المشركين ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ﴾ يقول : المشركون لا يستطيعون صرفا ﴿ وَلا المشركين ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ﴾ يقول : المشركون الا يستطيعون صرفا ﴿ وَلا اللهُ عَرْبُهُ اللهُ الله

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَ إِكَهَ ﴾ ٢٢ يعني يوم الملائكة (٤).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن الملائكة عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ حِجَّرًا تَعْجُورًا ﴾ يعني عوذا معاذا (٥)، الملائكة تقوله .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نحيح عن مجاهد ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ ﴾ ٢٣ يقول وعمدنا:

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هَبَآءَ مَّنتُورًا ﴾ قال: هو شعاع الشمس من الكوة .

<sup>(</sup>١) الأصل: عزيز.

<sup>(</sup>٢) سيأ: ٤١ .

<sup>(</sup>٣) لا يستطيعون صرف العذاب عنهم ، ولا نصر أنفسهم .

<sup>(</sup>٤) أي يوم نزول الملائكة .

<sup>(</sup>٥) أي حراما محرما أن تكون لكم البشرى .

#### الفرقان الآية ٢٥

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن على ابن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قول الله عز وجل ﴿ وَيَوْمَ نَشَقَّنُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَنَيِّكَةُ تَنزِيلًا﴾ ٢٥ قال : ينزل أهل السماء الدنيا ، وهم أكثر بمن في الأرض، من الجن والإنس ، فيقول لهم أهل الأرض : أفيكم ربنا عز وجل؟ فيقولون : لا ، وسيأتي ، ثم تشقق السماء الثانية ، فينزل أهلها ، وهم أكثر من أهل السهاء الدنيا ، ومن أهل الأرض : جنهم وإنسهم ، فيقولون : افيكم ربنا؟ فيقولون لا ، وسيأتي ، ثم تشقق السهاوات كذلك كل سهاء أكثر ممن تحتهم من ملائكة السهاوات ، ومن أهل الأرض ، ثم تشقق السهاء السابعة ، وينزل أهلها ، وهم أكثر من أهل السهاوات الست ، ومن أهل الأرض : جهنم وإنسهم ، فيقولون ، أفيكم ربنا عز وجل ؟ فيقولون : لا ، وسيأتي ، ثم ينزل الرب عز وجل في الكروبيين ، وهم أكثر من أهل السهاوات السبع ، ومن أهل الأرض ، في حملة العرش ، لهم كعوب ككعوب القنا ، ما بين إخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ، ومن كعبه إلى ركبته مسيرة خمسائة عام ، ومن ركبته إلى حجزته (١) مسيرة خمسائة عام ، ومن حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسائة عام ، ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسائة

<sup>(</sup>۱) هكذا في ك ، وفي الأصل : أرنبته ، وفيه عدم ترتيب ، إذ ينتقل من الركبة إلى طرف الأنف ، ثم يعود من الأرنبة إلى الترقوة ، فضلا على أن المسافة من الركبة إلى الأرنبة تشمل المسافة من الترقوة إلى الأنف ، وفي د : فخذه ، وهذا مردود أيضا ، لأن المسافة من الركبة إلى الفخذ أقل بكثير من الفخذ إلى الترقوة ، فكيف تساويها ؟

<sup>(</sup>٢) مثل مذكور من عدة طرق ، ولما كان هذا من الأمور التي لم يوجب الله علينا الإيمان بتفاصيلها ، وإنما أوجب علينا أن نؤمن بنزول الملائكة حسب ظاهر القرآن ، استوى أن تكون هذه الأخبار صحيحة ، وأن تكون من خيالات بعض أهل الكتاب عمن اندسوا في صفوف المسلمين بقصد حكاية مثل هذا ، ليتناقله المسلمون بحسن نية ، فيصبح في تفسير القرآن ما يشبه ما دونوه في كتابهم : العهد القديم .

<sup>\* (</sup>٣)[ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿ وَيَوْمَ ۗ ۗ

يتلوه إن شاء الله وبه القوة في الجزء الخامس [ عن ] ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ يَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ عورض به الأصل وصح .

والحمدلله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم .

صورة سماع شيخنا في الأصل المنقول منه هذا الفرع بعد المقابلة به ، وهو سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون ـ رحمه الله ـ عن ابن شاذان ، بقراءة ولده: الفضل بن أحمد بن الحسن ابن خيرون، وأخته كاملة ، والشيخ أبو منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن ابن خيرون، وأخوه أبو طاهر: هبة الله ، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ، وأخته ست الحسن ، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعهائة، وصح وثبت .

نقلته من الأصل المذكور بعد المعارضة به في يوم الأربعاء ثاني عشرين شوال سنة أربع وأربعين وخمسائة .

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ أبي السعود: المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون ، بحق سياعه من الشيخ أبي الفضل بن خيرون وعورض به أصل سياعه منه: صاحب الجزء الشيخ الإمام أبو الفرج: محمد بن أحمد بن علي بن حمدي ، والشيوخ: أبو العباس: أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزجي ، وأبو الحسن: علي بن أبي سعد الخباز ، وأبو السعادات: أحمد بن علي بن أبي سعد بن الشّصير الزريراني ، ويحبى بن غنيمة ابن أحمد الصرصري ، والشيخ أبو المجد: محمود بن نصر بن حماد بن الشعار النراء والمهاد بن الشهار الشعار بن حماد بن الشعار المهاد بن حماد بن الشعار المهاد بن حماد بن الشعار المهاد الصرصري ، والشيخ أبو المجد : محمود بن نصر بن حماد بن الشعار

 <sup>=</sup> تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ ﴾ قال : هو الذي قال : ﴿ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ﴾ الذي يأتي الله فيه يوم

 القيامة ، ولم يكن في تلك قط إلا لبني إسرائيل ] .

الحراني، وابنه أبو إسحاق: إبراهيم: والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله ابن رهزاذ، بقراءة أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجيلي، عليه، يوم الأحد ثالث جمادي الأخرة من سنة إحدى وأربعين وخمسائة، بمسجد خربة عزيز الكبير.

# انجزء الخامِس مرکنات لنفسیر عَن وَرقاد بن عمرعَ ما بن أبی تجیع عَن مَجَاهدً

رواه أبو القاسم: عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد الهمذاني عن إبراهيم بن الحسين بن على الكسائي ، عن آدم بن أبي إياس ، عنه ، عن أبي على : الحسن ابن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البزاز عن أبي القاسم الهمذاني (رواية) أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون عن ابن شاذان (رواية) السيخ أبي السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ، عن عم أبيه أبي الفضل بن خيرون .

(ساعا) منه لمحمد بن أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن عمر بن الحسن البن حمدي. نفعه الله به وغفر له ولوالديه .

طالعه العبد الفقير إلى الله تعالى المملوك تاج حسن الكردى المقرىء . عفا الله عنه .

## سورة الفرقان الآية ۲۷ ثقتى بالله

## بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الإمام أبو السعود . المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ، قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في يوم السبت سابع عشر جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة ، قال : أخبرنا أبو الفضل : أحمد بن الحسن بن خيرون في شوال من سنة اثنتين (١) وثمانين وأربعيائة ، قال : أخبرنا أبو على : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ، قال : أنبأ أبو القاسم : عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد بن عبد الملك أبو القاضي ، قال ثنا أبو إسحق : إبراهيم بن الحسن بن على الهمذاني ، قال ثنا أبو إسحق : إبراهيم بن الحسن بن على الهمذاني ، قال ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيِّه ﴾ ٢٧ قال : نزلت في عقبة بن أبي معيط ، وذلك أنه دعا وأبي رسول الله ، ففعل عقبة فلقيه أبى (٢) بن خلف فقال له : أصبوت ؟ فقال له عقبة : إن أخاك على ما تعلم ، ولكنه أبي أن يأكل حتى أقول له ، فقلته وليس في عقبة : إن أخاك على ما تعلم ، ولكنه أبي أن يأكل حتى أقول له ، فقلته وليس في (٣) نفسي ..

<sup>(</sup>١) الأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٢) ط، د: أمية.

<sup>(</sup>٣) ط، د: من.

#### الفرقان من ۲۸ ـ ٤٥

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَكُو يُلَكَىٰ (١) لَيْدَنِي لَرْ أَنَّخِذْ فُلَانًا ﴾ ٢٨ يعني به الشيطان

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ الشَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرَّءَانَ مَهَّجُورًا ﴾ ٣٠ يقول : يهجرون فيه القرآن (٢) بالقول ، يقولون : هو سحر .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم في قوله ﴿ النَّخَذُواْ هَاذَا اللَّهُوءَانَ مَهَاجُورًا ﴾ قال: يعنى قالوا فيه غير الحق ، ألا ترى أن المريض إذا تكلم بغير عقل ، قيل (٣) : إنه ليهجر \*(١) .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَكُرْ تُرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ ﴾ ٤٥ قال : مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الأصل : يا ليتني ، والصواب ﴿ يَـٰدُو يُلَتَىٰ لَيْنَنِي ﴾ . .

<sup>(</sup>٢) وفي ط ، يهجرون فيه بالقول ، ينجرون قال : بالقول السيَّىء في القرآن غير الحق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في د ، وفي الأصل : قال . . .

<sup>(</sup>٤) [حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ ٣٣ قال : بيانا ] .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ الَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَـنَّمَ ﴾ ٣٤ قال : الذي أمشاهم على أرجلهم ، قادر على أن يمشيهم على وجوههم ﴿ أُولَمْكُ شَرَّمَكَانًا ﴾ من أهل الجنة ﴿ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ قال : طريقا ].

<sup>[</sup> حدثنی محمد بّن عمارة، قال ثنا عبید الله بن موسی ، قال أخبرنا إسرائیل عن أبی يحيی عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَشْحَابُ ۚ ٱلرِّسَ ﴾ ٣٨ قال : الرس بئر كان عليها قوم ] .

<sup>(</sup>٥) ط، دقال: ظل الغداة قبل طلوع الشمس.

### الفرقان من ٤٦ - ٥٣

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَوْ شَآءَ لِحَكَالُهُ سَاكِنًا ﴾ يقول: لو شاء لجعل الظل لا تصيبه الشمس، ولا يزول.

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ دَلِيلًا ﴾ قال : تحويه .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا مبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ ثُمُّ الشَّمْسَ عَلَيْه دَلِيلًا ﴾ يقول: تتلوه (١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمُّ قَبَضَنَاهُ ﴾ ٤٦ يعني حواء الشمس إياه\*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ ٤٧ قال : ينتشرون فيه . وعن مجاهد في قوله ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ ٥٣ قال : أفاض أحدهما في الآخر .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : البرزخ<sup>(٣)</sup> : المحبس : البر .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا شيبان عن جابر عن مجاهد قال : البرزخ : أنهما(٤) يلتقيان فلا يختلطان .

<sup>(</sup>١) ك عن قتادة : تتلوه وتتبعه حتى تأتى عليه كله .

<sup>(</sup>٢) [ حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبد الرحمن ، قال ثنا سفيان ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن مجاهد ﴿ ثُمَ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ قال خفيا . ] .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَجَعَــلَ بَيْنَهُــمَا بَرْزَخًا ﴾ ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : أيها .

الفرقان من ٥٣ - ٦٣

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ (١) وَجُرَا عَمْجُورًا ﴾ ٥٣ قال : يقول : لا يختلط المر بالعذب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ مِ ظَهِ يرًا ﴾ ٥٥ قال يعني معينا(٢)\*(٣).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ ٦٢ قال : يعنى أسود وأبيض(١) .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ يعني نعمة ربه عليه .

أخبرنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم حدثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ ٦٣ قال: يعنى بالسكينة والوقار\*(٠).

(٦) أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله

<sup>(</sup>١) الأصل: حجرا محجرا ، بدون واو .

<sup>(</sup>٢) أعان الشيطان على ربه .

<sup>(</sup>٣) [حدثني ابن المثنى ، قال ثناالضحاك ، عن مخلد عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءُ بُرُوجًا ﴾ ٦٦ قال : الكواكب ] .

<sup>(</sup>٤) ط ، رواية أخرى : هذا يخلف هذا ، وهذا يخلف هذا .

<sup>[</sup> حدثنا القاسم ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ، قوله : ﴿ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُّرُ ﴾ ذلك آية له ] .

<sup>(°) [</sup>حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُــُمُ ٱلْجَــُـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَـٰمًا ﴾ ٦٣ : حلماء .

<sup>(</sup>٦)(٥) جاء متأخرة فقرة .

الفرقان من ٦٥ - ٧٤

﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ ٦٥ قال: الغرام: اللازم (١) الذي لا يفارق صاحبه أبدا، وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام\*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَلُقُ أَثَامًا﴾ ٦٨ قال: يعني به واديا في جهنم يدعى أثاما \* (٣).

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّفُ وِ مَرُّواْ كِرَاماً ﴾ ٧٧ يقول : إذا أوذوا ، مروا كراما ، يقول : صفحو (٤) .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنَ ﴾ ٧٣ يقول : يسمعون (٥) فلا يبصرون ولا يفقهون حقاً \*(١).

<sup>(</sup>١) الأصل: الأزم . .

<sup>&</sup>quot;(٢) [ حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَرّ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَاكَ قَوَامًا ﴾ ٦٧ قال : لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ، ما كان سرفا ، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان سرفا، وفي ط عن مجاهد ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ ٧٠ قال : إلا من ندم ] .

 <sup>(</sup>٣) [حدثني على بن عبدالأعلى المحاربي ، قال : ثنا محمد بن مروان ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله
 ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يُشْهَدُونَ ٱلرُّورَ ﴾ ٢٧ قال : لا يسمعون الغناء ] .

<sup>(</sup>٤) ط ، رواية أخرى : قال : إذا ذكروا النكاح كفوا عنه .

<sup>(</sup>٥) ط ، لا يسمعون ولا يبصرُون . . وما في الأصل أصح : لأنهم يسمعون ما يقال لهم ، ولكنهم لا سعونه .

<sup>\*(</sup>٦) [ حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ ٧٤ قال : أئمة نقتدى بمن قبلنا ، ونكون أئمة لمن بعدنا ] .

الفرقان الآية ٧٧

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَا يَعْبَوُاْ بِكُرْ رَبِي ﴾ ٧٧ يقول : ما يفعل بكم ربي ، ﴿ لَوْلَا دُعَآؤُكُرْ ﴾ إياه ، وأن تعبدوه وتطيعوه .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا (١) ﴾ فكان اللزام يوم بدر .

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ لَكَانَ لِزَامًا ﴾ وهذا خلط بين هذه الآية وآية طه ١٢٩ ﴿ وَلَوْلَا كَالِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَــ لُّ مُسَعًى ﴾ .

## سورة الشعراء من ٤ ـ ٢٠

\*(١) أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ٧ يعنى من نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام .

أنبا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَٰنُ ۗ ﴾ ١٤ قال : من قتل النفس التي قتل منهم (٢).

أنبأ (٣) عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ﴾ ١٩ يعني به قتل النفس .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِّينَ ﴾ ٢٠ قال يعني / من الجاهلين .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا حمزة عن عثمان بن عطا عن أبيه قال : كانوا ستهائة (٤) ألف ليس فيهم أكثر من ابن الستين ، ولا أصغر من عشرين ، فهلكوا في التيه إلا رجلين يوشع بن نون ، وكالب بن يوڤنا .

 <sup>(</sup>١) [حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد في قوله
 ﴿ فَطُلَّتُ أُعَنْ تُمُهُم لَمَا خُلِفِهِينَ ﴾ ٤ قال : فظلوا خاضعة أعناقهم لها ] .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط ، وفي الأصل فيها ، وفي د . منهم .

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٤) مبالغة ممجوجة ، وهذا مقحم هنا إقحاما ، فليس من النص الكريم ما يشير إليه ، وحقها أن تكون في الماثدة عند قوله تعالى ﴿ فَإِنَّهَا كُرَّمَةً كَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَبِهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وكيف يكون عددهم هكذا ويقول فرعون عنهم ﴿ إِنَّ هَـَّوُلَاءً لَيْرُدْمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ ؟؟ ، وإذا كانوا قد يكون عددهم هكذا ويقول فرعون عنهم ﴿ إِنَّ هَـَّوُلَاءً لَيْهُ وَعَمروها ودارت بينهم وبين هلكوا جميعا إلا اثنين فمن الذين دخلوا الأرض المقدسة بعد التيه وعمروها ودارت بينهم وبين العيالقة تلك الحروب الطاحنة ؟

#### الشعيراء من ٢٢ ـ ٦٠

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ عَلَى ۚ أَنَّ عَبَدتَهُم واستعملتهم . قوله ﴿ عَلَى ۚ أَنَّ عَبَدتَهُم واستعملتهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا محمد بن الفضل عن عبد العزيز بن رفيع عن خيثمة عن كعب الأحبار قال: كانت السحرة سبعة عشر (١) ألفا، أصبحوا كفاراً وأمسوا شهداء (٢).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: خرج أهل يوسف من مصر وهم ستهائة ألف وسبعون ألفا ، فقال فرعون ﴿ إِنَّ هَـُؤُلَاءِ لَشَرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ ٤٥.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال : كانوا ستهائة ألف ، وكان لا يحصى عدد أصحاب فرعون .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني ، عن الأسود بن يزيد أنه قرأها ﴿ حَاثِرُونَ ﴾ ٥٦ قال : يقول : وادون (١٦) مستعدون .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ ٦٠ قال: خرج أصحاب موسى ليلا، وكسف القمر تلك الليلة وأظلمت الأرض، فقال أصحاب موسى: إن يوسف على أخبرنا أننا سننجى من فرعون، وأخذ علينا العهد لنخرجن بعظامه معنا،

<sup>(</sup>١) كلام لا يعول عليه ، وفيه مبالغة واضحة ، فكم كان عدد بقية أفراد الشعب إذا كان السحرة سبعة عشرة ألفا ؟.

<sup>(</sup>٢)) في تفسير الآيات : ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَّةُ سَنِجِدِينَ ﴾ . . . إلى قوله ﴿ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلَيْفِ وَلَأُصَلِّبَنِّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ٤٦ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣)) طُ :ُ مؤدون ً، د : رادُون ، ومؤدون : ذوو أداة وقوة سلاح .

الشعراء الآية ٨٢

فخرج موسى من ليلته يسل عن قبره ، فوجد عجوزا بيتها على قبر يوسف فسألها عنه ، فأخبرته على حكمها ، فكان حكمها أن قالت : احملنى وأخرجنى معك ، فجعل موسى عظام يوسف في كسائه ، ثم حمل العجوز على كسائه ، وحمله على رقبته وخرج به (۱) قال : وخيل فرعون في ملء أعنتها حضرا في أعينهم ولا تبرح ، حبست عن موسى وأصحابه حتى تواروا .

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَالَّذِي َ أُطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ٨٦ قال : هو قوله : إني سقيم ، وقوله : فعله كبيرهم هذا ، وقوله لسارة : إنها أختى حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها(٢).

\*(٣) أنا عبدالرحن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

<sup>(</sup>١) كلام لا سند له ، فكيف يطلب نبي كريم نقل رفاته ، مع أن الأرض كلها لله ؟؟

<sup>(</sup>۲) لا يجوز لفطن أن يرى ذلك ذنبا ، فسقم إبراهيم عليه السلام صحيح ، لأن إعراض قومه عنه ، وانصرافهم إلى الأصنام ، وعدم قبولهم دعوته ، مما يسبب أشد السقم في النفس ، وذلك مما يحتمله النص الكريم وإذا كان إبراهيم عليه السلام قصد بذلك سقم البدن ، ليحتال على قومه كي ينفرد بالأصنام ويحطمها ، فمن ذا الذي يعيب هذا ؟ وأما قوله ﴿بَلَّ فَعَلَهُ رَبِيهُمُ مَنذًا ﴾ فهو استهزاء منه بهم ، وتسفيه لعقولهم ، حيث يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ، ولذا قال لهم : ﴿فَرَسُّعُولُو اللهُ يَعِلُونُ مَا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ، أنفسهم على عبادة من لا يدفع عن نفسه ﴿ فَرَجُمُواْ إِنَّ أَنفُسهم مُ فَقَالُواْ إِنَّكُواْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وأما احتياله على فرعون مصر لنجاة زوجته فهذا من القول السديد الذي أمرنا به في قوله تعالى: احتياله على فرعون مصر لنجاة زوجته فهذا من القول السديد الذي أمرنا به في قوله تعالى: في قُولُه تعالى: يقتله حتى تصبح المرأة بلا زوج فتستجيب لفرعون وقد ألهم الله إبراهيم أن يقول ذلك، وحمى يقتله حتى تصبح المرأة بلا زوج فتستجيب لفرعون وقد ألهم الله إبراهيم أن يقول ذلك، وحمى امرأته من السوء إذ ألقى رهبتها في قلب فرعون، حتى أكرمها وأكرم زوجها وأعطاهما الهدايا.

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريب عن مجاهد قوله ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ ٨٩ قال : ليس فيه شك في الحق .

<sup>[</sup>حَدَثناً القاسَم قال ثنا الحسين ، قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِبُهَا ﴾ ٩٤ قال : فدهوروا ] .

### الشعراء من ١٠١ \_ ١٤٩

في قوله ﴿ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) ﴾ ١١٩ قال : الفلك المشحون : المفروغ منه مملوءاً .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قولُه ﴿ بِكُلِّ رِيعٍ ﴾ ١٢٨ قال : بكل فج (٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد<sup>(٣)</sup> في قوله ﴿ اَيَةً ﴾ (٤) يعني بنيانا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَتَّغَيِـٰذُونَ مَصَانِـعَ ﴾ ١٢٩ يعني قصورا مشيدة ، وحصونا وبيوتا مخلدة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنْ هَلَاَ أَإِلَّا خُلُقُ ٱلْأُولِينَ ﴾ ١٣٧ يعني كذب الأولين .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ طَلُّعُهَا هَضِيمٌ ﴾ ١٤٨ يقول : يتهشم تهشما\*(٥).

<sup>= [</sup>حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَلا صَدِيقٍ مَمْ اللهِ عَنْ مُجَاهِد ﴿ وَلا صَدِيقٍ مَمْ اللهِ عَنْ مُجَاهِد اللهِ اللهِ عَنْ مُجَاهِد اللهِ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَا

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ ٱلْقُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ يَبدون إني .

<sup>(</sup>٢) د ، زيادة : بين جُبلين ، وفي ط ، رواية : شرف ومنظر : وفي رواية قال : الثنية الصغيرة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط ، د .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ط ، د ، وفي الأصل : ﴿ يَعْيَثُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) [حدثني مجمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بُيُوتًا فَرْهِمِنَ ﴾ ١٤٩ قال: شرهين].

وقراءة مجاهد ﴿ فرهين ﴾ وقراءة حفص ﴿ فارهين ﴾ بمعنى حاذقين ، كيسين ، وقيل : متجبرين ، وقيل : أشرين .

الشعراء من ١٥٣ ـ ١٨٩

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحّرِينَ ﴾ ١٥٣ يعني من المسحورين أي سحرت .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا إسرائيل عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي الطفيل قال: قالت ثمود لنبى الله صالح: ﴿ فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدَقِينَ ﴾ ١٥٤، فقال لهم صالح: اخرجوا، فخرج بهم إلى هضبة من الأرض ، فإذا هي تمخض كما تمخض الحامل، فانفرجت، فخرجت الناقة من وسطها فقال لهم صالح ﴿ هَاذَهِ عَنَاقَةٌ لَمّا شُربٌ وَلَكُرُ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴾ ١٥٥ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ١٥٦ قال: فلما ملوها عقروها، قال عبدالعزيز بن رفيع: فحدثني رجل قال: فقال صالح لهم: آية العذاب أن يصبحوا غدا خضرا، واليوم الثاني صفرا، واليوم الثالث سودا.

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَ أَزُو ْجِكُم ﴾ ١٦٦ يقول: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلِحْبِلَّةَ ٱلْأُولِينَ ﴾ ١٨٤ قال يعنى الخليقة (١) الأولين .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ ١٨٩ قال: يعنى ظل العذاب الذي أتاهم (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، وفي الأصل : خليقة .

<sup>(</sup>٢) في ط كذلك ، إظلال العذاب إياهم ، وفي أخرى : أظل العذاب فوق شعيب .

الشعراء من ١٩٧ \_ ٢٢٣

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمْتُواْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴾ ١٩٧ يعنى عبدالله بن سلام وغيره من علمائهم ، من أسلم منهم (١).

(۲) أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال: قرأت على الحسن القرآن ففسره على الإثبات فوقفته على قوله ﴿ كَذَالِكَ سَلَكَنَاهُ فِي عَلَى الْمُجْرِمِينَ ﴾ ٢٠٠ قال: الشرك سلكه الله في قلوبهم.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في وَله ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ ٢١٩ يعني في المصلين ، وكان يقال : يرى من خلفه في الصلاة (٣).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قولُه ﴿ أَفَّاكٍ ﴾ ٢٢٢ قال : يعني كذابا من الناس ،

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ ٢٢٣ يقول : الشيطان ما سمعه ألقاه على كل أفاك، أي كذاب .

<sup>(</sup>١) في الأصل ذكر هنا تفسير الآية ٢١٩ ، مع أنه ذكر في موضعه .

 <sup>(</sup>٢) [حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ وَمَآ الْهَاكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِمُلَّالِي اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِمُ اللّ

<sup>[</sup> حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله ﴿ اللَّهِ يَهِ اللَّهِ عَنْ مَقُومُ ﴾ ٢١٨ قال : أينها كنت ] .

<sup>(</sup>٣) قال ابن جرير ١٩ / ١٢٥ : وأولى الأقوال في ذلك : ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك ، حين تقوم معهم وتركع وتسجد ، لأن ذلك هو الظاهر من معناه . . . ، لأن توجيه معانى كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر .

## الشعراء من ٢٢٥ - ٢٢٧

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلشَّعَرَآءُ يَنَبِّعُهُ مُ ٱلْغَاوُدِنَ ﴾ ٢٢٤ قال : الغاوون هم الشياطين .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّهُ مُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ ٢٢٥ قال : في كل فن يفتنون .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ ﴾ ٢٢٧ يعني ابن رواحة وأصحابه .

## سورة النمل من ٤ - ١٢

أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَعْمَهُونَ ـُ . في قال : فهم في ضلالتهم يترددون .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ ٨ قال :بوركت النار ، قال مجاهد : وكذلك قال ابن عباس .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن عطاء بن السايب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ قال : يقول : بوركت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ قال : يقول : بوركت النار ، ناداه الله وهو في النور .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ ١٠ قال : يقول : لم يرجع .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنَا بَعْدَ سُوَءِ ﴾ ١١ يقول : تاب من بعد إساءة ﴿ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾\*(١).

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد بن الهاد: قال: كان كرسي سليهان بن داود يوضع على

 <sup>(</sup>١) [حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ وَأَدْخِلُ
 يَدَكُ فِي جَيْبِكَ ﴾ ١٢ قال : الكف فقط في جيبك ، قال : كان مدرعة إلى بعض يده ولو كان لها
 كُمّ ، أمره أن يدخل يده في كمه . ]

### النمل من ٢١ ـ ٤٤

<sup>(</sup>١) الأصل: فلم يجدوا . .

<sup>(</sup>٢) الفرسخ ، فارسية معربة « ثلاثة أميال هاشمية ، اثنا عشر ألف ذراع : ما يقرب من ثمانية كيلو مترات .

<sup>(</sup>٣) النورة : حجر الكلس ، ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر والكلس : ما يقوم به الحجر والرخام ونحوهما ، ويتخذ منها بإحراقها .

<sup>(</sup>٤) لم تكن الربح مسخرة لحمل سليهان عليه السلام ، وإنما لما تستخدم فيه الربح من تسيير السفن ، وسوق السحب بالمطر وتلقيح الزرع ، وأما مسألة أن بلقيس شعراء ، فمها لفقه أعداء الله على نبي الله سليهان ، وأنه نما إليه أن قدمها حافر حمار وأن أمها جنية ، فأعد الصرح الممرد لتكشف عن ساقيها.

ومعاذ الله أن يكون رسل الله كها يصور هؤلاء ، لا همَّ إلا شهواتهم . وما أعد سليهان عليه السلام الصرح على هذا النحو إلا ليشعر ملكة سبأ وقومها لهم بسلطانه وقوته حتى يؤمنوا بالله ؛ ولهذا طلب من أعوانه إحضار عرشها ، وقد تحقق له ما أراد ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَشْلَتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ 8٤ .

## النمل من ٢٥ ـ ٣٩

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَأَعَذَّبَنَّهُ مِ عَذَابًا شَديدًا ﴾ يقول: أنتف ريشه كله .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُحْرِجُ ٱلْخَبُ ﴾ ٢٥ قال : يخرج الغيث .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن إبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِ م بِهَدِيَّةٍ ﴾ قال: أرسلت بجوار (١)، لباسهن لباس الخواري .

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَيُّكُرُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ ٣٨ قال : سريرا في أريكة .

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن حصين عن مجاهد قال: خرج السرير من نفق تحت الأرض\*(٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ ٣٩ يعني من مقعدك .

<sup>(</sup>١) الأصل : بجواري.

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال مجاهد ﴿ قَالَ عُلْمِ يَتُ مِنَ الْجِلِّ ﴾ ٣٩ قال : مارد من الجن ]

<sup>[</sup> حَدثنا أَبنَ عَرَفَة ، قال ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن العلاء بن عبد الكريم ، عن مجاهد في قول الله ﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكَتَدِبِ أَنَا الْعَلَى بِهِ إِنَّ قَالَ : أَنَا أَنظر في كتاب ربي ، ثم آتيك به ﴿ قَبْلَ أَن َرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ قال : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش تحت الأرض حتى خرج إليهم ].

<sup>[</sup> حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ قَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ قال : إذا مد البصر حتى يحسر الطرف ].

### النمل من ٤٠ ـ ٤٤

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِن ٱلْكِتَدْبِ ﴾ ٤٠ قال : كان عنده الاسم الذي إذا دعا به أجاب ، وهو ياذا الجلال والإكرام .

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا ﴾ ٤١ يقول : غيروه .

أنبأ عبد (١) الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نَنظُرْ أَتَهْ تَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ يعني : أتعرفه ؟ .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا ﴾ ٤٢ قال : هذا قول سليمان ﷺ (٢).

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ٤٣ قال : يعني كفرها بقضاء الله(٣) غير الوثن ، صدها أن تهتدي إلى الحق .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلصَّرْحَ ﴾ ٤٤ قال الصرح بركة من ماء ضرب عليها سليان ﷺ قوارير ألبسها القوارير ، وكانت بلقيس هلباء شعراء ، قدمها حافر حمار ، وأمها جنية .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرتين .

 <sup>(</sup>٢) وفي الكشاف ٣ / ١٥٠ : ويجوز أن يكون من كلام بلقيس موصولاً بقولها : كأنه هو . والمعنى :
 وأوتينا العلم بالله وبقدرته ، وبصحة نبوة سليهان عليه السلام قبل هذه المعجزة ، أو قبل هذه الحالة .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : بقضاء الله عنه غير الوثن . وفي ط كذلك : كفرها بقضاء الله : صدها أن تهتدي للحق .

النمل من ٤٥ ـ ٦٦

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد ﴿ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ٤٥ قال: يقول: مؤمن وكافر، قال بعضهم: صالح مرسل من ربه، وقال بعضهم: ليس بمرسل.

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لِرَ تَسْنَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ ٤٦ قال : السيئة : العذاب، والحسنة : الرحمة \*(١).

أنبأ(٢) عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ ٤٩ قال : تحالفوا على هلاكه(٣)، فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعون .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ ٥٦ من أدبار النساء والرجال ، استهزاء بهم .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ ٦٠ : الفقاح(٤) مما يأكل الناس والأنعام.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بَلِ الدَّرَكُ ( ) عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ ٦٦ يقول الله ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾ .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدثني الحارث ، قال نا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ ٤٨ قال : من قوم صالح ]

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرة

<sup>(</sup>٣) الأصل: هلاكهم

<sup>(</sup>٤) الفقاح ، كرهان : عشبة ، أو نور الإذخر ، أو من كل نبت زهرة .

<sup>(</sup>٥) قراءة حفص بل ادارك ، وبالأصل : بل إدراك .

### النمل من ٧٧ - ٩٣

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ رَدِفَ لَـكُم ﴾ ٧٢ يقول : عجل لكم .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ مَ ٨٢ يقول : وإذا حق القول عليهم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ ٨٣ يعني زمرة (١)\*.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَتَٰقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ٨٨ قال : أترص (٢) كل شيء ، أي أحسن : أبرم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ ٨٩ قال : هي كلمة الإخلاص ، هي لا إله إلا الله . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ ٩٠ قال هو الشرك .

أنا (٣) عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد ، عن الحسن البصري في قوله ﴿ مَن جَآءَ بِاللَّمِ عَن الحسن البصري في قوله ﴿ مَن جَآءَ بِاللَّمِ عَن الحسن البصري في قال . الشرك .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَيُرِيكُمْ عَاكِتِهِ عَ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ ٩٣ قال : يعني في أنفسهم ، وفي السماء والأرض ، والرزق .

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا يبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ ٨٧ قال : كهيئة البوق ].

<sup>(</sup>٢) ترص الشيء : أحكم وقوم ، وأترص : أتقن وسوى . وأبرم الأمر : أحكمه ، وقضاء مبرم : لا نقض فيه .

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرا فقرة .

## سور القصص من ٤ - ١١

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ ٤ قال : يعني فرق بينهم .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم حدثنا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية(١) الرياحي في قوله ﴿ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْـذَرُونَ ﴾ ٦ قال : إن فرعون ملكهم أربعهائة سنة ، فقالت له الكهنة : إنه يولد العام في مصر غلام يفسد عليك ملكك ، ويكون هلاكك على يديه ، فبعث فرعون في مصر نساء قوابل ينظرون (٢) ، فإذا ولدت امرأة غلاما أتى به فرعون فقتله ، فكان يستحيى الجوارى ، فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمه ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْبِيمَ ﴾ ٧ ، وهو البحر ، فقيل لها : اتخذي تابوتا واجعليه فيه ، ثم اقذفيه في البحر ، ففعلت ذلك ، وكان لفرعون قوم سيارة يغوصون في البحر، فلما رأوا التابوت في البحر قالوا: هذه هدية جاءت من السماء لربنا ، يعنون فرعون ، فأخذوا التابوت فانطلقوا به إلى فرعون فنظر فرعون فإذا هو غلام ، فقال فرعون : إنى أراه من الأعداء ، أي من مولودي مصر ، فأراد قتله ، فقالت امرأة فرعون ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُ لُوهُ عَسَيْنَ أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوْ نَنْخَذُهُ وَلَدًا ﴾ ٩ قال : وكان فرعون لا يولد له إلا البنات ، فتركه ، فقالت أم موسى ﴿ لأُخْتُه قُصِّيه ﴾ ١١ يعني قصى الأثر ، فقصت الأثر حتى رأته عند فرعون ﴿ فَبَصُرَتُ بِهِ ۽ عَن جُنُبٍ ﴾ ١١ يعني مجانبة تخاف وتتقي ، فدعى له المراضع فلم يقبل ثدى امرأة منهن (٣) ، فذهبت أخت موسى فأخبرت

<sup>(</sup>١) ليس في ط ، ولا في د مثله عن أبي العالية .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ينظرون .

<sup>(</sup>٣) الأصل: منهم.

القصص الآية ١٢

أمها فقالت(١): اذهبي فقولي لهم : ﴿هَـٰ لَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُۥ لَـُكُمْ وَهُمْمُ لَهُ إِنْكُصِحُونَ ﴾ ١٢ فانطلقت أخت موسى فقالت لهم ذلك ، فقالوا لها : نعم ، فقبل موسى ثديها ، فلم تزل عندهم ترضعه وهم لا يعلمون أنها أمه حتى أتمت الرضاعة ثم ذهبت فتركته عندهم ، فبينها موسى ذات يوم عند فرعون إذ لطم فرعون ، فقال فرعون : قد قلت لكم : إنه من الأعداء ، وأراد قتله فقالت امرأة فرعون : إنه صبى لا يعقل ، فجربه إن شئت ، اجعل في الطست ذهبا وجرا فانظر على أيها يقبض ، ففعل فرعون ذلك ، فأراد موسى أن يقبض الذهب، فضرب الملك الذي كان وكل به يده، فصرفها إلى الجمرة فقبض عليها موسى فألقاها في فيه ، فقالت امرأة فرعون : ألم أقل لك : إنه لا يعقل(٢) قال : وكان إيمان امرأة فرعون من قبل امرأة خازن فرعون.، وكان إيمان خازن فرعون من أثر يوسف ، وأن امرأة خازن فرعون مشطت ابنة فرعون يوما فوقع منها المشط ، فقالت : تعس من كفر بالله ، فقالت لها بنت فرعون : ألك رب غير أبى ؟ فقالت : ربى ورب أبيك ورب كل شيء الله ، فلطمتها ابنه فرعون وضربتها ، وأخبرت أباها ، فأرسل فرعون فقال لها : أتعبدين ربا غيرى ؟ فقالت : نعم ، ربي وربك ورب كل شيء الله ، وإياه أعبد ، فكذبها فرعون وأوتد لها أوتادا ، فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات ، وكانت كذلك فأتى عليها يوما (٣) فقال لها: أما أنت منتهية ؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء

<sup>(</sup>١) الأصل : وقالت .

<sup>(</sup>٢) أخبار من نسج القصاص لا يقبلها العقل ، فها الذي يدعو طفلا إلى لطم فرعون ، أو نتف شعرات من لحيته ؟؟ وهل فرعون من التفاهة لدرجة أنه يرغى ويُزْبد من فعلة طفل ، وإذا تناول موسى عليه السلام الجمرة أفلا كان يرميها من فوره لشدة لسعها وقوة حرقها ؟ وإذا رفعها إلى فيه ، فهل أول ما يقابلها اللسان أم الشفتان ؟ وعلى فرض أن ذلك كله حدث ولسع لسانه عليه السلام وهو طفل رضيع أفلا يلتئم مكان هذا الحرق ؟؟ إن اللسان يحرق حتى تذهب الطبقة الأولى منه ثم يعود كهاكان .

<sup>(</sup>٣) في هذا مبالغة : فكيف تعيش بعد أن يرسل عليها الحيات ؟؟

الله ، فقال لها : فإني ذابح ابنك في فيك إن لم ترجعي ، فقالت له : اقض ما أنت قاض ، فذبح ابنها في فيها / وإن روح ابنها بشرها فقال لها : اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا ، فصرت ، ثم أتى عليها فرعون يوما آخر ، فقال لها مثل ذلك ، فقالت له مثل ذلك ، فذبح ابنها الأصغر في فيها ، فبشرها روحه أيضا ، وقال لها : اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا ، وذلك كله بعين امرأة فرعون ، وسمعت كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر، فآمنت امرأة فرعون، وقبض روح امرأة خازن فرعون، وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأته ، فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا ، واطلع فرعون على إيمانها فخرج إلى الملأ فقال لهم : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها ، فقال لهم : وإنها تعبد ربا غيري ، فقالوا له: اقتلها ، فأوتد لها أوتادا ، وشد يديها ورجليها ، فدعت آسية ربها فقالت ﴿ رَبِّ أَبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَله، وَنُجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١) ﴾ فكشف لها الغطاء فنظرت إلى بيتها في الجنة ، ووافق ذلك أن حضرها فرعون ، وضحكت حين رأت بيتها في الجنة ، فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك ، فقبض روحها ، وإن مؤمن آل فرعون كان يتعبد في جبل فرآه رجل ، فأتى فرعون فأخبره ، فدعاه فرعون فقال له : ما هذا الذي بلغني عنك ؟ قال له المؤمن : يأيها الملأ ، من ربكم ؟ فقالوا: فرعون ، قال: فإني أشهدكم أن ربي وربكم واحد ، فكذب فرعون الرجل الذي أتاه فأخبره عنه بإيمانه ، فقتله \*(٢).

<sup>(</sup>١) التحريم ١١ .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثنى الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ ﴾ ٩ قال: آل فرعون أنه لهم عدو].

<sup>[</sup> حدثنا محمد بن عمارة ، قال ثنا عبدالله قال ثنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوسَىٰ فَدْرِغًا ﴾ ١٠ قال : من كل شيء غير ذكر موسى ] .

#### القيصص من ١٠ ـ ١٩

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قُصِّم اللهِ عَلَى اللهِ عَل

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَبَصُرَتُ بِدِء عَن جُنبِ ﴾ قال : عن بعيد .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَهُمْمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قال: لا يشعر آل فرعون أنها أخته(١).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ ١٢ قال : لم يقبل ثدى امرأة حتى رجع إلى أمه .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُـدَّهُ ﴾ ١٤ يعني ثلاثا وثلاثين سنة ﴿ وَٱسۡتَوَىٰۤ ﴾ يعني أربعين سنة .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ءَا تَدِّنَـٰهُ مُحَكِّا وَعَلْمُ ﴾ قال: يعنى الفقه والعقل والعلم قبل النبوة.

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَٱسْتَغَائَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ ﴾ ١٥ قال : يعني من قومه بني إسرائيل ، قال : وكان فرعون من فارس من اصطخر (٢) .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَوَ كَرُهُ مُوسَىٰ ﴾ قال : يعني بجمع كفه .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط، وفي الأصل . . . أنه عدو لهم وأن هلاكهم على يديه وهذا في تفسير الآية ٩ .

<sup>(</sup>٢) بلدة بفارس بينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخا ، معجم البلدان ١ / ٢٩٩ .

#### القصص من ۲۲ ـ ۲٦

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿عَسَىٰ رَبِّىَ أَن يَهُدِينِي نَسَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ ٢٢ قال : يعنى الطريق إلى مدين ...

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن عمرو ابن ميمون الأودى عن عمر بن الخطاب في قوله ﴿ وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدَّينَ ﴾ ٢٣ قال : إن موسى لما ورد ماء مدين ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّةُ مِّنَ النّاسِ يَسْقُونَ ﴾ ، فلما فرخوا أعادوا (١) الصخرة على البئر ، وكان لا يطيق رفعها عن البئر إلا عشرة رجال ، وإذا هو بامرأتين تذودان ، فقال لهما : ما خطبكما ؟ فقالتا : ﴿ لَا ﴾ نقدر على أن ﴿ نَسْقِ حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كِبِرٌ ﴾ ، فرفع موسى الحجر وحده ، فلم يستق إلا دلوا واحدا حتى رويت الغنم ، ثم انطلق إلى الظل فحدثناه بما كان ﴿ فَهَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْرٍ فَقَيرٌ ﴾ ٢٤ فرجعت المرأتان إلى أبيهما ، فحدثناه بما كان ﴿ فَهَاءَ ثُهُ إِحَدَ لُهُما أَمّشَى عَلَى السّتِحْياء ﴾ ٢٥ يعنى واضعة ثوبها على وجهها ليست بخرّاجة ولا ولاجة (١) ، فقالت له ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ على وجهها ليست بخرّاجة ولا ولاجة (١) ، فقالت له ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَمْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴾ فقال موسى : امشى خلفي وصفي لي الطريق ، فإنى أخاف أَبْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴾ فقال موسى : امشى خلفي وصفي لي الطريق ، فإنى أخاف أن يصيب الربح ثيابك فيصف لي (٣) جسدك ، فلما انتهت إلى أبيها ، فقالت له أيابً المناف فقال لها أبوها : أن يصيب الربح ثيابك فيصف لي (٣) جسدك ، فلما انتهت إلى أبيها ، فقال لها أبوها : أما علمك بقوته وأمانته ؟ فقالت : أما قوته فإنه رفع الحجر وحده ، ولا يطيق وما علمك بقوته وأمانته ؟ فقالت : أما قوته فإنه رفع الحجر وحده ، ولا يطيق

<sup>(</sup>١) النص القرآني يوحى بغير ذلك ، فقوله ﴿ لَا نَسْقِ حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ﴾ يعنى أنها لا تردان إلا بعد انصراف الرعاة ، وأن الرعاة لا يضعون غطاء على البئر وإلا فلن تسقيا ، لأنها لا تستطيعان كُوف الغطاء ، ويمكن أن يكون موسى عليه السلام رفع غطاء عن بئر آخر غير ما يسقى منه الرعاة ، ويمكن أن تبدو قوته من إخراجه الدلو ممتلئا بالماء .

<sup>(</sup>٢) رجل خراج ولاج : كثير الظرف والاختيال .

<sup>(</sup>٣) العف الكريم مثل موسى عليه السلام لا يفصح عن مثل ذلك .

#### القصص من ۲۶ ـ ۲۸

رفعه إلا عشرة ، وأما أمانته فقوله : امشى خلفى وصفى لى الطريق ، لا تصف لى الربح جسدك (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِـيرٌ ﴾ ٢٤ قال : شيء من طعام .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا أبان العطار عن أبي عمران الجوني قال : قال جبريل للنبي على : إن سألوك أي الأجلين (٢) قضى موسى ؟ فقل : أفضلها وأكرمها ، وإن سألوك : أي الجاريتين تزوج موسى ، فقل : أصغرهما ، وكان اسمها (٣) صفوريا .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا حبان عن سعد بن طريف عن مقسم أبي عبد الرحمن ، قال : قلت للحسن بن على : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أكثرهما ، قلت : فها كان اسم امرأته؟ قال : بلاقيس .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح / عن مجاهد قال : أما قوله القوى ، فإنه نحى لهما الحجر عن البئر فسقى لهما ، وأما أمانته ، فغض طرفه عنهما حتى سقى لهما فصدرتها(٤)

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن المبارك عن ابن جريج (٤) في قوله ﴿ فَلَا عُدُوانَ عَلَى ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ٢٨ قال : يعني شهيد .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَىَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج البزار الحديث ذاته في مسنده ، مع شيء من التغيير في السند .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقُوىُّ ٱلْأُمِينُ ﴾٢٦.

<sup>(</sup>٤) ط ، حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثني حجَّاج عن ابن جريج عن مجاهد مثله .

القصص من ١١ ـ ٣٢

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة نا أبو حمزة عن ابن عباس قال : كان اسم ختن موسى يثربي (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قضى موسى عشر سنين ، ثم مكث بعد ذلك عشر سنين أخرى (٢).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُوْ جَـٰذُورٍ مِّنَ ٱلنَّـارِ ﴾ ٢٩ قال : الجذوة : أصل شجرة .

(٣) أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نُودِيَ مِن شَلِطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ ﴾ ٣٠ يعني عند الطور عن يمين موسى .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ ٣١ قال : ولم يرجع (٤) .

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ ٣٢ يعني من الفرق .

<sup>(</sup>١) ك ، يثري ، وفي رواية يثرون بن أخى شعيب .

وقد علق ابن جرير على ذلك بقوله : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك ، انظر تفسير ابن كثير ٣ / ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) لم يشر القرآن إلى شيء من ذلك ، وأنما أشار إلى أنه قضى الأجل وسار بأهله . ﴿ فَلَمَّ قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهُ لِهِ تَ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً ﴾ ٢٩

<sup>(</sup>٣) جاء متقدما نحو عَشرين فقرة حيث ذكر بعد تفسير ﴿ قُصِّيهِ ﴾ ١١

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا ابن حميد قال : ثنا جرير عن ليث عن مجاهد ﴿ وَٱشْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ ٣٢ قال : وجناحاه : الذراع والعضد : هو الجناح ، والكف : اليد ، اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ].

### القصص من ٣٤ ـ ٤٨

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله ﴿ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ ﴾ قال: العصا واليد(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ رَدُّءَا ﴾ ٣٤ قال : عونا .

أنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَنَجُعُلُ لَكُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سُلْطَنَّا﴾ ٣٥ قال : يقول : نجعل لكما حجة بآياتنا فلا يصلون إليكما ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ التَّبَعَكُمُا الْغَلْلُونَ ﴾ .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن المبارك عن ابن جريج (٢) في قوله ﴿ فَأُوِّقِدُ لِي يَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ ٣٨ قال : يعني على المدر ، يقول : اطبخه ، يعنى الأَجر \* (٣).

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَوْلَاۤ أُوتِيَ مِشْلَ مَاۤ أُوتِي مُوسَىٰ ﴾ ٤٨ قال : يهود تأمر قريشا أن تسأل محمد ا مثلها أوتى موسى ، فقال الله لمحمد : قل لقريش فليقولوا لليهود ﴿ أُولَرُ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَّلُ ﴾ .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ (١٤) سِعْرَانِ ﴾ قال : يعني موسى ومحمدا (٥) صلى الله عليهما ، هذا قول اليهود .

<sup>(</sup>١) هكذا في د أيضا ، وفي ط : تبيانان من ربك.

<sup>(</sup>٢) طحدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ، مثله .
\*(٣) [ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ وَلَكِن رَحْمَةُ مِن

رَّبِّكَ ﴾ ٤٦ قال : كان رحمة من ربك النبوة ]

<sup>(</sup>٤) حفص : سحران. وفي المخطوطة ساحران . والتصحيح من قراءة نافع .

<sup>(</sup>٥) ط موسى وهرون .

القصص من ١٥ - ٦٦

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّا بِكُلِّ كُلْفِرُونَ ﴾ فقالت اليهود: نكفر أيضا بما أوتي محمد عليه السلام.

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلُ ﴾ ٥١ يعني لقريش ، يقول : تابعنا عليهم الموعظة (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اللَّذِينَ ءَا تَدْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُمْم بِهِ عِنْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٥٢ إلى قوله ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِى ٱلْجُلَهِ لِينَ ﴾ ٥٥ في مسلمي أهل الكتاب (٢).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال رسول الله على لأبي طالب: قل كلمة الإخلاص أجادل بها عنك يوم القيامة ، قال: يا ابن أخ ، ملة الأشياخ ، فأنزل الله عز وجل ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ ٥٦ يعني (٣) لمن قدر له الهدى والضلالة (٤).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمَّ هُو يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴾ ٦٦ يعني بمحضر النار(٥).

<sup>(</sup>١) ط، فصلنا لهم القول.

<sup>(</sup>٢) ط، رواية أخرى أن الآيتين ٥٤، ٥٥ في مشركين أسلموا، فكان قومهم يؤذونهم، فكانوا يصفحون عنهم ويقولون ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُرٌ ﴾..

<sup>(</sup>٣) ط: بمن قدر . . .

<sup>(</sup>٤) ومفعول يشاء محذوف ، يمكن تقديره : من يشاء الهداية ، حتى لا يتشبث بذلك ضعاف النفوس ، ويقولون : إن الانسان مُسَيِّر ، ويشهد لذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَا تَنْىَ . (وَ وَصَدَقَ بِالْحُسُنَىٰ ﴿ فَاَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَا تَنْىَ . (وَ وَصَدَقَ بِالْحُسُنَىٰ ﴿ وَ فَسَنْيَسَرُهُ لِللَّهُ سُرَىٰ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(°)</sup> وَفَيْ ط رواية قَال : أَهلُ النار أَحَضَرُوهَا ، وَفِي أَخْرَى قال : نزلت هذه الآية في النبي ﷺ وفي أبي جهل بن هشام .

#### القصص من ٦٦ - ٧٦

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَهِدُ ﴾ ٦٦ يعني الحجج. ﴿ فَهُمْ لَا يَنَسَآءَلُونَ ﴾ يقول : لا يتساءلون بالأنساب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَرَءَ يُتُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا ﴾ ٧١ يعني دائما لا ينقطع .

أنا(١) عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ ٧٥ يعني رسولاً .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هَا تُواْ بُرِهَا نَكُمْ ﴾ أي حجتكم بما تعبدون.

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾: ما كانوا يعبدون ويقولون. \*(٢)

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ ﴾ ٧٦ قال: العصبة: ما بين العشرة إلى خمسة عشر، و﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ خمسة عشر.

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ يعني المتبذخين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله فيها أعطًاهم.

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابن عيينة عن حميد عن مجاهد ﴿ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُم ﴾ ٧٦ قال : كانت المفاتح من جلود الإبل ، وفي رواية : مفاتح من جلود كمفاتح العيدان ]

القصص من ۷۷ ـ ۸۵

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا﴾ ٧٧ يقول لا تنس العمل فيها بطاعتي(١).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلا يُسْتَلُ عَن ذُنُو بِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ٧٨ قال : هو كقوله ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِمَنُهُمْ ﴾ (٢) يعني زرقا سود الوجوه ، يقول : الملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم \* (٢).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿إِنَّ اللَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَانَ ﴾ ٨٥ يعني أعطاكه\*(٤) .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ، قال : كان قارون يؤذي جدعان ، قال : كان قارون يؤذي موسى بكل أذى ، وكان ابن عمه ، فقال لامرأة بغي : إذا اجتمع الناس عندي غدا فتعالي فقولي : إن موسى راودني عن نفسي ، ولك كذا وكذا ، فلما كان

<sup>(</sup>١) في ط ، رواية أخرى ، قال : تعمل في دنياك لآخرتك .

<sup>(</sup>٢) الرحمن ٤١.

<sup>(</sup>٣) [حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ وَ وَمُعْرَجَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِا سروج الأرجوان ، عليهم المعصفرات ]

 <sup>(</sup>٤) [حَدَثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِ. ﴾ قال : يجيء بك يوم القيامة ]

<sup>[</sup> وفي روايات أخرى ، منها ، حدثنا ابن حميد ، قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا يونس عمرو ، وهو ابن أبي إسحق، عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَانَ لَرَا دَّكَ إِلَى مَعَاد ﴾قال: إلى مولدك بمكة ] وهذا أولى بالقبول ، لما جاء في أسباب النزول للسيوطي : أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال : لما خرج النبي على من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة ، فأنزل الله ﴿ إِنَّ ٱلذِي الصَّحَاتُ عَالَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَا دُكَ إِلَى مَعَاد ﴾.

القصص

الغد ، واجتمع الناس عند قارون جاءت المرأة فقالت : إن قارون أمرني أقول : إن موسى راودني عن نفسي ، وإن موسى لم يقل لي ذلك ، فبلغ موسى قوله ، وهو في المحراب ، فسجد فقال : يا رب إن قارون قد بلغ من أذاه أن قال كذا وكذا ، فأوحى الله إليه أن يا موسى إني قد أمرت الأرض أن تطيعك ، وقد أمرت السهاء أن تطيعك ، وقد أمرت البحار أن تطيعك ، فأتى موسى قارون وهو في غرفة له ، قد ضرب عليها صفائح الذهب فقال : يا قارون أقلت كذا وكذا ؟ يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أكعبهم ، فقال له قارون ومن معه : يا موسى ، ادع لنا ربك فينجينا ونؤمن بك ، فقال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ، فقالوا له مثل ذلك ، يا أرض خذيهم ، فأخذتهم إلى أنصافهم ، فقالوا مثل ذلك ، فلم يزل يقول ذلك ، ويقولون له : يا موسى ادع لنا ربك فينجينا ونؤمن بك ، حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون ، فأوحى الله إليه : ما أفظك يا موسى ، أما وعزتي لو دعوني دعوة واحدة لرحمتهم ولأجبتهم (١) .

<sup>(</sup>١) كلام لغو ، لا قيمة له ، ولا يستسيغه ذو فطنة ، فضلا عن أن نص القرآن الكريم ، أن الله هو الذي خسف : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَسَا حَانَ لَهُمِن فَنَةً يَنصُرُونَهُ مِن دُون الله وَمَا كَانَ مِن الْمُنتَصِرِينَ ١٨٨، وهل يستساغ مثل هذا عن موسى عليه السلام ، وهو الذي تحمل الكثير من سخافات بني إسرائيل ، وهو الذي أخذ يضرع إلى الله أن يعفو عمن صعقوا بعد طلبهم رؤية الله جهرة ؟؟

## سورة العنكبوت من ٢ ـ ١٧

أخبرنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَهُــمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ ٢ يقول : لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم ﴿وَلَقَــدُ
فَتَنَا ﴾ ٣ يعنى ابتلينا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ ٤ قال : يعني يعجزونا . أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ﴾ ١٠ إلى قوله ﴿ وَلَيَعْلَنَ المُنافِقِينَ ﴾ ١١ قال : هم أناس آمنوا بألسنتهم ، فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم أو في أموالهم ، فتنوا ، فجعلوا ما أصابهم في الدنيا كعذاب الله في الآخرة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اَ تَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلَيْكُمْ ﴾ ١٦ قال : هذا قول كفار قريش بمكة من آمن منهم ، قالوا لانبعث نحن ولا أنتم ، فاتبعونا ، فإن كان عليكم شيء فهو علينا .

أَنباً عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ ١٣ قال : هو كقوله ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارُهُمْ كَالِهُ مُعَامِلًا يُوْمَ الْقِيْامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (١).

(٢) أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا ﴾ ١٧ قال: تقولون كذبا\*(٣).

<sup>(</sup>١) النحل الآية ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) جاء متأخراً فقرة .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَءَاتَبُنُّكُ ع

#### العنكبوت من ٧٧ ـ ٤٦

أُنباً عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ﴾ ٢٩ يعني في مجالسكم ، والمنكر : أتوهم (١) الرجال .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَآءَايَةً بَيِّنَـةً ﴾ ٣٥ يعني عبرة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ٣٨ يعني في الضلالة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن عبدالله ابن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس في قوله ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ٤٥ يقول: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه في الصلاة وغيرها .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ٤٦ يقول إن قالوا شرا فقولوا خيرا .

<sup>=</sup> أَجْرَهُ فِي الدُّنْبِ ﴾ ٢٧ قال : الثناء ] .

<sup>[</sup> وفي رواية أخرى عن ليث قال : أرسل مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى عكرمة يسأله عن قوله ﴿وَءَاتَبُنَـُهُ أَجْرُهُ فِي الدُنيا أَن كُلُ مَلة ﴿وَءَاتَبُنَـُهُ أَبْرُهُ فِي الدُنيا أَن كُلُ مَلة تَتولاه ، وهو عند الله من الصالحين قال : فرجع إلى مجاهد ، فقال : أصاب ] .

<sup>(</sup>١) أتاه ، يأتوه ، لغة في أتاه يأتيه إتيانا .

العنكبوت من ٤٨ ـ ٥٦

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ﴾ يعني أنهم قالوا : مع الله إله ، وقالوا : له ولد ، وله شريك ، ويده مغلولة ، وهو فقير ، تبارك وتعالى ، وآذوا(١) محمداً(١) ﷺ ، وهم أهل الكتاب ، فقال الله عز وجل ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ﴾ يقول : فانتصروا منهم .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ﴾ قال : هم أهل الحرب ، ومن لا عهد له ، يقول : جاهدوهم بالسيف .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَقُولُواْ ءَامَنَا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُرُ ﴾ يعني لمن لم يقل هذا من أهل الكتاب .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِذَا لَا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ ٤٨ يعني قريشا(٢).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَعْبَادِىَ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ فَإِيِّنَى فَاعْبُدُونِ ﴾ ٥٦ يقول : هاجروا وجاهدوا .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، وفي د ، وآذي محمدا ﷺ ، وفي الأصل وأوذي محمد .

<sup>(</sup>٢) ط ، رواية أخري : حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن إدريس الأودي ، عن الحكم عن مجاهد ﴿ وَمَا كُنتَ نُتُلُواْ مِن قَبْلُهِ ۚ مِن كَتَابٍ وَلَا تَحُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ قال : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي ﷺ ، لا يَخُطُ بَيمينه ، ولا يقرأ كتابًا ، فنزلت هذه الآية .

## العنكبوت من ٦٠ - ٦٤

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكَأْيِنَ مِن دَآبَةٍ لَا تَحَمِّلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا ﴾ ٦٠ قال : منها البهائم والطير ، لا تحمل رزقها .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيكَ ٱلْحَيَوَانُ ﴾ ٦٤ يقول : لا موت فيها .

# سورة الروم من ۱ ـ ۲۷

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ الْمَمْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ ١ ، ٢ قال : ذكر غلبة فارس الروم ، وإدالة الروم على فارس ، وفرح المؤمنين بنصر الله أهل الكتاب على أهل الأوثان ، قال : والبضع ما بين الثلاث إلى العشرة (١).

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ ﴾ ٩ يقول : حرثوا الأرض .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ١٢ يعني يكتئب(٢).

أنا<sup>(٣)</sup> عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُحَبِّرُونَ ﴾ ١٥ : ينعمون\*(٤).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ ٢٧ قال : الإعادة والبداءة(٥) عليه هين .

<sup>· (</sup>١) في القاموس : من ثلاث إلى تسع . والحديث الذي رواه الترمذي وابن أبي حاتم وأخرجه ابن جرير يؤيد ما في القاموس .

<sup>(</sup>٢) في د ، رواية أخرى : الإبلاس : الفضيحة .

<sup>(</sup>٣) جاء متأخرة فقرة .

 <sup>(</sup>٤) [حدثنا ابن وكيع قال ثنا إسحق بن سليهان الرازي عن أبي سنان عن ليث عن مجاهد ﴿ فَسُبْحَـٰنَ اللهِ حِينَ تُمْسِحُونَ ﴾ : المغرب والعشاء ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ : الفجر ﴿ وَعَشِيبًا ﴾ : العصر ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ١٨ : الظهر ، وكل سجدة في القرآن فهي صلاة ] .

<sup>(</sup>٥) ط ، د : قال الإعادة أهون عليه من البداءة ، والبداءة عليه هين .

الـروم من ٣٩ - ٤١

أَنَّا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ ٣٠ قال: الفطرة: الدين: الإسلام.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ قال : هو الإخصاء(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، يعني لدين الله .

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم مثله ، قال لا تبديل لدين الله .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَاللَّهِ ﴾ ٣٩ قال: يعني من أعطى هدية يبتغي أفضل منها فلا أجر فيها .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ٤١ قال: أما في البر، فقتل ابن آدم أخاه، وأما في البحر، فأخذ الملك السفينة غصبا (٢).

<sup>(</sup>١) ط ، مثله عن مجاهد ، والمقصود : خصاء البهائم .

والسياق يجعل مثل هذا الرأي بعيدا ومستغربا ، فقوله تعالى ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفُ فِطْرَتَ اللّهِ الَّذِينُ الْقَيّمُ ﴾ \_ هذا كله لا صلة بينه وبين خصاء البهائم من قريب أو بعيد ، ورأي مجاهد وإبراهيم \_ كها هنا \_ أنه الدين ، هو الصواب .

 <sup>(</sup>٢) هذا رأي ضعيف ، لأن المتبادر من معنى الآية الكريمة : ظهر عصيان الله في كل مكان ، وانتشر
 البلاء بذنوب الناس وما كسبت أيديهم .

ولمجاهد في ط رأي غير هذا هو المقبول: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عثَّام، قال: ثنا =

## الروم من ٤٤ - ٤٨

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلِا نَفُسِهِ مُ يَمَّهَ دُونَ ﴾ ٤٤ يعني يسوون المضاجع (١).

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُرۡسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرُتٍ ﴾ ٤٦ يعني به المطر .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلِيُدِيقَـكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ﴾ يعني القطر(٢).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ ٤٨ يعني القطر .

النضر بن عربي ، عن مجاهد ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيها ﴾ . . . الآية ، قال : إذا ولى سعى بالتعدي والظلم فيحبس الله القطر ، فيهلك الحرث والنسل ، والله لا يجب الفساد ، ثم قرأ مجاهد ﴿ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ . . . الآية . قال : ثم قال : أما والله ما هو بحركم هذا ، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر ،

<sup>(</sup>١) ط ، رواية أخرى ، قال : في القبر .

<sup>(</sup>٢) ط: المطر.

# سورة لقمان

أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَمُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ ٦ قال : هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير ، والاستهاع إليهم وإلى مثله من الباطل(١).

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد(٢) في قوله ﴿ وَيَغَذِّذَهَا هُرُوا ﴾ قال : ويتخذ سبيل الله هزوا .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا ﴾ ٧ يعني ثقلا\*(٣).

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدْ ءَا تَدِنَ لُقُمَٰنَ ٱلْحِيَّمَ ﴾ ١٢ يعني الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة (٤).

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ ﴾ ١٤ يعني المشقة ، وهي وهن الولد(٥).

<sup>(</sup>١) ( وفي ط ﴿ لَمْوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ الغناء ، وكل لعب ولهو ، وفي أخرى : اللهو : الطبل . لكن الأول يؤيده حديث رواه الترمذي وابن جرير وأخرجه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا ابن وكيع قال ثنا العلاء بن عبدالجبار عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد ﴿ بِغَيْرِ مُمَدِّ رَوْنَهَا ﴾ ١٠ قال : إنها بعمد لا ترونها ] .

<sup>(</sup>٤) ط ، روايتان أخريًان : الحكمة : القرآن ، الحكمة : الأمانة .

وقوله : إن الحكمة هي القرآن قول بعيد مستغرب ، اللهم إلا إذا كان يقصد بذلك ما عرف عنه من أن كل كتاب يقرأ فهو قرآن ، من القراءة أما المصحف ، فيسمى القُران .

<sup>(</sup>٥) ط: وهن الولد على وهن الوالدة وضعفها .

لقمان من ١٦ ـ ٢٠

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله ﴿ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَوْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي اللَّأْرُضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ ١٦ قال: لطيف باستخراجها ، خبير بإتيانها .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ﴿ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ ١٧ قال : من دعا إلى الإيمان ، ونهى عن عبادة الأوثان فقد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ ١٨ قال : هو الصدود والإعراض بالوجه عن الناسُ(١).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ يعني كل متكبر .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نَفُورٍ ﴾ قال : هو الذي يعدد ما أعطاه الله وهو لا يشكر الله\*(٢).

<sup>(</sup>١) ط ، رواية أخرى : قال : الرجل يكون بينه وبين أخيه إحنة فيراه فيعرض .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد قال ثنا يجبى بن واضح قال ثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مُشْيِكُ ﴾ ١٩ قال : التواضع ] .

<sup>[</sup> حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا أبي ، عن سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن مجاهد ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْـكُرُّ نَعْمُهُ ظُـُـهُرَةً وَبَاطَنَـهُ ﴾ ٢٠ قال : لا إله إلا الله ] .

قُراءة مجاهد نعمُته ، وقد روي عن ابن عباس أنه قرأها كذلك أيضا ، وقراءة حفص ( نعمه ) .

#### لقمان من ۲۸ ـ ۳٤

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَّاخَلُقُكُرُ وَلَا بَعْثُكُرُ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ ٢٨ قال : يقول : القليل والكثير عليه سواء ، إنما يقول له : كن فيكون\*(١).

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، ونا آدم نا شيبان عن جابر عن مجاهد قال : الختار (٢) : الغدار .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ ٣٣ قال : الغرور : الشيطان .

أنبأ عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ ٣٤ قال : جاء رجل من أهل البادية إلى رسول الله على فقال : إن امرأي حبلى ، فأخبرني ماذا تلد ؟ وبلدنا جدية محل ، فأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت أين (٣) ولدت ، فأخبرني أين يموت ؟ فأنزل الله هذه الآية ، قال مجاهد : وهن مفاتيح الغيب (٤) لا يعلمها الاهو .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن علي ابن يزيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان الحكيم خياطا .

 <sup>(</sup>۱) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله ﴿ فَمَنَّهُمْ مُقْتَصَدٌ ﴾ ٣٢ قال: المقتصد في القول وهو كافر].

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يُلْتِنَاۤ إِلَّا كُلِّ خَتَّارِكَفُورٍ ﴾ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ط : متى ، وما هنا أوفق لملاءمة قوله ﴿ بِأَنَّ أَرْضَ تُمُوتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ط هن مفاتح الغيب التي قال الله ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ٓ إِلَّا هُوَ ﴾ الأنعام ٥٩ .

# سورة آلم تنزيل : السجدة (١) من ٦ - ١١

\*(٢) أخبرنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ ٧ قال : يقول : أتقن كل شيء خلقه(٣).

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴾ ٨ قال : يعني ضعيفا ، وهو نطفة الرجل .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ( ٤ ) ﴾ ١٠ يقول : أئذا كنا عظاما ورفاتا وهلكنا في الأرض ﴿ أَءِنَا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَتُوفَّكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ ١١ قال : حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست ينال منها حيث يشاء .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: تلا رسول الله على هذه الآية ﴿ تَجُافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ ١٦ فقال: هو قيام العبد من الليل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: السجد.

<sup>(</sup>٢) [ حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو بن معروف ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ فِي يَوْمِرَ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَنْ سَنَةٍ ﴾ ٦ يعني بذلك نزول الأمر من السهاء إلى الأرض ، ومن الأرض إلى السهاء في يوم واحد ، وذلك مقداره ألف سنة ، لأن ما بين السهاء إلى الأرض مسيرة خمسهائة عام ] .

 <sup>(</sup>٣) وفي ط رواية قال : أعطى كل شيء خلقه ، قال : الإنسان إلى الإنسان والفرس إلى الفرس والحمار إلى الحمار .

<sup>(</sup>٤) بالأصل : (إذا ضللنا) .

#### السجدة من ١٦ ـ ٢٧

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كانوا يصلون من الليل .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ ﴾ ٢١ ما أصابهم من القتل والجوع ، هذا لقريش ﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرَ ﴾ : يوم القيامة (١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود في قوله ﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾ قال : سنون أصابت قوما قبلكم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَقِ مِن لِقَا بِهِ ﴾ ٢٣ يعني من أن يلقى موسى وكتابه .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عمن حدثه عن ابن عباس في قوله ﴿ ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ ٢٧ يعني الأرض التي لا تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول\*(٢).

<sup>(</sup>١) ط ، رواية أخرى : قال : الأدنى في القبور وعذاب الدنيا .

<sup>(</sup>٢) وط عن مجاهد : أبين ونحوها .

وهذا تضييق لا مبرر له ، فكل أرض لا يأتيها مطر يكفيها تسمى جرزاً ، وبذلك يبقى للآية عمومها المطلق .

وفي ط [ حدثنا ابن وكيع قال ثنا عبدالرحمن قال ثنا عبدالله المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ أُوَلَرْ يَرُواْ أَنَّا لَشُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ ٢٧ قال : أبين ونحوها من الأرض ] .

وأبين اسم رجل كان في الزمان القديم ، وهوالذي ينسب إليه عدن أبين من بلاد اليمن .

<sup>\* [</sup>حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَوْمُ الْفَتْحِ ﴾ ٢٩ : يوم القيامة ، ونصب يوم ردًا على متى ، وذلك لأن متى في موضع نصب ] .

#### سورة الاحزاب من ٤ - ٦

أحبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ ٤ قال : قال رجل من بني فهر : إن في جوفي لقلبين ، أعقل بواحد منها أفضل من عقل محمد ﷺ، وكذب(١).

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُرُ أَبْنَآ ءَكُرٌ ﴾ قال : نزلت في زيد بن حارثة ، وكان النبي ﷺ تبناه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَيْمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ (٢) ٥ قال : هذا قبل النهي في هذا وغيره ﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ قال : العمد : ما أن بعد البيان والنهي .

أَنَا عَبِدُ الْرَحْمَنُ نَا إِبْرَاهِيمِ نَا آدِم وَرَقَاءَ عَنَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنَ مِجَاهِدِ ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ﴾ ٦ قال : هو أب لهم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أُولِيكَ إِلَىٰمُ مَّعُرُوفًا ﴾ قال : يعني إلى حلفائكم الذين والى

<sup>(</sup>١) وأحسن من هذا أن يراد بالقلب الفؤاد ، وما هو عط التكليف والاعتقاد ، والمعنى : ما جعل الله لشخص فؤادين حتى يدين بأحدهما بالإسلام ، ويفعل أو يتبع تعاليم الجاهلية بالآخر . ويشفع لهذا الرأي ما تلا ذلك من النص الكريم حيث يقول سبحانه ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَا

<sup>(</sup>٢) الأصل: (ليس) بلون واو

# سورة الأحزاب من ٧ – ٩

بينهم رسول الله من المهاجرين والأنصار ﴿كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾قال: يعني العقل والنصر بينهم (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمِن نُوحٍ ﴾ يعني ﴿ وَمِن نُوحٍ ﴾ يعني في ظهر آدم.

(٢) أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَأَخَلَٰنَا مِنْهُم مِينَاتًا غَلِيظًا ﴾ قال: أخذ منهم الميثاق أغلظ مما أخذ من النبيين كلهم ، يعني ممن سمي في هذه الآية .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لِّيسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم ﴾ ٨ قال : يعني المبلغين المؤدين من الرسل .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِذْ جَآءَ تُكُرُّ جُنُودٌ ﴾ ٩ قال : الأحزاب : عيينة بن بدر وأبو سفيان بن حرب ، وقريظة \* (٣).

<sup>(</sup>١) ك ، أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض .

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرة .

 <sup>(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحراث ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله ﴿ إِذْ جَاءَتْكُرُ جُنُودٌ ﴾ قال : الأحزاب : عيينة بن بدر ، وأبو سفيان ، وقريظة ].

وفي سيرة ابن هشام ٧٠١ ، قال ابن إسحق : فخرجت قريش ، وقائدها أبو سفيان بن حرب ، وخرجت غطفان ، وقائدها عيينة بن حصن بن حليفة بن بلر ، في بني فزارة ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى ، في بني مرة ، ومشعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان ، فيمن تابعه من قومه من أشجع . وعلى ذلك فالقواد أكثر بمن ذكر مجاهد .

# سورة الأحزاب من ١٠ – ١٣

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ (١) قال : يعني ريح الصبا ، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى كفأت (٢) قدورهم على أفواهها ، ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم ﴿ وَجُنُودًا لَرَّ تَرَوْهَا ﴾ يعني الملائكة ، قال : ولم تقال الملائكة يومئذ .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُر مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ ١٠ يعني عيينة بن بدر في أهل نجد ﴿ وَمِنْ أَسْفُلَ مِنكُمْ ﴾ أبو سفيان بن حرب (٣) ومواجهتهم قريظة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُنَــَا لِكَ ٱبْتُــِلِيَ ٱلْمُؤْمِنُــُونَ ﴾ ١١ قال : محصوا .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ (١٢ تكلمهم بالنفاق يومئذ : وتكلم المؤمنون (٥) بالحِق والإيمان فقالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ ١٣ قالوا: نخشي عليها السرق (٦).

<sup>(</sup>١) الأصل ( وأرسلنا ).

<sup>(</sup>٢) بالأصل : كفت ، وفي اللسان : كفأة قلبه ، وكفأت الإناء : كببته .

<sup>(</sup>٣) هكذا في د ، وفي الأصل : مواجهتكم قريظة ، وفي ط : وواجهتهم قريظة .

<sup>(</sup>٤) بالأصل : ( إذ يقول ).

<sup>(</sup>٥) بالأصل : وتكلم المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) ط : السُّرَق ، وهذا خطأ ، ففي القاموس ، السرق : شقق الحرير الأبيض ، أو الحرير عامة ، والصواب ما أثبته ، ففي مختار الصحاح : السرق والسرقة بكسر الراء فيهما .

# سورة الأحزاب من ١٩ – ٢٨

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُم لَ ﴾ ١٩ (١) قال : يعني بالخير ، يقول : يشحونُ عليكم بالخير ، وهم المنافقون .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَحْسَـبُونَ ٱلْأَحْرَابَ لَرْ يَذْهَبُواْ ﴾ ٢٠ يقول : يحسبونهم قريبا .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَ إِكُرْ ﴾ قال : يعني عن أخباركم .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَهَنَّهُم مَّن فَضَى نَحْبُهُم ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ﴾ يقول: ينتظر يوما فيه جهاد فيقضي نحبه يعني عهده ، بقتل أو صدق في لقاء العدو.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْرًا ﴾ ٢٥ قال يعني الأحزاب .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ ﴾ ٢٦ يعني قريظة ﴿ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ يعني من قصورهم .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِن كُنتُنَ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ا وَزِينَهَا ﴾ ٢٨ قال : اعتزلهن (١) رسول الله ثم

<sup>(</sup>١) الأصل: (أُشِحّة عليهم) وهوخطأ.

<sup>(</sup>٢) الأصل: اعتزلهم.

## سورة الأحزاب من ٣٥ – ٥٠

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَدَعُ أَذَىٰلُهُــمُ ﴾ ٤٨ يقول : أعرض عنهم .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّآ أَحُلَلْنَا لَكَ أَزُواجَـكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ ٥٠ يعني صدقاتهن .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَالْمَرَأَةُ مُؤْمِنَةً ﴾ يعني بغير صداق، ولم يكن ضرب ذا(٣) حلا، وأحل له ذلك خاصة دون المؤمنين\*(٤).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبنه عن عائشة ، قالت : لما نزلت ﴿ تُرْجِى مَن نَسَآهُ مِنْهُنَ وَتُعُوِى إِلَيْكُ مَن لَسَآهُ مِنْهُنَ وَتُعُوى إِلَيْكُ مَن لَسَآهُ ﴾ ٥١ (٥) إلى آخر الآية قالت : يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن حميد ، قال ثنا نوفل ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر فنزلت ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>٢) جاء هَذا بدون سلسلة ، وهو في تفسير قوله تعالى ﴿ أَن يَكُونَ لَمُـهُمُ اللِّكِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ ٣٦. (٣) الأصل : حل .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ قَدْ عَلَمْ عَا مُعْمَد مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ ﴾ ٥٠ قال : في الأربع ].

<sup>(</sup>٥) الأصل ، زيادة : منهن وهو خطأ

# سورة الأحزاب من ٥٢ ، ٥٣

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآ َ مِنْهُنَ ﴾ يقول: تعزل (١) بغير طلاق من أزواجك من تشاء ﴿وَتُقُوى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ يقول: ترد إليك من شئت ممن أرجيت \*(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَ مِنَ أَزُوَاجٍ ﴾ ٥٢ قال : يعني أن تبدل بالمسلمات (٣) غيرهن من النصارى واليهود والمشركين .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّلُهُ ﴾ ٥٣ يعني غير متحينين نضجه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَلَا مُشْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثِ عِن بعد أن تأكلوا \*(١٤).

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْمِنَ فِى ءَابَآيِهِنَ وَلَا أَبْنَآيِهِنَ ﴾ ٥٥ يعني أزواج النبي ﷺ أن يراهن آباؤهن وأبناؤهن ومن ذكر معهم .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط، وفي الأصل: تعترك.

 <sup>(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثنى الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله ﴿ لَا يُحِلَّ لَكُ ٱلنِّسَاءُ مِن بَعْدُ ﴾
 ٢٥ : لا يهودية ولا نصرانية ، ولا كافرة ].

وكلمة النساء أعم وأشمل ، فما عليه عامة المفسرين أنه لا يحل له شيء من النساء بعد .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط ، وفي الأصل : بالمسلمات من غيرهن .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن مجاهد و أن رسول الله كان يطعم ومعه بعض أصحابه ، فأصابت يد رجل منهم يد عائشة ، فكره ذلك رسول الله ، فنزلت آية الحجاب ].

<sup>﴿</sup> وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنْكًا فَشَكُوهُنَّ مِن وَرَآهِ حِجَابٍ ﴾ ٥٣ .

### سورة الأحزاب من ٥٦ – ٦٩

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا أبو جعفر الرازي ثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَنَبِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ ٥٦ قال : صلاة الله عند أبي العالية عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة عليه : الدعاء له .

أنبأ عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَاَلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَمِنَاتِ ﴾ ٥٨ يقول : يقفون المؤمنين والمؤمنات ﴿ بِغَيْرِ مَا اَكُنَسُبُواْ ﴾ بغير ما عملوا .

أنبأ عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُدُّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ﴾ ٥٩ يقول : يتجلببن حتى يعلم أنهن حرائر ، لا يعرض لهن فاسق بأذى من قول أو ريبة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا شيبان عن عكرمة عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ﴿ يَأَيُّكَ اللَّهِ عَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَهَرَّأَهُ اللَّهُ مِنَ قَالُواْ ﴾ 79 فقال : إن بني اسرآئيل كانوا يقولون : إن موسى آدر ، فانطلق موسى إلى النهر فاغتسل ووضع ثيابه على حجره ، فاشتد الحجر بثيابه ، قال أبو هريرة : فكأني أنظر إلى النبي يحكي موسى يحرك يديه ويقول : ثيابي ياحجر ، ثيابي ياحجر ، فمر على بني إسرائيل فنظروا فلم يروا شيئا(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ ٧٠ يعني صدقا .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال : يعني قولا سدادا .

<sup>(</sup>۱) سبق الحديث عن ذلك عند مناقشة الإسرائيليات، والإمام البخاري أورد حديثا مطولا في صحيحه باب الأنبياء ومختصرا في باب التفسير، وقد جاء فيه كل ما ذكره مجاهد هنا في تفسير الآية من إيذاء موسى وجرى الحجر وغيرهما.

# سورة سبأ من ٣-١٦

أخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا يَعُرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ٣ يقول : لا يغيب عنه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَلْجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ ١٠ يقول : سبحي معه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَدِّرٌ فِي ٱلسَّرْدِ ﴾ 11. يقول: قدر المسهار والحلق، لا تدق المسامير فتسلس(١)، ولا تجلها فتفصم.

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّكْرِيبَ ﴾ ١٣ قال : المحاريب : بنيان دون القصور ، والتماثيل من النحاس ﴿ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ ﴾ يعني كحياض الإبل ﴿ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ﴾ يعني العظام .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ ﴾ ١٤ قال : هي الأرضة ﴿ تَأْكُلُ مِنْسَأْتُهُ ﴾ يعني عصاه .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ سَيِّلَ ٱلْعَرِم ﴾ ١٦ وهذا السيل ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه وهدمه ، وحفر الوادي عن الجنتين(٢) فارتفعتا وغار عنهما الماء فيبستا ، ولم

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: فتتسلسل، ولا تجله.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د ، وفي الأصل فارتفعتا عن الجنتين .

سبأ من ١٧ ـ ٢٣

يكن الماء الأحمر في السد ولكنه كان عذابا أرسله عليهم من حيث يشاء (١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَهَلْ نُجَارِى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ ١٧ يقول : هل يعاقب الا الكفور .

أنا عبد الرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا ﴾ ١٨ يعني قرى الشام (قرى ظاهرة ) يعني السراة (٢).

"(") أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا حماد ابن سلمة ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ تلا قال : كان لكل قبيل من الجن مقعد من السهاء يستمعون منها ، وكان إذا نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السلسل على الأرض ، فلا ينزل على أهل سهاء إلا صعقوا ، فإذا فزع عن قلوبهم ﴿ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُواْ آلحَقَ وَهُو الْعَلَي اللّه عَن عَلَي اللّه عَن الله عَن الله عن الله عنه الجن فيخبرون العام كذا ويكون كذا ، فيسمعه الجن فيخبرون الكهنة ، فيخبر الكهنة الناس به ، يكون كذا وكذا فيجدونه كذلك ، فلما بعث الله محمداً على دحروا (١٤) ، فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك : هلك من الله محمداً على دحروا (١٤) ، فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك : هلك من

<sup>\*(</sup>١)[ حدثني محمد بن عمر وقال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ذَوَاتَى أَكُلِ مُمْطٍ ﴾ : قال : الأراك ].

<sup>(</sup>٢) هكذا في د ، وفي الأصل : الشراة : اسم جبل دون عسفان ، وهو صقع بالشام بين دمشق والمدينة ، بها جبال كثيرة ، والسراة : الظاهرة المرتفعة ، أي إذا خرجت من هذه ظهرت تلك الأخرى ، وفي معجم ما استعجم للبكري ج ١ ص ٨ ، ٩ : السراة : سلسلة جبال تمتد من أقصى اليمين إلى الشام . . عليها كانت الطريق الأعظم التجاري ، وعليها القرى الظاهرة بين المدينة والشام .

<sup>(</sup>٣) [ حدثنا ابن بشار ، قال ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ ﴾ ٢٠ قال : ظن ظنا ، فاتبعو ظنه ].

<sup>(</sup>٤) د ، زيادة : النجوم .

في السهاء ، فجعل صاحب الإبل ينحر للجن كل يوم بعيرا ، وجعل صاحب البقر ينحر كل يوم بقرة ، وصاحب الغنم شاة حتى أسرعوا في أموالهم ، فقالت ثقيف . وكانت أعقل العرب ـ: أيها الناس أمسكوا على أموالكم ، فإنه لم يمت من في السهاء ، وإن هذا ليس بانتشار (۱) ، ألستم ترون معالمكم من النجوم كها هي ، والشمس والقمر والليل والنهار ، قال : فقال إبليس : لقد حدث اليوم في الأرض حدث ، فأتوني من تربة كل أرض ، فأتوه بها فجعل يشمها ، فلما شم تربة مكة قال : من ههنا جاء الحدث ، فنظروا فإذا رسول الله على قد بعث .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا المسعودي وقيس بن الربيع وسليان بن حيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود في قوله ﴿ حَتَى إِذَا فَرَيَّ عَن قُلُوبِهِم ﴾ قال: إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع أهل السهاوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان ، فيرون أن ذلك من الساعة فيفزعون له ويصعقون ، فإذا ذهب عنهم الروع سألوا من فوقهم : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : الحق ، وهو العلي الكبير ، وفي حديث سليان بن حيان فيخرون سجدا ويصعقون .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ قال: يعني حتى إذا كشف الغطاء عنه يوم القيامة (٢).

<sup>(</sup>۱) د : بانتشار ، وما جاء بالأصل أوفق لموافقته قوله تعالى ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنْتَكُرُتُ ﴾ ٢ الانفطار .

<sup>(</sup>٢) والتفسير الأول أدق لصحة الأحاديث فيه فقد أخرج البخاري ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديثا ينص على ما جاء في التفسير الأول للآية . انظر البخاري .

#### سبأ من ٣٧ ـ ٥٤

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ زُلُّنَيَ ﴾ ٣٧(١) قال : قربي(١).

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّمَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ﴾ ٤٦ يعني بطاعة الله ، ﴿ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَّدَىٰ ﴾ يقول : واحدا واثنين .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ﴾ ٥٢ يعني بالله .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُ مُ التَّنَاوُشُ ﴾ يعني من الآخرة إلى الدنيا ﴿ مِن مَّكَانِ بَعِيـدٍ ﴾ يعني من الآخرة إلى الدنيا .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم ثنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ ٥٣ قال : هو قولهم : محمد ساحر ، بل هو كاهن .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَحِيلَ بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ٤٥ قال : يعني من مال وولد وزهرة .

أنا عبد الرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُمَّا فُعِلَ بِأَشْـَاعِهِم مِّن قَبْلُ﴾ أي من الكفار من قبلهم ، كما فعل بأمثالهم .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَآأَمُوا لُكُر وَلآ أَوْلَندُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنَا زُلْنَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وَفِي د، عن مجاهد إذا كان لأُحدكُم شَيء فَليقتصد ، ولا يتأول هذه الآية ﴿ وَمَآ أَنفَقُتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ ٣٩، فإن الرزقق مقسوم . يقول : لعل رزقه قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه .

#### سورة الملائكة(١) ١٠ - ١٨

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ ﴾ ١٠ يعني بعبادة الأوثان .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ, ﴾ يقول: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ ١٣ قال : القطمير : لفافة النواة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِن تَدْعُ مُثْقَلَةً ﴾ ١٨ يعني مثقلة ذنوبا ﴿ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مُنْهُ ﴾ ٢٥ يعني مثقلة ذنوبا ﴿ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مُنَى ۗ ﴾ قال : هو كقوله ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُنْحَرَىٰ ﴾ (٢).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الظالم لنفسه (٣): أصحاب المشأمة، والمقتصد / أصحاب الميمنة، والسابق بالخيرات: السابقون من الأمم كلها.

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا محمد بن إسهاعيل بن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن ابن أبي حسين المكي ، عن عطاء عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) أسهاها أيضا هكذا الزمخشري في الكشاف وتسمى بالمصحف سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) مطلع الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَيَنْهُ مْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مَابِقٌ إِنْكُ يُرَاتٍ ﴾ ٣٢ .

#### الملائكة الآبة ٣٧

قال رسول الله (۱) ﷺ: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال الله عز وجل ﴿ أُولَرُ نُعَمِّرُ كُمْ مَّا يَتَـذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ ٣٧ قال ابن أبي فديك وحدثنا الحسن بن عبدالله بن عطية عمن حدثه عن ابن عباس قال يعني به الشيب.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كثير في تفسيره هذا الحديث ثم علق عليه بقوله : رواه ابن جرير عن علي بن شعيب ، عن إسهاعيل ابن أبي فديك ، وكذلك رواه الطبراني عن طريق ابن أبي فديك ـ ثم قال : وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم ابن الفضل والله أعلم .

#### سورة يس من ٨ ـ ٢٦

\*(١) أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَهُم مُقْمَدُونَ ﴾ ٨ قال : يقول رافعوا رؤوسهم ، وأيديهم موضوعة على أفواههم ، يعني أغلالهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ﴾ ٩ يعني عن الحق ، فهم يترددون في الضلال .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَاَلْكُمْ مُا قَدَّمُواْ ﴾ ١٢ يعني أعمالهم ﴿وَءَا اللَّارَهُمْ عَنِي خطاهم (٢).

\*(٣) أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ ١٤ يعني شددنا .

أَنَا عَبِدَالُوحِمْنَ نَا إِبْرَاهِيمِ نَا آدمِ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدَ فِي قُوله ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ ﴾ (٤) ٢٦ قال : لما قيل له : ادخل الجنة ﴿ قَالَ يَلْلَيْتَ

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن بشار ، قال ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قال ﴿ يَسَ ﴾ ١ مفتاح كلام ، افتتح الله به كلامه ] .

<sup>(</sup>٢) ط ، د ، زيادة : بأرجلهم . وقيل : آثارهم بمعنى ما سنوا وشرعوا وآثارهم التي أثروها من بعدهم ، لكن تفسير مجاهد معضد بأحاديث أخرجها أثمة الحديث : البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن أبي حاتم والطبراني ، انظر : مسلم ، باب المساجد ، والبخاري بابي الأذان والمدينة واحمد ج ٣ ص ٢٢٣ وانظر مراجع الحديث الأخرى في هذه الأبواب وغيرها . . . على أن السياق يرجع كون الأثار بمعنى ما أثروها من بعدهم .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا ابن بشار قال ثنا عبدالرحمن قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿ فِي إِمَارِ مُبِينِ ﴾ ١٢ قال : في أم الكتاب ] .

<sup>(</sup>٤) وفي ط و قِيل الدُّخُولِ الجُنَّةَ ﴾ قال : قد وجبت له الجنة .

#### یس من ۲۱ ـ ۵۲

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِي مَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ ﴿ وذلك حين رأى الثواب .

أَنَا عَبِدَالرَحْمَنَ نَا إِبْرَاهِيمِ نَا آدَمُ نَا وَرَقَاءَ عَنَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنَ مِجَاهِدِ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ ٢٨ قال : يعني رسالة .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَكَمُّسَرَّةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ ٣٠ قال: كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل\*(١).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن الأسود ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ﴾ ٤٠ قال : يقول : لا يسبق ضوء أحدهما ضوء الآخر ، ولا ينبغي لهما ذلك ﴿ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ يقول : يطالبان حثيثين ، ينسلخ أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما ﴿ فِي فَلَكِ يَشْبَحُونَ ﴾ يعني يجرون .

أنبأ عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ عَ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ ٤٢ قال : يعني من الأنعام ما يركبون .

أَنَا عَبِدَالُرَحِمْنُ نَا إِبِرَاهِيمِ نَا آدِمِ نَا وَرَقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدُ فِي قُولُهُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُرُ وَمَا خَلَفَكُرُ ﴾ ٤٥ يعني من الذنوب .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قَالُواْ يَكُو يُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ ٥٢ قال : هذا قول الكفار فقال

 <sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عارة الأسدي قال: ثنا عبدالله بن موسى ، قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى
 عن مجاهد ﴿ كَا لَهُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ. ﴾ ٣٩ قال: العذق اليابس].

یس من ۵۵ ـ ۷۸

المؤمنون يومئذ ﴿ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحَـٰنُ ﴾ يعني مما سر(١) المؤمنون يقولون هذا عند البعث .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي شُـغُلِ ﴾ ٥٥ يعني من النعمة ﴿ فَكِهُونَ ﴾ أي معجبون .

ثنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هُــُمْ وَأَزْوَا جُهُمْ ﴾ ٥٦ يعني حلائلهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ قال: الأرائك من لؤلؤ وياقوت(٢).

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ حِبِلًا كَثِـيرًا ﴾ ٦٣ يعني خلقا كثيرا .

أنا عبدالرحمن ثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَاسْــتَبَقُواْ ٱلصِّرْطَ ﴾ ٦٦ يعني الطريق .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴾ يقول: كيف يبصرون وقد طمسنا على أعينهم .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَهُمْ لَهُ مُ جُنَدٌ مُحْصَرُونَ ﴾ ٧٥ قال : يعني عند الحساب .

أنا عبدالرحمن نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ ٧٨ قال : هو أبي بن خلف .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، وفي الأصل : ما سر المؤمنين يقولون .

<sup>(</sup>٢) وفي ط رواية السرر عليها الحجال .

عورض به أصله وصح آخر الجزء يتلوه سورة والصافات. والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين، وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما.

في الجزء السابع والثامن من هذا الكتاب بخط الشيخ أبي محمد بن خيرون ما صورته: سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل: أحمد ابن الحسن خيرون: وما قبله، وما بعده، جميع الكتاب بقراءة الفضل بن أحمد ابن الحسن بن خيرون: أبو المنصور: محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون، وأخوه أبو طاهر، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون وكاملة بنت الشيخ أبي الفضل بن خيرون، بقراءة ابن سهلان سهلان وثبانين وثانين وأربعهائة.

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل أبي السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك ابن الحسن بن خيرون ، بحق سهاعه من عم أبيه الشيخ العدل أبي الفضل بن خيرون عن ابن شاذان ، بقراءة أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجيلي عليه من الأصل ، وعارض به هذا الجزء الشيوخ :

وصاحب ( الجزء ) الإمام أبو الفرج : محمد بن أحمد بن على بن حمدي ، والشيوخ : أبو العباس : أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزجي ، وأبو المجد : محمود بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني ، وابنه أبو إسحاق : إبراهيم ، وأبو السعادات : أحمد بن علي بن أبي سعد بن الشصر الزريراني ، وأبو الحسن : علي ابن أبي سعد بن إبراهيم الخباز ، والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله بن رهزاد ، ويحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري ، وأبو تراب : على بن عمر بن

الحسن التهار(۱)، وذلك يوم السبت سابع عشر جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، بمسجد خربة عزيز الكبير .

<sup>(</sup>١) هكذا قرأتها .

# انجزء المتأدس م كناب لنفسير

# عَن وَرقاء بن عمرعَ راب أبي بجيع عَن مَجاهدً

مما وراه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد الهمذاني عن إبراهيم بن الحسين الكسائي الرازي .

عن آدم بن أبي إياس عنه .

رواية الشيخ أبي على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان عن أبي القاسم الهمذاني .

رواية أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون ، عن ابن شاذان .

رواية الشيخ الثقة : أبي السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون عن عم أبيه أبي الفضل بن خيرون .

سهاعا منه لمحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدى غفر الله له ولوالديه ونفعه به .

الحمد لله على جميع نعمه علكه من فضل ربه الكريم عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري الخزرجي المدني المدرس بالمسجد النبوي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

## سورة الصافات ١ - ٩

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ أبو السعود المبارك بن خيرون بن عبدالملك بن الحسن بن خيرون قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في يوم السبت سابع عشر جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة ، قال : أخبرنا أبو الفضل : أحمد بن الحسن خيرون في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعهائة ، قال : أنبأ أبو علي : الحسن ابن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان قرأه عليه ، قال : أنا أبو القاسم : عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد الهمذاني ، قال : نا إبراهيم بن الحسن ابن علي الكسائي ، قال : نا آدم بن أبي إياس ، قال : نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَالصَّنَفْاتِ صَفّا ﴾ ١ قال : يعني الملائكة ﴿ فَالزَّ جَرَبِ نَجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَالصَّنَفْاتِ صَفّا ﴾ ١ قال : يعني الملائكة ﴿ فَالزَّ جَرَبِ نَجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَالصَّنَفْاتِ مَفّا ﴾ ١ قال : يعني الملائكة ﴿ فَالزَّ جَرَبِ نَجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَالصَّنَفْاتِ مَفّا ﴾ ١ قال : يعني الملائكة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيُقَذَفُونَ ﴾ ٨ قال : يرمون ﴿ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ يعني من كل مكان ﴿ دُحُورًا ﴾ ٩ قال : يعني مطرودين .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَاصِبُ ﴾ قال : يعني دائم .

#### الصافات من ١١ - ٢٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَهُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَم مَنْ خَلَقُنا آ ﴾ ١١ يعني الساوات والأرض والجبال .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَازِبِ ﴾ قال : يعني (١) لازم .

\*(٢)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا قيس بن الربيع قال نا سياك بن حرب عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول في قوله ﴿ ٱحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمْ ﴾ ٢٢ قال : الصالح مع الصالح ، والطالح مع الطالح .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عجاهد ﴿ وَأَزُوا جَهُمُ ﴾ قال يعني أشباههم (٣) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّـكُرُ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَيْمِينِ ﴾ ٢٨ قال يعني عن الحق ، الكفار يقولونه للشياطين .

<sup>(</sup>١) وفي د، زيادة منتن .

<sup>\*(</sup>٢) [ وفي د عن مجاهد في قوله ﴿ وَيُسْخَرُونَ ﴾ ١٢ ، قال : يستهزئون ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ وَإِذَا رَأَوْا مَايَةً لَا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُعَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

<sup>[</sup> وفي َد عن مجاهد في قوله : ﴿ زُجْرَةٌ ﴾ ١٩ ، قال : صيحة ] .

<sup>(</sup>٣) وفي د، زيادة : القتلة مع القتلة . ، والزناة مع الزناة ، وأكلة الربا مع أكلة الربا .

الصافات من ٤٧ ـ ٧٠

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا فِيهَا غُولٌ ﴾ ٤٧ يقول : ليس فيها وجع بطن .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ ٤٧ قال : يقول : لا تذهب عقولهم .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾ ٤٨ يقول : قاصرات الطرف على أزواجهن (١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : يقول : قصر ن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ ٥١ قال : يعني شيطان .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّا جَعَلْنَـُهُمَا فِتَنَـٰهُ لِلظَّـٰلِمِينَ ﴾ ٦٣قال : هو قول أبي جهل : إنما الزقوم التمر والزبد نتزقمه\*(٢) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ ٧٠ يعني كهيئة الهرولة ، أي يهرولون .

<sup>(</sup>١) وفي د : عن مجاهد ﴿ عِينٌ ﴾ : حسان العيون .

<sup>\*(</sup>٢ُ) وفي د عن مجاهد في قوله ﴿ أَنْفُواْ ءَابَآءَهُـمْ ضَآ لَينَ ﴾ ٦٩. ، قال : جاهلين .

#### الصافات من ٧٨ - ١٠٢

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ٧٨ يقول : جعلنا لسان صدق للأنبياء كلهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ ٨٣ قال : يعني على منهاجه وسنته .

أنا عبدالرخمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَقَبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾ ٩٤ يعني النسلان(١) في المشي .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن على ابن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الذبيح إسهاعيل(٢)، وهو قوله ﴿فَبَشَرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴾ ١٠١ يعني إسهاعيل .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبدالمطلب، قال: الذبيح إسحق.

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَتَّ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى ﴾ ١٠٢ قال : لما عمل مثل عمل إبراهيم .

<sup>(</sup>١) نسل في العدو: أسرع ، ينسل بالكسر نسلا ونسلانا .

<sup>(</sup>٢) في ط ، مثله ، غير أنه قال : وهو قوله ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذَجْعَ عَظِيمٍ ﴾ وما بالأصل أوفق وفي القرطبي ١٥ / ١٠٠ ، ١٠١ سرد لأراء العلماء في الذبيح من هُو؟ وقد أورد روايتين عن مجاهد أنه إسحق ، وأنه إسهاعيل . انظر كذلك زاد المعاد : ١ / ١٦ .

الصافات من ١٠٣ ـ ١٤٦

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَلَمَا ٓ أَسُلَمَا ﴾ ١٠٣ قال : سلما ما أمرا به .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم (١) قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ قال : وضع وجهه للأرض ، فقال : يا أبت ، لا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني فلا تجهز على ، وأوثق يدي إلى رقبتي ، ثم ضع وجهي للأرض .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَفَدَيْنَــُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ ١٠٧ قال : بكبش متقبل .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَلًا ﴾ ١٢٥ يعني ربا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ ١٤١ يقول: كان من المسهومين .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾ ١٤٦ يعني شجرة غير ذات أصل مثل الدباء(٢) ونحوه .

<sup>(</sup>١) ليس بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الدباء بالضم والتشديد والمد : القرع ، الواحدة : دباءة .

الصافات من ١٤٧ - ١٨٢

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ١٤٧ يعني قوم يونس الذين أرسل إليم قبل أن يلتقمه الحوت .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آجِّنَة نَسَبًا ﴾ ١٥٨ قال : قالت كفار قريش : الملائكة بنات الله عز وجل ، فقال لهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه : فمن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سروات الجن(١) ، فقال الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ عَلَمَتِ الْجُنَاةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ ١٥٨ يقول : أنها ستحضر الحساب ، والجنة هي الملائكة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ ١٦٥ ، ١٦٥ يعني الملائكة .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نات آدم قال نا شيبان عن أبي هرون العبدي عن أبي سعيد (٢) الحدري قال : كان رسول الله ﷺ يقول قبل أن يسلِّم من صلاته : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ١٨٠ ﴿ وَسَلَامً عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ ١٨٠ . ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ١٨٠ .

<sup>(</sup>١) ط ، زيادة : يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه إبليس .

<sup>(</sup>٢) د : أخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، وابن مردويه عن أبي سعيد . . . وأخرج الخطيب عن أبي سعيد . . . كان رسول الله ﷺ يقول بعد أن يسلم . . . . وفي ك : وقال الحافظ أبو يعلى . . . وعلق عليه بقوله : إسناده ضعيف .

#### سورة ص من ۲ ـ ۱۵

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ ﴾ ٢ يعني معازين(١).

(۲) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآنِرَةِ ﴾ ٧ يعنون ملة قريش(٣).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن جاهد في قوله ﴿إِنْ هَـٰلـٰدَآ إِلّاآخُتِلَاتُ ﴾ قال : الاختلاق : الكذب .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَلْـ يَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْـ بَلْـبِ﴾ ١٠ يعني في طرق السهاء: في أبوابها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ ١١ يعني قريشا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿مَّالَفُ مِن فَوَاقِ ﴾ ١٥ قال : من رجوع .

<sup>(</sup>١) معاندين ، معرضين عن الحق .

 <sup>(</sup>۲) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ٣ قال ليس هذا بحين فرار ] .

<sup>[</sup> حَدثنا ابن بشار قال ثنا عبدالرحمن قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد : ﴿ وَٱنطَاقَ ٱلۡمَلَا مِنْهُ مَ اللهِ ٢ قال : عقبة بن أبي معيط ] .

<sup>(</sup>٣) وفي د قال : النصرانية .

ص من ١٦ - ٢٣

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾ ١٦ أي عذابنا ﴿ قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ ١٧ قال : يعني ذا القوة في طاعة الله والبصر في الحق .

أنبأ عبدالرجمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن الذنب عن عاهد في قوله ﴿ إِنَّهُ وَأُوَّابً ﴾ قال : الأواب : الراجع عن الذنب المنيب\*(١).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا ﴾ ٢٣ قال : ما زاد على أن قال لصاحبها : تحول عنها(٢).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ وَفَصْـلَ الْحِطَابِ ﴾ ٢٠ قال : إصابة القضاء وفهمه ﴿ تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ ﴾ ٢١ قال : المسجد ] .

<sup>(</sup>٢) إذا كان المقصود بذلك أن المخاصمة كانت على نعجة فعلا ، فلا بأس وإذا كان المقصود بنعجة : امرأة ، وطلب منه التحول عنها . على أن ذلك ليس مثلا لنبي الله داود عليه السلام ، فهو بعيد ، بل غير صحيح ، لأنه صرف للنص عن ظاهره بدون دليل .

وأما ما يشاع من إسرائيليات باطلة \_ كها جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني على أن ذلك مثل لنبي الله داود ، حيث زنى بامرأة رجل وقتله ، فذلك كفر يجب على كل مسلم أن ينبذه ، وأن يشدد النكير على من يقول به ، فالطعن في نبي الله داود طعن فيمن اختاره ، والطعن في الله كفر .

وقد كذب هذه الفرية ، ورد هذا الإفك غير واحد من الأعلام المجتهدين . انظر تفسير القاسمي : ١٤ / ٥٠٨٩ وانظر تفسير ابن كثير ٤ / ٣١ .

ص من ۳۱ ـ ۳۲

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ عُرِضٌ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلِجِيَادُ ﴾ ٣١ يعني : صفن الفرس ، يعني رفع إحدى رجليه حتى يكون على طرف الحافر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الجياد السراع .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِيمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ عَجَسَدًا ﴾ ٣٤ يقول شيطانا يقال له آصفا ، فقال سليمان : كيف تفتنون الناس ؟ فقال له آصف : أرني خاتمك أخبرك ، فلما أعطاه سليمان خاتمه نبذه آصف في البحر . فساح سليمان وذهب ملكه ، وقعد آصف على كرسيه ، ومنع الله آصف نساء سليمان فلم يقربهن ، فأنكرته أم سليمان ، وكان سليمان يستطعم ويقول : لو عرفتموني أطعمتموني ، أنا سليمان ، فيكذبونه ، فأعطته امرأة يوما حوتا ينظف لها بطنها ، فوجد خاتمه في بطنها فرجع إلى ملكه ، ودخل آصف في البحر فارا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : احتجب سليان بن داود عن الناس ثلاثة أيام ثلاثة أيام ، فأوحى الله عز وجل إليه ، يا سليان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي ولم تنصف لي مظلوما من ظالم ، وكان ملك سليان في خاتمه ، وكان إذا دخل الحام وضعه تحت فراشه ، ودخل الحام يوما ووضع خاتمه تحت فراشه ، فأخذه الشيطان فألقاه في البحر ، وجلس في مجلسه على فراشه ، وأقبل الناس نحو الشيطان ، وجاء سليان فجعل يقول للناس : أنا فراشه ، وأقبل الناس نحو الشيطان ، وجاء سليان فجعل يقول للناس : أنا سليان ، أنا نبي الله فيدفعونه ، فسأل في كفه أربعين يوما ، ثم أتى أهل السفينة فأعطوه حوتا فشقها ، فإذا هو بالخاتم فتختم به ، ثم جاء فأخذ بناصية ذلك

ص من ۳۵ ـ ۳۹

الشيطان فعند ذلك قال: ﴿ رَبِّ آغَفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًالًا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِى ﴾ ٣٥ ، وكان أول ما أنكره نساؤه فقال بعضهن لبعض : أتنكرن ما ننكر(١).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي ، قال : كان سليمان بن داود يأوي إلى عجوز ، فإذا نام بالنهار جاءت حية بيضاء تذب على وجهه(٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ رُخَاءً ﴾ ٣٦ قال : الرخاء : الطيبة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ يعني حيث شاء ، وبإسناده في قوله ﴿ فَأَمْنُنْ ﴾ ٣٩ قال : اعط ﴿ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال : يعني بغير حرج .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن عمران الجوني عن نوف البكالي ، قال : كان الشيطان الذي سلط على أيوب اسمه مسوط(٣)\*(٤).

<sup>(</sup>١) إمرائيليات سبقت مناقشتها ص ١٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هذا مقحم هنا ، وليست له مناسبة ، ولا يوجد في ط ، ولا د ، ولا ك .

<sup>(</sup>٣) في د : أخرج ابن أبي حاتم قال : الشيطان . . عند تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَذْ كُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ وَرَبُّهُ وَأَذْ كُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ وَبَهُ وَأَذْ كُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ وَبَهُ وَأَذِّي كَا اللَّهُ عَلَىٰ وَبُعُوبُ مِنْصَبِ وَعَذَابٍ ﴾ ٤١ .

وفي الجلالينُ ٣ / ٥٧٧ ، ٨٧٥ : ونسبُ ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله ، تأدبا معه تعالى .

وفي د عن مجاهد ﴿ وَخُذْ بِيَـدِكَ ضَفَّتُكُ ﴾ ٤٤ قال هي لأيوب عليه السلام خاصة .

 <sup>(</sup>٤) [حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا ، عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا
 الحسن ، وقال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴾ ٤٥ قال : القوة في طاعة الله .

ص من ۲۸ ـ ۸٤

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ (١) وَذَا ٱلۡكِفُلِ ﴾ ٤٨ قال : كان ذو الكفل رجلا صالحا ، ولم يكن نبيا ، وكان تكفل لنبي أن يكفيه قومه ويقضي بينهم بالعدل ، فلذلك سمى ذا الكفل .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ﴿ أُتُرَابُ ﴾ ٢٥(٢) يعني أمثالا .

(٣) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَتَّخَذُنَاهُ مَ سِخْرِيًّا ﴾ ٦٣ يقول : أخطأناهم ﴿ أَمَّ زَاغَتْ عُنْهُ مُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ فلا نراهم\*(٤).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن المبارك عن ابن جريج في قوله ﴿ فَالْحَتَّ وَالْحَقَ أَقُولُ ﴾ ٨٤ قال : يقول : الحق منى والحق أقول .

والأبصار قال: البصر في الحق].

<sup>[</sup> حدثني على بن الحسن الأزدي ، قال ثنا يحيى بن يمان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّا أَخُلُصْنَاهُم بِحَالِصَةِ ذَكْرَى ٱلدَّارِ ﴾ ٤٦ قال : بذكر الآخرة فليس لهم همُّ غيرها ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ ذَا الْكَفْلَ ﴾ بَدون واو ً، وقد سبق الرد على كونه غير نبي في سورةُ الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ أَتْرَابًا ﴾ وهو خلط بين هذه الآية والآية ٣٧ من سور الوَّاقعة ﴿ عُرُّبًا أَتَّرَابًا ﴾ .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثت عن يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ وَغَسَّاقٌ ﴾ ٥٧ قال : بارد لايستطاع أو قال : برد لا يستطاع ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد قال ثنا أحمد ، قال ثنا أسباط ، عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ مَالَنَا لَا رَئَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ ٦٣ قال : ذاك أبو جهل بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، وذكر أناسا : صهيبا ، وعارا ، وخبابا ، كنا نعدهم من الأشرار في الدنيا ] .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال ثنا أبو أسامة عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قُلْ هُوَ نَبَوًّا عَظِيمٌ ﴿ أَنتُمْ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴾ قال : القرآن ] .

#### سورة الزمر من ٣ ـ ٩

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن ابن أبي نجيح عن عبد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَا نَعُبُدُهُمْ ۚ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ زُلَٰفَى ۚ ﴾ ٣ قال : هذا قول قريش ، تقوله للأوثان ، ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى ولعزير .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا عبد عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد على النَّبَ عَلَى النَّبَ عَلَى النَّبَ عَلَى النَّبَ عَلَى النَّبَارِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَيْ اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَيْ اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَهُ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللّهَارِ عَلَى اللّهَارِ عَلَى اللّهَارِ عَلَيْ عَلَى اللّهَارِ عَلَيْهَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَالْهَارِ عَلَيْهَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَنزَلَ لَـكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَلِمِ ثُمَّلَئِيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ ٦ يعني من الأبل والبقر(٢) والضأن والماعز .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مخاهد في قوله ﴿ خَلْقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ ٦ قال : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظها حتى يتم خلقه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحم والمشيمة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ وَانَاءَ اللَّيْلِ ﴾ ٩ يعني ساعات الليل : أوله وأوسطه وآخره .

<sup>(</sup>١) دهور الكلام: فحم بعضه في إثر بعض.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط ، وفي الأصل . . . والغنم والضأن والمعز .

الزمر من ١٠ ـ ٢٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ ١٠ يقول: فهاجروا واعتزلوا عبادة الأوثان (١٠).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَاللَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا ﴾ ١٧ يعني الشيطان (٢٠)،

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ اللَّهُ مُزَّلَأُ حُسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ ٢٣ يعني القرآن (٣).

أَنْبَا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد عن عبد في قوله ﴿ أَفَنَ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ عِلْمَ الْقَدَابِ يَوْمَ ٱلْقَيْدَمَةَ ﴾ ٢٤ قال : يجر على وجهه في النار ، وهو كقوله ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا أَمْ مَّن يَأْتِى عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقَيْدَمَةِ ﴾ (٤).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ ٢٨ يعني غير ذي لبس .

<sup>(</sup>١) [حدثت عن ابن أبي زائلة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ, اللّذِينَ -خَسُرُواْ أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ، قَال : يُخسرونَ أهليهم ، قال : يُخسرونَ أهليهم ، فلا يكون لهم أهل يرجعونَ إليهم ، ويخسرون أنفسهم ، فيهلكون في النار ، فيموتون وهم أحياء فيخسرونها ].

<sup>(</sup>٢) [حدثت عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد ﴿ أَقَلَن شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرُهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ ٢٢ أَقَلَ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرُهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ ٢٢ قال : ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه ] .

<sup>\*(</sup>٣) حدثني محمد بن عمرو قال ثنا عيسي وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : ﴿ كِتَنْبُا مُتَنْشِهِما مُثَانِي ﴾ ٢٣ قال : في القرآن كله .

<sup>(</sup>٤) فصلت ٤٠ .

الزمر من ٢٩ - ٤٩

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا (١) لِرَجُلٍ ﴾ ٢٩ قال : مثل آلهة (٢) البالطل وإله الحق\*(٣).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيُحُوِّفُونَكَ بِاللَّهِ مِن دُونِهِ ﴾ ٣٦ يعني يخوفونك بالأوثان إلتي يعبدون من دون الله عز وجل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَعْمَــلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُرٌ ﴾ ٣٩ قال : على ناحيتكم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عنده أحد إلا عن عنده أحد إلا عن عنده أحد إلا بإذنه .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ الشّمَأَزَّتُ ﴾ ٤٥ يعني انقبضت ﴿ قُلُوبُ اللّهِ عَن جَاهد في قوله ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَدُلك يوم قرأ رسول الله على النجم عند باب الكعبة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَكُ ﴾ ٤٩ يعني أعطيناه .

<sup>(</sup>١) فراءة حفص ( سلم ) وقراءة مجاهد سالما .

<sup>(</sup>٢) ط: إله الباطل . . . وما بالأصل أوفق .

<sup>&</sup>quot;(٣) [ حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ ٣٣ قال : الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة ، فيقولون : هذا الذي أعطيتمونا ، فاتبعنا ما فيه ] .

الزمر من ٥٣ - ٦٣

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ يقول : أعطيتيه على شرف .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ يَعْبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ ٥٣ يعني من قتل الأنفس في الجاهلية .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَنْحَسَّرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ ٥٦ يعني ما ضيعت من أمر الله .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَّهُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ ، وهي بالفارسية .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن أبي شيبان عن وهب بن منبه ، قال : ما الخلق كله والسموات والأرضون في قبضة الله عز وجل إلا كخردلة ههنا من أحدكم في العقد الثاني من باطن البنصر(١).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الصور(٢) كهيئة البوق.

الله > ٦٨ .

#### الزمر الآية ٧٣

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا أبو عمر الصنعاني عن زيد ابن أسلم قال: الذين استثنى الله عز وجل اثنا عشر: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش ثهانية.

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ ٧٣ يعني كنتم طيبين بطاعة الله عز وجل .

# سور حم المؤمن<sup>(١)</sup> : غافر من ١-١٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: بلغ عمر بن الخطاب عن رجل شيء كرهه ، قال: فكتب إليه ، من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى فلان ،أما بعد ﴿حَمْ إِنَّ نَبْرِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَقَابِ ﴾ الآية ١ ـ ٣ ، فلما ألّعَزِيزِ الْعَلِيمِ (إِنَّ عَافِرِ اللَّذَنِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَديد الْعقابِ ﴾ الآية ١ ـ ٣ ، فلما أتاه الكتاب قال: ﴿حَمْ إِنَّ نَبْزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللّهَ الْعَلِيمِ مَنْ اللّهَ الْعَلِيمِ ، أي العليم أتناه الكتاب قال: ﴿حَمْ إِنَّ نَبْنِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللّهَ الْعَلِيمِ ، أي العليم على على إن الله عليه الله أو وقابل التَّوْبِ ﴾ ، أي إن الله على إن الله على إن الله على الله على الله وقابل الله على الله والله من الرجوع إليه ، قال: فحسنت توبته ، المُصِيرُ ﴾ أي إليه مصيري لابد من الرجوع إليه ، قال: فحسنت توبته ، وقال: صدق الله ونصح (٢) عمر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾قال: ذي إنعام (٣).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُمِن مَقْتِكُم أَنفُسَكُم ﴿ كَا قال : مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم الخبيثة فقال الله لهم ، لمقت الله إياكم في الدنيا حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَأَنْذِرُهُمْ مَيُوْمَ ٱلْآزِفَةِ ﴾ ١٨ قال يعني يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) تسمى في المصحف : غافر .

<sup>(</sup>٢) في د نحوه عن يزيد بن الأصم .

<sup>(</sup>٣) في ط رواية عن مجأهد ﴿ الطُّولِ ﴾ : الغني .

#### غافر من ۱۹ ـ ٤٦

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ خَآ بِنَهُ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ ١٩ قال : يعني نظر الأعين إلى ما نهى عنه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن ابن أبي نجيح عن مجاوية ﴿ يُوْمَ تُولُونَ مُدَّ بِرِينَ ﴾ ٣٣ يعني فارين غير معجزين .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴾ ٣٧ يعني في خسارة وضلال .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن جاهد ﴿ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ ٤١ يعني الإيمان بالله عز وجل .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُونَ فِي الدُّنْكَ وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ ٤٣ يعني الوثن ، يقول : ليس هو بشيء ، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المُسْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ قال : يقول : إن السفاكين الدماء بغير حقها(١) فهم أصحاب النار .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا ﴾ ٤٦ يعني ما كانت الدنيا(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، وفي الأصل بغير حقهم وهذا خطأ .

<sup>(</sup>٢) هذا أقوى دليل على عذاب القبر.

غافر من ٥٦ - ٨٣

\*(١) أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرٌ ﴾ ٥٦ يعني عظمة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّـارِ يُشْجُرُونَ ﴾ ٧٢ قال : يقول : توقد بهم النار .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المرون ورَبِّمَا كُنتُمْ تَمُرَّحُونَ ﴾ ٧٥ يقول : تبطرون وتأشرون .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلِنَبَّلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ ٨٠ يعني حاجاتكم في الأسفار ما كانت(٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿كَانُواْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةٌ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ٨٢ يعني المشي في الأرض بأرجلهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ ٨٣ قال : هو قولهم للرسل : نحن أعلم منكم ، لن نبعث ولن نعذب .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَحَاقَ بِهِسَم ﴾ ٨٣ أي حل بهم . ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْمَهُ زِءُونَ ﴾ يعني ما جاءتهم به رسلهم من الحق ، يقول : استهزءوا به .

<sup>(</sup>١) [ حدثنا ابن بشار قال ثنا مؤمل يقال ثنا سفيان عنالأعمش عن مجاهد في قول الله ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهَادُ ﴾ ٥١ قال: الملائكة ] .

<sup>(</sup>٢) وفي د، قال : أسفاركم لحاجاتكم ماكانت .

# سورة حم السجدة (١) : فصلت من ٥ ـ ٢٢

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَقَالُواْ قُـلُو بُنَا فِي أَكِنَةٍ ﴾ ، يعني كالجعبة للنبل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿غَـيْرُ مُمَنُّونِ﴾ ٨ قال : غير محسوب .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقَـدَّرَ فِيهَآ أَقُوا نَهَا﴾ ١٠ يعني أرزاقها ، يعني المطر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَـآءٍ أَمْرَهَا ﴾ ١٢ يقول : مما أمر به وأراده .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ صَرْصَرًا ﴾ (٢) ١٦ قال : يعني ريحا شديدة الشؤم عليهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فِي أَيَّامٍ نَجِياتٍ ﴾ قال : يعني أيام مشائيم .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتُرُونَ ﴾ ٢٢ قال : يقول : ما كنتم تتقون ﴿ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُم مُ سَمَّعُكُم وَلاَ أَبْصَنُوكُم وَلا جُلُودُكُم ﴾ .

<sup>(</sup>١) تسمى في المصحف: فصلت.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ صَرْصَرٍ ﴾ وهو خلط بين هذه الآية والآية ٦ من سورة الحاقة ﴿ وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُواْ
 بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِبَةٍ ﴾ .

فصلت من ۲٥ ـ ٤٤

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ﴾ ٢٥ قال : يعني شياطين .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَٱلْغَوْاْ فِيهِ ٢٦ قال : يعني بالمكاء والتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن / قريش تفعله\*(١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَنِّكَةُ ﴾ ٣٠ قال : ذاك عند الموت\*(٢).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَمْتَزَّتُ ﴾ ٣٩ يعني بالنبات ﴿ وَرَبَّتُ ﴾ يقول : ارتفعت قبل أن تنبت .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَلَتِنَا ﴾ ٤٠ يعني بالمكاء والتصدية ونحو هذا\*(٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لَوْلَا فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ ۖ ٤٤ يقول : لولا فصلت آياته ،

 <sup>(</sup>١) [حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ
 رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اَسْتَقَنُمُواْ ﴾ ٣٠ قال : أسلموا ثم لم يشركوا به ، حتى لحقوا له ] . وفي وراية : أي لا
 إله إلا الله .

 <sup>(</sup>٢) [حدثني يونس ، قال : أخبرنا يحيى بن حسان ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح ، عن بجاهد ، قوله ﴿ نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مُ ٱلْمُلْكَيِكُهُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَاتُحْزَنُواْ ﴾ قال : لا تخافوا ما تقدمون عليه من أهر الآخرة ، ولا تحزنوا على ما خلفتم في دنياكم من أهل وولد ، فإنا نخلفكم في ذلك كله ] .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبدالرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِنْتُمُ ﴾ ٤٠ قال : هذا وعيد ] .

فصلت من ٤٤ ـ ٥٠

فجعل (١) عربيا ، يقول الله عز وجل : ﴿ وَأَغْمِمِى ﴾ الكلام ﴿ وَعَرَبِي ﴾ الكلام ﴿ وَعَرَبِي ﴾ الرجل (٢) ؟ .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال: حدثنا أبو عوانة عن ابن بشر عن سعيد بن جبير قال: رجل عربي ولسان أعجمي: \*(").

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثُمَـرَٰتٍ (٤) مِّنَ أَكُامِهَا ﴾ ٤٧ يعني حين تطلع .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِي ﴾ ٥٠ أي بعملي (٥) وأنا محقوق بهذا مستحق\*(٦).

<sup>(</sup>١) وفي ط : فجعل عربيا .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط ، وهو الملائم لبقية كلامه ، وفي الأصل أعجمي الكلام . . وهذا لا يتفق مع بقية كلامه ، فهناك قراءة (أعجمي وعربي) بترك الاستفهام وجعله خبرا من الله تعالى عن قيل المشركين ذلك ، يعني : هلا فصلت آياته ، منها عجمي تعرفه العجم ، ومنها عربي تَفْقَهُه العرب . . وأما أعجمي الكلام وعربي الرجل ، فعلى قراءة الاستفهام .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبدالرحمن ، قال ثنا سفيان ، عن ابن جريج عن بعض أصحابه ، عن مجاهد ﴿ أُوْلَــَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مُكَانِ بَعِيدٍ ﴾ ٤٤ قال : بعيد من قلويهم ] .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة حفص ، وفي الأصل : من ثمرة . . .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ط ، وفي الاصل بعلمي .

 <sup>(</sup>٦) وفي د عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ سَنْرِيهِمْ ءَايَتَنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِمْ ﴾ ٥٣ قال : كانوا يسافرون فيرون آثار عاد وثمود ، ويقولون : والله لقد صدق محمد ﷺ وما أراهم في أنفسهم ، قال : الأمراض .

## حـم عسـق<sup>(۱)</sup> من ۱۰ ـ ۱۳

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا آخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ١٠ يقول : يحكم فيه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَذْرَوُ كُمْ فِيـهِ ﴾ ١١ يعني نسلا بعد نسل(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَهُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ١٢: مفاتيح السهاوات والأرض ، وهي بالفارسية .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا يقول عن مجاهد في قوله ﴿ شَرَعَ لَـكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مُنُوحًا ﴾ ١٣ يقول : وأوصاك به يا محمد وأنبياءه كلهم بالإسلام دينا واحدا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ ﴾ قال يقول : الله عز وجل يستخلص لنفسه من يشاء (٣) .

<sup>(</sup>١) تسمى بالمصحف سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) ط ، زيادة : من الناس والأنعام .

<sup>(</sup>٣) هكذا في د أيضا ، وفي ط ﴿ اللهُ يَجْتَى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴾ يقول :ويوفق للعمل بطاعته ، واتباع ما بعث به نبيه عليه الصّلاة والسلام من الحق ، من أقبل إلى طاعته وراجع التوبة من معاصيه .

الشوري من ١٥ - ٢٣

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ ١٥. يقول: لا خصومة بيننا وبينكم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عجاهد ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ ﴾ ١٦ قال : طمع رجال (١) أن تعود الجاهلية .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال الميزان عن مجاهد في قوله ﴿ اللَّهُ الَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَتِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ ١٧ قال : الميزان هو العدل .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَلَوْلَا كَامِمَةُ ٱلْفَصْلِ ﴾ ٢١ يعني يوم القيامة ، يقول : أخروا إلى يوم القيامة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد عن ابن أبي نجيح عن عبد عن عن عبد عن عبد عن عبد أَمَّرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَيَ ﴿ ٢٣ يقول : إِلا أَن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا قرابتي ورحمي .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، و د ، وك ، وفي الأصل : طمع ورجاء أن تعود .

<sup>(</sup>٢) في د : أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن طريق سعيد بن جبير . .

الشورى من ٢٨ ـ ٣٤ من ٢٨ من ٢٨ من ٢٨ من ٢٨ من ٢٨ مرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي (١) وتحفظوا لي القرابة (٢) التي بيني وبينكم » .

أنبأ عبدالرحمَنَ قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَهُو َ الَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ ٢٨ يقول : من بعد ما يئسوا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أبي نجيح عن عبد أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمِنْ عَالِمُنْهِ عَلَقُ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِ مَا مِن دَآبَةٍ ﴾ ٢٩ يعني من الناس والملائكة (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ أَلْجُـوَارِ﴾ ٣٢ يعني السفن ﴿كَالْأَعْلَـٰمِ﴾ يعني كالجبال .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ﴾ ٣٤ : يهلكون بما عملوا .

أنا عبدالرحمن قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الكبائر(٤) الموجبات .

<sup>(</sup>١) د ، ك ، زيادة : منكم .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ك ، د ، وفي الأصل قرابة التي . .

<sup>(</sup>٣) ط ، زيادة : ﴿ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِ مَ إِذَا يَشَآءٌ قَدِيرٌ ﴾ يقول : وهو على جمع ما بث فيهما من دابة إذا شاء جمعه ، ذو قدرة لا يتعذر عليه ، كما لم يتعذر عليه خلقه وتفريقه ، يقول تعالى ذكره ، فكذلك هو القادر على جمع خلقه بحشر يوم القيامة ، بعد تفرق أوصالهم في القبور .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَالَّذِّينَ يَجْتَنْدِبُونَ كَبَتْبِرَ الْإِنِّمِ وَالْفَوَحِشَ ﴾ ٣٧.

الشورى من ٤٠ ـ ٠٠

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا المبارك بن فضألة عن الحسن قال : الكبائر : كل شيء وعد الله عز وجل عليه النار .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ ﴾ ٤٠ قال : إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل نادى مناد : ليقم كل من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا .

أنبأ عبدالرحن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ ٤٥ يقول : ذليل .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ مَالَكُم مِن مَلْجَإِ يَوْمَيِدُ ﴾ ٤٧ يعني محرز ﴿ وَمَالَكُم مِن نَاصِر ينتصر لكم (١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أُو يُزُوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنَائاً ﴾ ٥٠ يقول: يخلط بينهم بالتزويج، يقول: تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية، ثم تلد غلاما، ثم تلد جارية.

<sup>(</sup>١) هكذا في ط وفي الأصل : ينصر لكم .

## سورة الزخرف الزخرف من ٥-١٧

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَفَنَشْرِبُ عَنكُمُ الذِّكُرَ صَفَّحًا ﴾ ٥ يقول: أتكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ اللَّ وَلِينَ ﴾ ٨ يقول : مضى سنة الأولين ، يقول : ينصر الله أنبياءه .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن منصور عن إبراهيم قال : باسم الله ، فلما قعد إبراهيم قال : وضع علقمة بن قيس رحله في الغرز فقال : باسم الله ، فلما قعد على ظهرها قال : الحمد لله ، فلما نهض قال ﴿ سُبّحَنَ الَّذِي سَخّرَ لَنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مُقُرِنِينَ اللّهِ وَإِنّا إِلَى رَبّنا لَمُنقَلِبُونَ (١٠) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أبُّ عَلَيْ أَنُّهُ مُقُرِنِينَ ﴾ يعني الإبل والحيل والبغال والحمير .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَجَعَـلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا ﴾ ١٥ يعني ولدا وبنات(١) من الملائكة .

أَنْبَأَ<sup>(٢)</sup> عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَشَلًا ﴾ ١٧ يعني البنات .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، وفي الأصل : ولدا بنات . .

<sup>(</sup>٢) جاء متأخرا فقرة .

#### الزخرف من ١٨ ـ ٣١

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ أُو مَن يُنَشَّؤُاْ فِي الْحِلْدَةِ ﴾ ١٨ يعني الجواري ، يقول : جعلتموهن للرحمن ولدا ، فكيف تحكمون ؟ عز وجل عن ذلك (١).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَوْ شَآءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُم ﴾ ٢٠ يعنون الأوثان ، إنهم لا يعلمون .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الله عن عن عن عبد عن علموا قدرة الله عز وجل على ذلك .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ ٢٣ أي على ملة ﴿ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَدِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ أي نقتدي بفعلهم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فِي عَقِبِهِ ﴾ ٢٨ يعني ولده (٢٠) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوُلَا نُزِّلَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ٣١ : عتبة بن ربيعة بمكة ، أو ابن عبد (٣) ياليل الثقفي بالطائف\*(٤) .

<sup>(</sup>١) وفي ط ، رخصِ للنساء في الحرير والذهب وقرأ ﴿ أُوَ مَن يُنْشَؤُا ﴾ الآية ١٨ قال : يعني المرأة .

<sup>(</sup>٢) في مذ ، ﴿ كَامَةً ﴾ قال : لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>٣) هناك آراء آخرى: الوليد بن المغيرة المخزومي ، من أهل مكة ، أو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف ، وقيل الوليد . . . وعروة بن مسعود ، وقيل : الوليد . . . وكنانة بن عبد بن عمرو . انظر تفسير الطبري ٢٥ / ٦٥.

في دَ عَن مُجَاهِدٍ ﴿ وَلَوْلَآ أَنْ يَكُونُ ۚ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ ٣٣ قال : لولا أن يكفروا .

<sup>\*(</sup>٤) [ حدثني عمرو بن مالك ، قال ثنا سفيان ، عَن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنَّهُ لَذَكَّرٌ =

الزخرف من ٤٩ ـ ٦٠

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ ٤٩ أي لئن آمنا ليكشفن عنا العذاب.

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمُلَكَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ ٥٣ يقول : يمشون معا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَلَتُّ ءَاسَفُونَا ﴾ ٥٥ يعني أغضبونا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَحَمَلْنَا هُمَّ سَلَفًا ﴾ ٥٦ يعني قوم فرعون ، يقول : جعلنا قوم فرعون سلفا لهؤلاء ، يقول : كفار قوم فرعون سلف لكفار أمة محمد عليه ﴿ وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ﴾ يقول : عبرة لمن بعدهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يُصِدُّونَ ﴾ ٥٧ قال يعني يضجون ، قال : قالت قریش : إنما یرید محمد أن نعبده كها عبد قوم عیسی عیسی .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَوْ نَشَآةُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَنَّهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (١) ﴾ ٦٠ يقول : لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يعمرون الأرض بدلا منكم .

لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ ٤٤ قال : يقول للرجل : من أنت؟ فيقول من العرب ، فيقال : من أي العرب ؟ فيقول : من قريش ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون واو : لو نشاء . . .

#### الزخرف من ٦١ - ٨١

أَنباً عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِنَّهُ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ ٦١ : آية للساعة ، وقال يعني نزول عيني بن مريم قبل يوم القيامة (١٠) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَلِأُ بَيِّنَ لَـكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ ٦٣ قال : يعني به تبديل اليهود التوراة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن إبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلْأَخْلَاءُ ﴾ ٦٧ قال: يعني في الدنيا على معصية الله ﴿ يَوْمَ لِللَّهِ عَنِي مِعادين يوم القيامة ﴿ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ يعني متعادين يوم القيامة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح / عن مجاهد ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ ٧٩ يقول : أم أجمعوا أمرا ، فإنا مجمعون ، يقول : إن كادوا شرا ، كذناهم مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ ﴾ ٨١ يقول : إن كان له ولد كما تقولون ﴿ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ ﴾ يقول : أنا أول المؤمنين بالله عز وجل ، فقولوا ما شئتم (٢) .

<sup>(</sup>١) في نزول عيسي عليه السلام خلاف . انظر ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ط ، رواية أخرى : فأنا أول من عبد الله ووحده وكذبكم ، وفي الكشاف ٣ / ٤٩٧ : فأنا أول من يسبقكم إلى عبادة هذا الولد . . . وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه . . . وهو كرد سعيد بن جبير على الحجاج حين قال له : والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى ، فقال له سعيد : لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلها غيرك . وقال البخارى ، فأنا أول العابدين ، أي الأنفين .

#### الزخرف من ٨٦ ـ ٨٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ ﴾ ٨٦ يعني عيسى وعزيرا والملائكة ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحُتِيِّ وَهُمُ وَالْمَلائكة ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحُتِيِّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ (١) ﴾ أي علم الحق .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آد قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقِيلِهِ عَ يَارَبِ إِنَّ هَنَوُكَ لَآءِ قَوْمٌ لَآيُؤُمِنُونَ ﴾ ٨٨ قال: فأبر الله عز وجل قول محمد ﷺ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : إلا لمن . . . وهو خطأ .

## ســـورة الدخــــان من ۱۰ ـ ۱۸

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن حصين بن عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمى قال: يفرق في ليلة القدر أمر السنة إلى مثلها من قابل.

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن نجيح عن مجاهد قال: في ليلة القدر يفرق(١) كل أمر يكون في السنة إلى مثلها من السنة الأخرى من المعايش والمصائب كلها إلا الحياة أو الموت.

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَا لَهُ بِدُخَانٍ مَّبِينٍ ﴾ ١٠ الجدب وإمساك المطرعن كفار قريش (٢).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ ١٣ يعني التوبة بعد وقوع البلاء ، وقد تولوا عن محمد عَمَد ﴿ وَقَالُواْ مُعَلِّمٌ مُعَنَّدُونٌ ﴾ ١٤ .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلْبَطْشَةَ ٱلۡـكُبُرَىٰ ﴾ ١٦ يعني يوم بدر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عَبَادَ ٱللَّهِ ﴾ ١٨ يقول : أرسلوا معي بني اسرائيل ، قال : هذا قول موسى عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَبِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ ٤

<sup>(</sup>٢) يؤيده حديث أخرجه الصحيحان ورواه أحمد والنسائي والترمذي.

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱتۡرُكِ ٱلۡبَحۡرَ رَهُوا ﴾ ٢٤ يقول : يعني طريقا يابسا كهيئته بعد ما ضربه ، يقول : لا تأمره أن يستوي ، اتركه حتى يدخله آخرهم\*(١) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّا هُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٣٢ يقول : على من بين ظهرانيه (٢)\*(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أي نجيح. عن مجاهد في قوله ﴿ فَاعْتِلُوهُ ﴾ ٤٧ يقول : ادفعوه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ﴾ ٥٤ يقول: أنكحناهم حورا عينا ، والحور التي يحار فيها الطرف باد<sup>(٤)</sup> مخ ساقها من وراء ثيابها ، فينظر الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون (°).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير عن منصور، عن مجاهد ﴿ فَكَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ﴾ ٢٩ قال: كان يقال إن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض أربعين صباحا].

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط، وفي الأصل: ظهريه. والأوفق: ظهرانيهم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ط، وفي الأصل: بادي...

<sup>(°)</sup> علق ابن جرير على هذا الرأي بقوله: وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحور إنما معناها: إنه يحار فيها الطرف، قول لا معنى له في كلام العرب، لأن الحور إنما هو جمع حوراء، كالحمر جمع حراء، والسود، جمع سوداء، والحوراء إنما هي فعلا من الحور، وهو نقاء البياض، كما قبل للنقي البياض من الطعام الحواري.

الدخان الآية ٤٥

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه في قوله ﴿ بِحُورٍ عِينٍ ﴾(١) قال : يعني سوداء الحدقة ، عظيمة العين .

(١) في الأصل (حور عين).

## سورة الجاثية من ١٤ ـ ٢٩

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ ١٤ يقول: لا يبالون نعم الله، لا يشكرونها، لا يعرفونها .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا عقبة الأصم عن مالك ابن دينار، قال: سمعت عكرمة يقول في قوله ﴿وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ﴾ ١٦ قال: الحكم واللب.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ سُوَآءٌ عَمَّيْكُهُمْ وَمُمَاتُهُمْ ﴾ ٢١ يقول: المؤمن في الدنيا (والآخرة)(١) مؤمن، والكافر في الدنيا والآخرة كافر.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا يُهُلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّمْرُ ﴾ ٢٤ يعني إلا الزمان .

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن نجيع عن مجاهد في قوله ﴿جَاثِيَةً﴾ ٢٨ قال يعني على الركب مستوفزين (٢).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم، عن ابن عباس، ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ ٢٩ السائب عن مقسم، عن ابن عباس، ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ ٢٩

<sup>(</sup>١) تزيادة من ط، وفي الأصل: المؤمن في الدنيا مؤمن. . .

<sup>(</sup>٢) استوفز في قعدته. . انتصب غير مطمئن، أو وضع ركبتيه ورفع إليتيه، ، أو استقل على رجليه ولما يستو قائها وقد تهيأ للوثوب .

قال: نستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ له الملك من أم الكتاب(١).

<sup>(</sup>١) أحسن من هذا وأولى، ما ذهب إليه ابن جرير من قوله: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم فتثبتها في الكتب وتكتبها. حتى لا نكون مع الجبرية .

## سورة الأحقاف

#### من ٤ - ٢٠

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُو أَنْ رُو مِنْ عِلْمٍ ﴾ ٤ قال: يقول أو أحد يأثر علما.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَكَ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ ٨ يعني بما تقولون.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدَعًا مِّنَ ٱلرَّسُـلِ ﴾ ٩ قال: يقول: ما كنت أول<sup>(٢)</sup> من أرسل.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَلَنَّهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا ﴾ ١٥ يعني حملته بمشقة، ووضعته بمشقة .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاءً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَٱلۡمِيۡوَمَ نُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهَـُونِ ﴾ ٢٠ يعني الهوان\*(٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل، أثرة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط، وفي الأصل: أول من الرسول .

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسين قال ثنا ورقاء، جمعيا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. . . ﴿ عِمَا كُنتُمُ لَسَتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ٢٠ يقول: بما

الأحقاف الآية ٢٩

أنبأ عبد الرحمن قال [ثنا<sup>(۱)</sup> إبراهيم] قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح / عن مجاهد قال: الأحقاف: (۲) خساف من حسمى (۳)

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَبِلْعِنِ ﴾ ٢٩ قال: لقيهم النبي ﷺ ليلتئذ<sup>(١)</sup> بنخلة<sup>(٥)</sup>.

كنتم تتكبرون في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم، فتأبون أن تخلصوا له العبادة، وأن تذعنوا لأمره ونهيه ﴿ بِعَـبْرِ الْحَرَيْ الْمِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى الللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) ليست بالأصل:

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَاذْ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَقُومُهُ مِ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ ٢١

<sup>(</sup>٣) في القاموس: حساف: برية بين الحجاز والشام، وحسمى، بالكسر أرض بالبادية بها جبال شواهق، لا يكاد القتام يفارقها، وفي ط: حشاف: وهو خطأ، ففي القاموس: ككتاب وككناسة: الماء القليل، وفي د: حساق من جسمي.

<sup>(</sup>٤) عند منصرفه من الطائف، ويأسه من ثقيف، انظر سيرة ابن هشام ٢٨٧

<sup>(</sup>٥) في القاموس: نخلة، الشامية واليهانية: واديان على ليلة من مكة شرفها الله تعالى.

# سورة محمد صلى الله عليه وسلم من ٢ - ٦

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ثال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَصَّلَحَ بَالْهُـمُ ﴾ ٢ قال : يعني شأنهم\*(١).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا شريك عن سالم الأفطس عن مجاهد ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوۡزَارَهَا ﴾ ٤ يعني نزول عيسى بن مريم عليه السلام .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني حتى ينزل عيسى بن مريم ، فيسلم كل يهودي ، وكل نصراني وكل صاحب ملة ، وتأمن الشاة الذئب، ولا تقرض فأرة جرابا ، وتذهب العداوة من الأشياء كلها ، وذلك ظهور الإسلام على الدين كله . وينعم الرجل المسلم حتى تقطر رجلاه دما إذا وضعهما من النعمة (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا الربيع بن صبيح عن محمد ابن سيرين، عن عائشة قالت: يوشك أن ينزل عيسي (٣) بن مريم عليه السلام إماما مهديا، وحكما عدلا، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، وتضع الحرب أوزارها.

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلْحَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُ ﴾ ٦ قال : يمشي أهلها إلى بيوتهم

 <sup>(</sup>١) [حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة وعباس بن محمد قالا ثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أخبرني خالد أنه سمع مجاهدا يقول : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ التَّبَعُواْ ٱلْبَـٰطِلَ ﴾ ٣ قال : الشيطان ] .

<sup>(</sup>٢) مبالغة ممجوجة .

<sup>(</sup>٣) في نزول عيسي عليه السلام خلاف . انظر ص .

حمد الله ا - ٣٥

ومساكنهم ، وما قسم الله عز وجل لهم فيها ، لا يخطئون شيئا منها ، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ، لا يستدلون عليها أحدا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمَّنْلُهَا ﴾ ١٠ يقول : للكافرين مثل ما دمرت به القرون الأولى عند أمر(١) الله لهم\*(٢).

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأُوْلَى لَهُ مُرْثِى طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ ٢١ قال : يقول : أمر الله بذلك المنافقين (٣) ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأُمْرُ ﴾ يقول : فإذا جد الأمر (٤).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَا تَهِنُواْ ﴾ ٣٥ يقول فلا تضعفوا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال (نا آدم) (٥) قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ يعني الغالبين مثل يوم أحد ، أي تكون عليهم الدائرة .

<sup>(</sup>١) في ط، د: . . . . الأولى ، وعيد من الله لهم .

 <sup>(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ذَ ٰ لِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>٣) هكذاً في ط ، وفي الأصل : أمر الله المتقين بذلك ، وهذا لا يتفق والسياق الذي يتكلم عن المنافقين ، ولا يستقيم المعنى به ، فكيف يكون الأولى بالمتقين الطاعة وقول المعروف ؟ وهل تكون التقوى بغير ذلك ؟؟

<sup>(</sup>٤) وفي ط ، فإذا وجب القتال وجاء أمر الله بفرض ذلك كرهتموه .

<sup>(</sup>٥) ليس بالأصل.

#### محمد ﷺ ٢٥ ٣٨ ٣٨

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَن يَتِرَ كُرُ أَعُمَالَكُمُ ﴾ يقول : ينقصكم أعمالكم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ ٣٨ قال : يستبدل من يشاء بمن يشاء .

# سورة الفتح من ١ ـ ٢٤

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ ١ يعني نحره بالحديبية وحلقه رأسه .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ (١) أُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ ٤ قال : السكينة من الله عز وجل كهيئة الريح لها رأس مثل رأس الهرة وجناحان(٢)\*(٣).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَ الْمُولُلْنَا ﴾ ١١ يعني أعراب المدينة: جهينة ومزينة، وذلك أنه استتبعهم لخروجه إلى مكة، فقالوا: نذهب معه إلى قوم جاءوه فقتلوا أصحابه. فنقاتلهم في ديارهم، فاعتلوا بالشغل، فأقبل النبي على معتمرا، فأخذ أصحابه ناسا من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي على مغذلك الإظفار يبطن مكة وهو قوله في بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بُعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (٤) ﴾ ورجع النبي على وقد وعده الله عز

<sup>(</sup>١) بالأصل : وأنزل ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ليس هذا في ط ، ولا د ، ولا ك ، ولكنه كالذي في البقرة عند تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّ ۗ ۗ الْيَهُ َ مُلْكِدِةَ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلنَّالُوتُ فِيهِ كَيْنَةٌ مِنْ رَّيِكُرٌ ﴾ . . .

وكأنَّ القائلين بَهذا لم يقرءوا مَا بعد السكينة ، فكيف تدخل سكينة لها رأس وجناحان قلوب المؤمنين ؟؟

 <sup>(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمر ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ،
 قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾ ١٠ قال :
 يوم الحديبية ] .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ .

#### الفتح من ١٥ ٢٦

وجل مغانم كثيرة ، وعجل له خيبر ، وقال المخلفون : ذرونا نتبعكم ، وهي المغانم التي قال الله عز وجل ﴿ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَىٰ مَغَـائِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذُرُونَا نَتَبِعُكُم ﴾ (١) وعرض عليهم قتال قوم أولى بأس شديد ، وهو فارس والروم ، وأما المغانم الكبيرة التي وعدوا(٢) فها يأخذون حتى اليوم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكُنتُمُ قَوْماً بُورًا ﴾ ١٢ يقول : كنتم قوما هالكين .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيج عن مجاهد ﴿ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ ١٦ قال : هم فارس والروم .

أنبأ (٣) عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : هم فارس والروم\*(٤).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكُ ﴾ ٢٦ قال : هي كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال أرى رسول الله على وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه

<sup>(</sup>١) الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى ﴿ وَعَدَكُرُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا متأخرا فقرة .

 <sup>(</sup>٤) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسين، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ فَعَجَّلَ لَكُرُ هَاذِهِ ٤٠ ٢٠ قال : عجل لكم بخير].

<sup>[ . . . . . . . . .</sup> قوله ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدَرُواْ عَلَيْهَا ﴾ ٢١ : ما فتحوا حتى اليوم ] وفي د عن مجاهد ﴿ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَبَّنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ٢٥ قال : هو القتل والسبى .

الفتح من ۲۷ ـ ۲۹

آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين ، فقال له أصحابه حين نحر بالحديبية : أين رؤياك يا رسول الله ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ رَسُولُهُ الرُّغْيَا مِن دُونِ ذَلكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ يعني النحر بالحديبية ثم رجعوا ففتحوا خيبر ، ثم اعتمر بعد ذلك ، فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة\*(۱).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ ﴾ ٢٩ قال يقول : مثلهم في التوراة وفي الإنجيل واحد ، يقول ﴿ كَزَرْعِ أَنَّرَجَ شَطَّعَهُ ﴾ يعني ما يخرج بجنب الحقل(٢) فيتم الأول ويتم الآخر ﴿ فَعَازَرَهُ ﴾ يعني فشده وأعانه ﴿ فَالسَّمَعُ لَظَ فَالسَّتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِه ﴾ يقول : فلحق بأصحابه (٣).

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن بشار ، قال ثنا آبو عامر ، قال ثنا سفيان ، عن حميد الأعرج عن مجاهد ﴿ سِيمًا هُمْ فِي وُبُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ ٢٩ قال : الخشوع والتواضع ] .

وهكذا أغلَب الروايات عن مجاهد ، وهناك رواية قريبة من هذا ، قال : السحنة ، وفي رواية : حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد . . . قال : هو الخشوع ، فقلت : هو أثر السجود ، فقال إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنز ، وهو كها شاء الله .

<sup>(</sup>٢) ط : قال : ما يخرج بجنب الحقلة ، فيتم وينمى .

<sup>(</sup>٣) وفي ط رواية ﴿ عَلَىٰ سُوقِهِ عَ ﴾ : قال : أصوله .

# سورة الحجرات من ١ ـ ٤

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ١ قال: يقول: لا تفتاتوا(١) على رسول الله ﷺ بشيء حتى يقضيه الله عز وجل على لسانه.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَبُهُ مُ وَاْلَهُ بِاللَّقُولِ كَمُهُ لِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ ٢ يقول: لا تنادوه باسمه نداء، ولكن قولوا قولا لينا: يا رسول الله(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أُوْلَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُبُرَاتِ ﴾ ٤ يعني أعرابا من بني تميم.

<sup>(</sup>١) في اللسان: افتات عليه في الأمر: حكم، وكل من أحدث دونك شيئا فقد فاتك به، وافتات عليه أي لا يعمل شيء دون أمره.

 <sup>(</sup>٢) هكذا، لكن السياق والأحاديث التي أخرجها البخاري وأحمد يؤكدان أن المقصود بجهر القول هو
 رفع الصوت لا مناداة الرسول بغير كلمة «يارسول الله» انظر البخاري باب المناقب .

 <sup>(</sup>٣) رد القاضي أبو بكر بن العربي هذه الرواية حيث قال: إن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان
 إلى رسول الله ﷺ فمسح رؤوسهم ويرك عليهم، إلا هو، فقال: إنه كان على رأسه خلوق فامتنع
 من مسه، فمن يكون في مثل هذه السن يوسل مصدقا؟ وقال محب الدين الخطيب في تعليقه

#### الحجرات من ٦-١١

المصطلق ليُصَدِّقَهم (١)، فتلقوه بالهدية، فرجع إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن بني المصطلق جمعوا لك ليقاتلوك، فأنزل الله عز وجل ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّمُ نَدِمِينَ ﴾ ٦.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ ﴾ ٩ قال: يعني الأوس والخزرج، اقتتلوا بينهم بالعصي.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿لَا يَسۡـخُرُ قَوۡمٌ مِّن قَوۡمٍ ﴾ ١١ لا يستهزيء قوم بقوم، يقول: إن يكن رجلا غنيا أو فقيرا أن يفضل عليه رجل بشيء، لا يستهزيء به .

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا [ورقاء](٢) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَاٰبِرُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ﴾ يقول: لا يطعن بعضكم على بعض.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ يقول: لا يدعي المسلم بالكفر بعد الإسلام، يقول الله عز وجل ﴿ بِئْسَ الإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ ﴾ هذا ﴿بَعْدَ ٱلْإِيمَـانِ ﴾.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن، قال هو قول الرجل لأخيه: يا فاسق\*(٣).

<sup>=</sup> على ذلك: هذا الخبر عن سن الوليد بن عقبة يوم فتح مكة، رواه الإمام أحمد في مسنده: ٤ / ٣٢ طبعة أولى كها أورد عديدا من الأدلة، القوية على عدم صحة هذه الرواية.

<sup>\* (</sup>١) المصدق: الذي يصدقك في حديثك، والذي يأخذ صدقات الغنم .

<sup>\*(</sup>٢) غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث. قال ثنا الحسن،

#### الحجرات من ١٢ ـ ١٤

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: لما نزلت ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَن يَأَكُلَ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ ١٢ قالوا: نكره ذلك، قال: فاتقوا الله في الغيبة .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الشعوب (١): النسب البعيد، والقبائل: دون ذلك، يقول: جعلنا هذا لتعرفوا فلان بن فلان من كذا وكذا.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ﴾ ١٤ قال: نزلت هذه الآية في أعراب (٢) أسد بن خزيمة.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيئًا ﴾ يقول: لا ينقصكم من أعمالكم شيئا ولا يظلمكم.

قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ وَلَا تُجَسِّسُواْ ﴾ ١٢ قال: خذوا ما ظهر
 لكم ودعوا ما ستر الله. ]

<sup>[</sup>حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران قال عثبان بن الأسود عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرَ وَأَنْهَى ﴾ ١٣ قال: ما خلق الله الولد إلا من نطفة الرجل والمرأة جميعا: لأن الله يقول: ﴿ خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرٍ وَأَنْهَى ﴾ ].

<sup>\*(</sup>١) فِي تفسير قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ ﴾ ١٣

## سورة ق من ٤ ـ ٩

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾ ؟ يعني من عظامهم .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾ ٥ يعني في أمر ملتبس(١).

أنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ ٦ يقول: ما لها من شق.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ تَبْصِرَةً ﴾ ٨ يعني بصيرة. \*(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَحَبَّ ٱلْحُصِيدِ﴾ ٩ يعني الحنطة.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: الباسقات (٣): الطوال. \*(٤)

<sup>\*(</sup>١) الأصل: متبلس.

<sup>(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء ومجاهد ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مَنْ يَبِ ﴾ ٨ قالا: مجيب]

<sup>\*(</sup>٣) في تَفسير قوله تعالى ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ ١٠

<sup>(</sup>٤) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسين، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿نَصِيدُ ﴾ قال: المنضد].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿وَأَشَّوَكُبُ ۚ ٱلرَّسَۗ ﴾ ١٢ قال: بئر].

ق من ۱۹ ـ ۲۲

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلَقِ ٱلْأُوَّلِ ﴾ ١٥ قال: يقول: أفأعيى علينا حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿بَلُ هُمَّ فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعني يمترون في البعث.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ألمّرِيدِ ﴾ ١٦ يعني الذي في الحلق. \*(١)

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ١٨ يعني رصدا عليه.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ ٢١ قال يعني به الملكين: كاتب وشهيد (٢٠).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ ﴾ ٢٢ يعني به الكافر كشف الغطاء عنه يوم القيامة .

 <sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبوعاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ فَكَنَّ وَعِيدٍ ﴾ ١٤ قال: ما أهلكوا به، تخويفا لهؤلاء].

<sup>(</sup>۱) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿قَمِيدٌ ﴾ ١٧ قال: رصد] وفي رواية: [حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ﴿عَنِ ٱلْبَمِينِ وَعَنِ ٱللَّهِمَالِ قَمَيدٌ ﴾ قال: كاتب الحسنات عن يمينه، وكاتب السيئات عن شياله].

 <sup>(</sup>۲) في ط، رواية أخرى: السائق من الملائكة، والشهيد: شاهد عليه من نفسه، وروايتان أخريان:
 سائق يسوقها إلى أمر الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت.

#### ق من ۲۷ ـ ۳۸

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن يبي نجيح عن مجاهد ﴿قَالَ قَرِينُـهُ (١) ﴾ ٢٧ قال: الشيطان الذي قيض له.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ﴾ ٢٩ يقول: قضيت ما أنا قاض .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَلْ مِن مَرِيدٍ ﴾ ٣٠ قال: وعدها الله ليملأنها، فيقول لها: هل أوفيتك؟ فتقول: هل من مسلك \*(٢).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْمِلَادِ﴾ ٣٦ يقول: ضربوا في البلاد<sup>(٣)</sup>.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ ٣٧ يقول: لا يحدث نفسه بغيره ﴿ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ يعني شاهد القلب.

أنا عبد الرحمن [قال نا إبراهيم (٤) قال نا آدم] قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن أَنْهُوبٍ ﴾ ٣٨ قال: اللغب: النصب، يقول اليهود: إنه أعيى بعد ما خلقها (٥) عز وجُل.

<sup>\*(</sup>١) بالأصل ﴿ وَقَالَ ﴾ . . وهذا خلط بين هذه الآية وبين الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) [حدثناً ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان، عن يونس بن خباب، عن مجاهد ﴿ لَكُلِّ أُوَّابٍ حَمْدِيظٍ ﴾ ٣٢ قال: الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها] وفي رواية أخرى: هو الذاكر الله في الخلاء.

<sup>\*(</sup>٣) في طرن رواية: عملوا في البلاد ذاك النقب.

<sup>\*(</sup>٤) ليس بالأصل.

 <sup>(</sup>٥) ففي العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح الثاني: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل.

#### ق الآية ٥٤

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المسعودي عن ابن أبي إسحق الهمذاني عن الحارث عن على قال: أدبار(١) السجود: الركعتان بعد المغرب.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا إسرائيل عن ابن أبي إسحق الهمذاني عن الحارث عن على مثه.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ ٤٥ يقول: لا تتجبر عليهم يا محمد.

<sup>\*(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَأَذَّبُنُو ٱلسُّجُودِ ﴾ ٤٠

## سورة والذاريات من ١ ـ ٧

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴾ ١ قال: الرياح ﴿ فَا لَحَامِلَاتِ وَقُرا ﴾ ٢ قال: السحاب تحمل المطر ﴿ فَا لِحَارِيَاتِ يُسَرًا ﴾ ٣ قال: السفن ﴿ فَا لَمُقَسِمَاتِ أُمْرًا ﴾ ٤ قال: الملائكة ينزلها على من يشاء.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ إِنَّكَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ ٥ يقول: إن يوم (١) القيامة لكائن .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَ إِنَّ ٱلدِّينَ لَوَ'قِعٌ ﴾ ٦ قال: إن الحساب لكائن .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن عطاء السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ وَٱلسَّـمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ ٧ قال: يعني استواءها وحسنها.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يعنى المتقن البنيان.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُؤْفَكُ عَنْ لُهِ ٩ قال: يؤفن عنه.

<sup>\*(</sup>١) زيادة من د، وفي ط ﴿ لَصَادِقٌ ﴾: لصدق، فوضع الاسم مكان المصدر.

الذاريات من ١٠ ـ ١٧

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ قُتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ﴾ ١٠ أي لعن الكذابون الذين يخرصون الكذب، يقولون: لا نبعث، ولا يوقنون بالبعث، وهي مثل قوله في عبس ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (١) أي لعن.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي غَمَّرَةٍ سَاهُونَ ﴾ ١١ يقول: قلبه في مثل كنانة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ١٢ قال: يقولون: متى الحساب؟ متى يوم الدين؟ أيكون يوم الدين؟.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ يُفَتَنُّونَ ﴾ ١٣يعني يحرقون أي كما يفتن الذهب في النار(٢) ﴿ وُدُوتُواْ فِتَنَكَرُ ﴾ ١٤ يعني حريقكم.

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهُمَعُونَ ﴾ ١٧ قال : يقول كانوا قليلا من الليل ما ينامون .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن الحسن قال: يقول ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قال: ما ينامون، كانوا يمدون الصلاة إلى الأسحار، فإذا كان السحر أخذوا في الاستغفار (٣).

<sup>\*(</sup>١) الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) في ط ، رواية أخرى : ينضجون بالنار .

<sup>(</sup>٣) في د : لا ينامون الليل كله ، وفي ط : قليل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون .

الذاريات من ١٨ - ٢٨

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَبِاللَّا شَحَارِ مُمْمَ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ١٨ قال : يصلون .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَفِى أَمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحُرُومِ ﴾ ١٩ قال : يعني سوى الزكاة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المحروم المحارف(١).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بحاهد قال ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُرٌ ﴾ ٢٢ يعني الجنة ، قال : يقول : الجنة في السهاء ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ قال : يعني الخير والشر(١) .

أنبأ عبدالزحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرَّمينَ ﴾ ٢٤ قال: يقول: أكرمهم إبراهيم عليه السلام.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَكَ مَ بِعِجْلِ ﴾ ٢٦ يقول : حسيل ٣٠ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَ بَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ ٢٨ قال : يعني إسماعيل .

<sup>(</sup>١) رجل محارف ، بفتح الراء : أي محدود محروم ، وهو ضد المبارك وقد حورف كسب فلان : إذا شدد عليه في معاشه ، كأنه ميل برزقه عنه .

<sup>(</sup>٢) وفي ط رواية ، قال : رزقكم المطر .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : الحسيل : ولد البقرة الأهلية ، وعم به بعضهم فقال هو ولد البقرة ، والأنثى بالهاء ،
 وجمعها حسيل على لفظ الواحد المذكر .

#### الذاريات من ٢٩ ـ ٤٤

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بحاهد ﴿فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّمٍ ﴾ ٢٩ قال : في صيحة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَصَـكَتُ وَجْهَهَا ﴾ قال : جبهتها .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مُسَوِّمَةً ﴾ ٣٤ قال : يعني معلمة .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ، في قوله ﴿ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ ٣٧ قال : الموجع .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَتَوَلَّ بِرُكْنِهِ ﴾ ٣٩ يقول: بعضده: بأصحابه(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نمجيح عن مجاهد قال : العقيم (٢) : التي ليس فيها رحمة ولا تلقح شيئا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بجاهد ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَآلَرَمِيمِ ﴾ ٤٢ يعني الشيء الهالك .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَعَنَـٰوا ﴾ ٤٤ يقول : عَلَوا .

<sup>(</sup>١) ط: بعضده وبأصحابه ، وفي الأصل أوفق.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ ٤١ .

### الذاريات من ٤٤ - ٥٩

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ قال: يعني فجأة (١).

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَـ لَهُ إِنَّا يَسْمِ لِهُ كَالَ : بقوة \*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ ﴾ ٤٥ أي يا محمد \*(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ابنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله ﴿ ذَنُوبًا ﴾ ٥٩ يعني سبيلا (١) ﴿ مِثْلَ لَذَنُوبٍ أَضَّكَ لِبِهِ مَهُ مثل سبيل أصحابهم .

<sup>(</sup>١) هكذا في د أيضا ، وفي ط : وهم ينتظرون ، وذلك أن ثمود وعدت العذاب قبل نزوله بهم بثلاثة أيام ، وجعل لنزوله عليهم علامات في تلك الثلاثة ، فظهرت العلامات التي جعلت لهم ، الدالة على نزولها في تلك الأيام ، فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين بأن العذاب بهم نازل ، ينتظرون حلوله

 <sup>(</sup>٢) [ حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال ثنا ابن جريج ، قال : قال مجاهد في قوله
 ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ ٤٤ قال : الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة ، والهدى والضلالة ، والليل النهار ، والسهاء والأرض والإنس والجن ] .

<sup>\*(</sup>٣) حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال أخبرناأيوب عن مجاهد قال : خرج علي معتجرا ببرد ، مشتملا بخميصة ، فقال : لما نزلت ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ فَكَ ٱلْنَتَ بَمُلُومِ ﴾ : أحزننا ذلك ، وقلنا : أمر رسول الله ﷺ أن يتولى عنا حتى نـزل ﴿ وَذَكِّ فَإِنَّ ٱلدِّ كُوٰى تَنفَعُ اللهُ وَمُنكِنَ ﴾ . ] .

<sup>[</sup> حدثناابنَ حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمنينَ ﴾ قال : وعظهم ] .

<sup>(</sup>٤) في ط: سَجُلا ، وفي د: سجلا من العذاب مثل عذاب أصحابهم .

## سـورة الطور من ١ - ٣

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَالطُّورِ ﴾ ١ قال : الطور : الجبل بالسريانية(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ناإبراهيم قال حدثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَكِتَـٰبِ مَسْطُورٍ ﴾ ٢ يعني صحفا مكتوبة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ﴾ ٣ يعني في صحف .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: وسول الله على: البيت (٢) المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة (٣).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قا ثنا شيبان قال نا قتادة عن سالم بن أبيا الجعد عن معدان بن طلحة عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: البيت المعمور بيت في السهاء بحيال الكعبة لوسقط سقط عليها يصلي فيه كل يوم سبعون

<sup>(</sup>١) هكذا في ط ، و د ، وفي الأصل : السرانية .

 <sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱلۡبَيْتِ ٱلْمَعۡمُورِ ﴾ ٤ .

<sup>(</sup>٣) في د : خرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه البيقهي في شعب الإيمان ، وهو جزء من حديث طويل أخرجه الشيخان في صحيحيهما باب الإسراء ، انظر البخاري تفسير سورة الإسراء .

الطور من ٦-١٣

ألف ملك ، والحرم حرم بحياله إلى العرش ، ومامن السماء موضع إهاب (١) إلا وعليه ملك ساجد أو قائم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: السقف المرفوع: السهاء \* (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثناآدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المُحرِ المُسَـجُورِ ﴾ ٦ قال يعني الموقد (٤) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضال عن الحسن ، قال : تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام لليهودي : أين جهنم ؟ فقال اليهودي : تحت البحر ، قال علي : صدق ، ثم قرأ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ \* (٥) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ ١٣ قال : يدفعون إليها دفعا .

<sup>(</sup>١) الاهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ، مالم يدبغ ، والجمع القليل : آهبه ، والكثير : أُهُب أُهْب ، على غير قياس . . .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرَّفُوعِ ﴾ ٥

<sup>\* (</sup>٣) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَالنَّمْ عَنِي ٱلدَّرْقُوعِ ﴾ قال : السهاء ] . (٤) في ط ، رواية أخرى عن مجاهد : بحر تحت العرش . وهو رأي بعيد .

<sup>\* (</sup>٥) [ حدثنا ابن المثنى وعمرو بن مالك قالا حدثنا أبو معاوية الضرير عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَوْمَ مُحُورًا اللَّهُ مَا أُورًا ﴾ ٩ قال : تدور السماء دورا ] .

## الطور من ۲۱ ـ ٤٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَآ أَلَتَنَكُهُم ﴾ ٢١ يقول : ما نقصنا الآباء للأبناء شيئا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاءعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : اللغو : (١) السب ، يقول : لا يستبون ﴿ وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ ٢٣ يقول : لا يأثمون ، ولا يؤثمون (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آلمُنُونِ ﴾ ٣٠ يعني حوادث الدهر\* (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بجاهد في قوله ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ ﴾ ٤٧ يعني الجوع .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بحاهد في قوله ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ ٤٨ يعني من كل مجلس .

\_\_\_\_\_ (١) في تفسير قوله تعالى ﴿ لَّالَغْرُّ فِيهَا ﴾ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في ط : لا يأثمون . وفي د : لا يغوون .

<sup>\* (</sup>٣) [ حدثنا ابن ىشار ، قال ثنا عبدالرحمن ، قال ثنا سفيان ، عن عثمان ابن الأسود ، عن مجاهد في قوله ﴿ أُمَّ هُمَّ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ ٣٢ قال : بل هم قوم طاغون ] .

#### سورة النجم من ١-١١

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا ابراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ ١ يعني الثريا إذا سقط معالفجر(١).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثناآدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاههد ﴿ ذُو مِرَّ وَ ﴾ ٦ يعني ذو قوة ، يعني جبريل عليه السلام .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رُزَيْن ، قال : القاب : القيد(٢) والقوس ، يقول : قيد ذراعين .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ ٩ يعني حيث الوتر من (٣) القوس ، يعني ربه من جبريل عليه السلام .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا المبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ﴿ مَا كَذَبَ ٱللَّهُ وَادُ مَا رَأَى ﴾ ١١ قال : رأى ربه عز وجل بفؤاده .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عبدالرحمن بن زيد عن ابن مسعود ، قال : رأى رسول الله على جبريل في حلة رفرف أخضر قد ملأ ما بين السهاء والأرض .

<sup>(</sup>١) في ط ، رواية أخرى : حدثني زياد بن عبدالله الحساني أبو الخطاب ، قال : ثنا مالك بن سعيد ، قال ثنا الأعمش ، عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلنَّجْم إِذَا هُوَىٰ ﴾ قال : القرآن إذا نزل .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أُو أَذْنَى ﴾ ٩ ، والذي في ط: ليست بهذه القوس ، ولكن قدر الذراعين أو أدنى ، والقاب هو القيد .

<sup>(</sup>٣) ط ، في رواية أخرى : قيد أو قدر قوسين .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب بن موسى بن سالم ، قال : لم ير رسول الله عليه جبريل عليه السلام في صورته إلا مرة (١) واحدة ، رآه وعليه ثياب خضر فيها الدر .

أنبأ عبدالرحمن قبال ثنا إبراهيم قبال ثنا آدم قبال ثنا ورقباء عن حصين بن عبدالرحمن عن مرة الهمذاني قال : ما أي جبريل عليه السلام رسول الله في ضورة الملائكة إلا مرتين ، أتاه في خضر معلق به الدر .

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن رزين بن حبيش عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على : رأيت جبريل عليه السلام، له ستهائه جناح، يتناثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: من زعم أن محمدا على أبيه عن عائشة قالت: من زعم أن محمدا على أبيه عن عائشة وجل فقد كذب.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان قال نا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على لما عرج بي إلى السهاء رفعت إلى سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيها، وإذا ورقها مثل آذان الفيول، وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أربعة أنهار تخرج من أصلها: نهران ظاهران، ونهران باطنان،

<sup>(</sup>١) القول برؤيته ﷺ جبريل عليه السلام مرتين أصح ، لقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ مَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ . \* (٢) علق عليه ابن كثير بقوله: وهذا إسناده جيد قوى .

<sup>\* (</sup>٣) في رؤية الله عز وجل خلاف: أنظر ص

## النجم من ١٦ - ٣٠

فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهر فالنيل والفرات (١).

\*(<sup>۲</sup>)أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ ١٦ قال: كأن أغصان السدرة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، فرآها محمد على الله عليه .

\*(٤) أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَسُمَةٌ ضِيزَى ﴾ ٢٢ قال: عوجاء \*(٥).

أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ذَالِكَمَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾ ٣٠ يعني مبلغ رأيهم .

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا عقبة الأصم قال: سمعت الحسن يقول: اللمم (٦) الخطرة من الزنى، والخطرة من شرب الخمر ثم يتوب.

\*(١) البخاري ـ بدء الخلق٦، مناقب الأنصار ٤٢، أشربة١٢، ومسلم، إيمان ٢٦٤، والنسائي: صلاة ١، ومسند الإمام أحمد ٤ / ٢٠٨، ٢٠٩.

(٢) [حدثنا ابن بشار قال: ثنا نوفل، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل عن مجاهد ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ تَرُلَةُ أَنْحُرَىٰ ﴾ ١٣ قال: رأى جبريل في صورته مرتين].

\*(٣) في ط، فرآها محمد، ورأى محمد بقلبه ربه.

(٤) [حدثنا ابن بشار، قال ثنا عبد الرحن، قال ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعَزَّىٰ ﴾ ١٩ قال: كان يَلُتُ السويق للحاج، فعُكف على قبره].

[حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال ثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد ﴿وَٱلْعُزَّىٰ قال: العزى: شجبرات].

(°) حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسي، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تُسْمِيهُ ۚ ٱلْأُنَّيٰنَ ﴾ ٢٧ قال: الإناث].

(٦) فِي تَفْسِيرِ قُولُه ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِيُونَ كُبِّيرًا لَإِنَّمْ وَالْفُوا حِشَ إِلَّا اللَّمَ ٣٢٠.

وَفِي طَ عَنْ مِجَاهِدٌ : ﴿ إِلَّا ٱلَّهُمَ ﴾ قال الذِّي يلم بالذنب ثم يدعه وفي أخرى قال: الرجل يلم =

أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجالهد ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُرِ إِذْ أَنْشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ ٣٢ قال: هو كقوله ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُمَّدِينَ ﴾ (١) .

أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أب نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَأَعُطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ٣٤ يعني الوليد بن المغيرة، أعطى قليلا ثم أكدى، يقول: قطع عطاءه.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة قال حدثنا جعفر عن القاسم عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله على الآية ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّهِ يَكُ لَا لَهُ وَلَا اللهُ ورسوله أعلم، قال: وفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يقول: وَفَى ما فرض عليه.

أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَغْنَىٰ﴾ ٤٨ يقول: موّل ﴿وَأَقْنَىٰ﴾ يعني رضي (٣).

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَنَّهُمُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ ٤٩ قال يعني مِرْزَم الجوزاء(١).

بالذنب ثم ينزع عنه، قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون:

إن تخفر اللهم تخفر جمًا وأي عبدٍ لك لا ألَّا \*(۱) القلم ٧

 <sup>(</sup>۲) في د: أخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه،
 والشيرازي في الألقاب. والديلمي بسند ضعيف عن أبي أمامة. . . .

<sup>\*(</sup>٣) وفي رواية : ﴿أَقْنَىٰ ﴾ : أخدم .

<sup>\*(</sup>٤) المرزم: ما يرزم به كالحبل، وفي ط: قال: الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه.

النجم من ٥٣ - ٦١

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أب نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَٱلْمُؤْتَفِكَةُ أَهُوكَ ﴾ ٥٣ قال: جبريل رفعها إلى السهاء ثم قلبها، والمؤتفكة قوم لوط.

أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ٧٥ يعني اقتربت الساعة.

أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَفَهِ نَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عكرمة ﴿وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾ ٦٦ قال: يعني تتغنون وهي بالحميرية.

أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَنتُمْ سَلْمِدُونَ ﴾ قال: البرطمة، وهي العابث الوجه(١).

يتلوه إن شاء الله سورة اقتربت، بلغ صاحبه سهاعا والمسمون معه والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وسلم .

صورة شيخنا في الأصل المنقول منه هذا الفرع بعد المقابلة به والمصحة له ، وهو سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل: أحمد بن الحسن ابن خيرون ، عن ابن شاذان ، بقراءة ولده الفضل بن أحمد بن الحسن بن خيرون: أخته كاملة ، والشيخ أبو منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن

<sup>\*(</sup>١) وفي ط، عن مجاهد البرطمة الانتفاخ من الغيظ والغضب، وفي رواية أخرى عنه كانوا يمرون على النبي ﷺ غضابا مبرطمين.

خيرون، وأخوه أبو طاهر: هبة الله، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وأخته ست الحسن، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعهائة.

نقلته على الوجه بعد المعارضة في يوم الإثنين سابع عشرين شوال سنة أربع وأربعين (وخمسمائة).

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ أبي السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون - رضي الله عنه - بحق سهاعه من الشيخ أبي الفضل ابن خيرون، وعورض به أصل سهاعه من الشيخ المذكور: الشيوخ:

الإمام أبو الفرج: محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن حمدي صاحب الجزء، وأبو العباس: أحمد بن عمرو بن محمد بن لبيدة الأزجي، وأبو السعادات: أحمد بن علي بن سعد بن الشعير الزريراني، وأبو الحسن: علي بن أبي سعد بن إبراهيم الخباز، وأبو شجاع: ضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله ابن رهزاذ، والشيخ أبو المجد: محمود بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني، وابنه أبو استحاق، ويحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري، وأبو سعد: الخضر بن إبراهيم بن صدقة بن الشعار الحراني، بقراءة أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجلي، عليه يوم السبت سابع عشر جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة، وصح ذلك وثبت.

صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم

# انجزء الست بع مرکا ب انفسیر عَن دَرقادب عمرعَ الب أبی جیم عَن مِ اهدُ

مما رواه القاسم: عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد الهمذاني.

عن إبراهيم بن الحسين الكسائي الرازي عن آدم بن أبي إياس عنه رواية أبي على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان عن أبي القاسم الهمذاني رواية أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون عن ابن شاذان.

رواية الشيخ الثقة أبي السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن ابن خيرون عن عم أبيه أبي الفضل بن خيرون ـ سهاعا منه لمحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدي ـ نفعه الله به في الدنيا والأخرة وغفر له ولوالديه.

طالع في هذا الجزء المبارك العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير جمال الدين بن محمد بن كثير، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

| • |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | • |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | ٠ | • |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   | · |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |

## سورة اقتربت من ١-٢ بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الثقة أبو السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن ابن خيرون قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة، قال: أخبرنا أبو الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون قرأه عليه وأنا أسمع فأقر به في شوال من سنة اثنتين(١) وثمانين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو علي: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين بن على الكسائي الرزاي، قال ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا ورقاء عن حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده في قوله ﴿ أَقْتَرَبُّتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَّقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ ١ قال: انشق القمر ونحن بمكة \*(٢).

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ ٢ أي سحر ذاهب.

<sup>\*(</sup>١) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، وليث، عن مجاهد ﴿ أَقْتُرَبُّتُ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقُمْرُ ﴾ قال: انفلق القمر فلقتين فثبتت فلقة، وذهبت فلقة من وراء الجبل، فقال النبي عَلَيْ اشهدوا]. ورد مثل ذلك بنفس اللفظ وبالفاظ أخرى في أحاديث أخرجها الشيخان وأحمد والترمذي عن طرق عدة.

#### اقتربت من ٤ ـ ٢٤

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ مَا فِيهِ مُنْ دَجَرٌ ﴾ ٤ قال: يعني موعظة، يعني منتهى (١).

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱزْدُجِرَ ﴾ ٩ يعني استطير جنونا.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الدسر(٢) أضلاع السفينة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿جَزَآءَ لِمَنكَانَ كُفِرَ﴾ ١٤ قال: يقول كفر، يقول: جزاء من الله.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أبُو يُعَمِّرُنَا ٱلْقُـرُءَانَ لِلذِّ كُرِي ١٧ قال: هوَنَّا قراءته\* (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّا إِذًا لَّنِي ضَلَلِ وَسُعْرٍ ﴾ ٢٤ قال: السعر: الضلال أيضا.

<sup>\*(</sup>١) بالأصل: متناهي.

<sup>\* (</sup>٢) فِي تفسير قوله تعالى ﴿ وَحَمَلْنَكُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرٍ ﴾ ١٣.

<sup>(</sup>٣) [حدثنا الحسن بن عرفة، قال ثنا خلف بن خليفة، عن هلال بن جثاب عن مجاهد في قوله ﴿ كَأَنَّهُمْ أَغَــُازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ ﴾ ٢٠ قال: سقطت رؤوسهم كأمثال الأخبية، وتفردت، أو تفرقت أعناقهم، «قال أبو جعفر أنا أشك» فشبهها بأعجاز نخل منقعر].

## اقتربت الآية ٢٨

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ﴾ ٢٨ يقول: يحضرون هم الماء إذا غابت (١) الناقة، فإذا جاءت فشربت الماء حضروا هم اللبن\* (٢).

<sup>\*(</sup>١) هكذا في ط، ود، وفي الأصل: غبَّت.

<sup>(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن مجاهد في قوله ﴿كَهَشِيمِ ٱلْمُحْمَظِي﴾ ٣١ قال: الرجل يهشم الخيمة.]

#### سورة الرحمن عز وجل من ٥ ـ ١٤

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي . نجيح عن مجاهد ﴿الشَّـمُسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَـبَانِ﴾ ٥ قال : يعني بحسبان كحسبان الرحى .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أما النجم (١) فيعني نجوم السهاء والشجر : الشجر ، يسجدان بكرة وعشياً .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ ٧ قال : يقول : وضع العدل\*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ ١٠ يعني للخلق .

أنا عبدالرحمن قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : العصف (٣) : ورق الحنطة (٤) والريحان : الرزق .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد أن ألهُ عن عن عبد عن مجاهد ﴿ مِن صَلْصَـٰلِ كَالْفَخَارِ ﴾ ١٤ يقول : كما يصنع (٥) الفخار .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالنَّجْمُ وَالنَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴾ ٦ .

<sup>\*(</sup>٢) وفي د عن مجاهد ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزُنَّ بِٱلْفِسْطِ ﴾ ٩ ، قال : اللسان .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ مُو الْعَصَّفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ ١٢ .

<sup>(</sup>٤) في ط ، ك : الورق من كل شيء .

 <sup>(</sup>٥) في ط ، الصلصال : التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة ، فهو كالفخار، كما قال الله عز
 وجل .

## الرحمن ١٧ ـ ٢٠

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال نا إبراهيم الأصفر والأخضر (٢) الذي يعلو النار إذا أوقدت .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ﴾ ١٧ قال : مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف ﴿ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ قال : مغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيف .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ ٢٠ : لا يختلطان (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن عبدالله بن يحيى عن على بن أبي طالب عليه السلام ، قال : اللؤلؤ : (١) الصغار منه ، والمرجان : العظام .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المنشآت (٥) ما قد رفع قلعه من السفن ، فأما ما لم يرفع قلعة فليس بمنشأة ، يعني شراعه .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. ﴾ ١٥.

<sup>(</sup>٢) ط ، في رواية أخرى زيادة : والأحمر .

<sup>(</sup>٣) ط ، في رواية أخرى : لا يبغي أحدهما علي صاحبه .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى : ﴿ يُخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤُلُو ۗ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ ٢٢ ، وفي ط عن مجاهد ، المرجان : ما عظم من اللؤلؤ .

<sup>(</sup>٥) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ ٱلْحَــُ وَارِ ٱلْمُنشَّعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَامِ ﴾ ٢٤ .

#### الرحمن من ٢٩ - ٤٤

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴾ ٢٩ قال : يعني كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن ، يقول : يجيب داعيا ويكشف كربا ، ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَـٰنِ ﴾ ٣٣ يعني بحجة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ شُوَاظٌ ﴾ ٣٥ قال : يعني لهب(١) من نار\*(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿كَالدِّهَــانِ﴾ ٣٧ قال : تصير السماء كالدهن .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَيَوْمَبِدُ لَا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ يَ إِنْسٌ وَلَا جَانَ ﴾ ٣٩ يقول : لا تسأل الملائكة عن المجرم إنسًا ولا جانا ، يقول : يعرفون بسيهاهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾ ٤٤ يقول : حميم قد بلغ إناه\*(٣) .

<sup>(</sup>١) ط ، رواية أخرى : اللهب المتقطع ، وثالثة : الأخضر المتقطع من النار .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ وَنُحَاسٌ ﴾ ٣٥ قال : يذاب الصفر من فوق رؤوسهم ] .

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا ابن حميد ، قال ثنا يحيى بن واضح ، قال ثنا الحسين عن منصور عن مجاهد ، قوله
 ﴿ وَلِمَنْ خَافٌ مَقَامٌ رَبِّهِ ع جَنَّتَانِ ﴾ ٤٦ قال : الرجل يهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله ،
 فيتركه ، فله جنتان ] .

ولا معنى لقوله : فله جنتان ، لأن السورة تتكلم عن الإنس والجن .

 <sup>[</sup> حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا مهران ، عن سفیان ، عن رجل من أهل البصرة ، عن مجاهد
 ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانَ ﴾ ٤٨ قال : ذواتا أغصان ] .

#### الرحمن الآية ٦٤

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مُدَهَا مَتَانِ ﴾ ٦٤ يعني سوداوان من الري .

أنبأ عبدالرِحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ، قال : يعني خضراوين .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : المقصورات (١) : المحبوسات في الخيام لا يبرحنها(٢) والخيمة لؤلؤة وفضة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا هشيم / عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير ، قال : الرفرف (٣) : رياض الجنة ، والعبقري ، عتاق الزرابي (٤) .

 <sup>[</sup> حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ، قال ثنى أبي ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد في قوله ﴿ فِيهِنْ وَمُوسَرُتُ الطَّرْفِ ﴾ ٥٦ قال : قصرن طرفهن عن الرجال فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن ] .
 [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ،

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسي ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَرْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ قال : لم يمسهن ] .

وفي رواية أخرى في ط : قال : إذا جامع الرجل ولم يسم ، انطوى الجان على إحليله ، فجامع معه ، فذلك قوله ﴿ لَرُ يَطْمِثُهُنَّ ۚ إِنْسُ قَبْلُهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ .

وهذا تفسير واه بل خطأ ، لأن السورة كها سبق تتكلم عن الإنس والجن .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ حُورٌ مَّ قُصُورَكُ ۚ فِي النَّحْكَ مِ ٣ ٢ وَفِي ط : الحور : البيض ، النساء . وفي ط رواية أخرى : حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ مَقْصُورَكُ فِي الْخِيَامِ ﴾ قال : قصر ن أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا يبرحنه.

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى ﴿ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾ ٧٦ وفي رواية : هو الديباج .

<sup>(</sup>٤) الزرابي : البسط ، وقيل : كل ما بسط واتكيء عليه .

## سورة الواقعة من ٤ ـ ١٥

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾ ٤ يعني إذا زلزلت .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا﴾ ٥ يقول : فتت فتا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد ، قال : البس : اللت ، كما يلت السويق .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن الحارث عن على عليه السلام قال: الهباء(١) المنبث: رهج الدواب\*(٢).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَلَىٰ سُرُرِمَّوْضُونَةٍ ﴾ ١٥ يعني مرمولة بالذهب .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال: ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة قال: هي المرافق بين الفرش(٣).

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ فَكَانَتْ هَبَّ ا مُنْبَثًّا ﴾ ٦ .

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد ، قال ثنا جرير ، عن منصور عن مجاهد ، في قوله ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءُ مُنْبَقًا ﴾ قال : شعاع الشمس يدخل من الكوة ، وليس بشيء ] .

<sup>(</sup>٣) ط، قال: مشبكة بالدر والياقوت.

#### الواقعة من ١٧ ـ ٢٨

\*(١) أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِ مِ وَلَدَانٌ تُمَ لَدُونَ ﴾ ١٧ يقول : لا يموتون ولا يكبرون .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ وِلْدَانُ تُحَـلَّدُونَ ﴾ قال: لم تكن [حسنات] (٢) فيجزون بها ، ولا سيئات فيعاقبون عليها ، فوضعوا بهذا الموضع\*(٣) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم [ قال ثنا ورقاء عن ] ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ﴾ ٢٥ قال : لا يستبون .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي سِـدُرِ مَّغُضُو رِكُ ٢٨ [ قال : يقولون (١٠) : هذا الموقر حملا ] .

<sup>(</sup>١) [حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿مُتَّكِمِنَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّمِلِينَ ﴾ ١٦ قال : لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه ] وقد ذكرت الآية في الطبري ﴿ عَلَىٰ مُر رُمْتَقَلِيلِينَ ﴾ وهذا خلط بين الآية ١٦ من الواقعة والآيتين : ٤٧ من سورة الحجر ، و ٤٤ من سورةً الصافات .

<sup>(</sup>۲) زیادة من د .

<sup>&</sup>quot;(٣) [ حدثنا ابن حمید ، قال ثنا مهران ، عن سفیان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ بِأَ كُوَابِ ﴾ ١٨ قال : لیس لها عری ولا آذان ] وفی روایة ﴿ وَأَبَارِيقَ ﴾ : ماكان لها آذان .

<sup>[</sup>حدثها ابن حمید ، قال ثنا مهران ، عن سفیان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ ١٩ يقول : لا تصدع رءوسهم ﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ قال : لا تنزف عقولهم ]

<sup>[</sup> حدثنا أبو هشام قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن رجل عن مجاهد ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴾ ٢٢ قال : يجار الطرف فيهن ] .

<sup>(</sup>٤) ليس بالأصل واستكملته من ط .

#### الواقعة من ٢٩ ـ ٣٥

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ وَطَلَاحٍ مَنضُودٍ ﴾ ٢٩: الموز المتراكم ، وذلك أنهم كانوا يعجبون بوج (١) وظلاله من طلحه وسدره .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن زيد والمهدي بن ميمون ، عن شعيب بن الجيجاب قال : خرجت أنا وأبو العالية الرياحي ، فلما كنا بالجبال ، وذاك قبل طلوع الشمس ، قال : نبئت (٢) أن الجنة هكذا ثم تلا ﴿وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾ ٣٠ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر الجعفر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال (٣) : سمعت النبي على يقول في قول الله عز وجل ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْسَاءَ ﴾ ٣٥ يعني الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال (٤) : قال رسول الله ﷺ : لا يدخل الجنة العجوز ، قال : فبكت عجوز ، فقال رسول الله ﷺ : أخبروها : ليست يومئذ بعجوز ، وإنها يومئذ شابة ، إن الله عز وجل يقول ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْسَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وج : بلد بالطائف ، وفي الحديث « آخر وطأة وطئها الله بوج » يريد غزاة الطائف .

<sup>(</sup>٢) ليس في ط، أو د أو ك مثله .

<sup>(</sup>٣) في د : أخرج الطيالسي ، وابن جرير وابن أبي الدنيا ، والطبراني وابن مردويه وابن قانع ، والبيهقي في البعث عن سلمة بن يزيد الجعفي ، قال . .

<sup>(</sup>٤) في د : أخرج عبد بن حميد ، والترمذي في السائل ، وابن المنذر والبيهقي في البعث عن الحسن قال . .

#### الواقعة من ٣٩ - ٤٦

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : العرب(١) : المعشقات لبعولتهن ، والأتراب : المستويات بسن واحد .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : المحببات إلى أزواجهن (٢) ، وأما قوله : أترابا ، فيقول : أمثالا .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ ٣٩ يعني أمة ، ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ ٤٩ يعني أمة .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا أبو هلال الراسبي عن محمد بن سيرين ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُولِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُولِينَ ﴿ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَحْدِينَ ﴾ قال : كانوا يقولون : كلهم من هذه الأمة (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَظِـرِّ مِّن يَحُمُو مِرْ ﴾ ٤٣ قال : يقول : ظل من دخان جهنم أسود ، وهو اليحموم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ ﴾ ٤٦ يقول : كانوا يدمنون .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ عُرِبًا أَثْرَابًا ﴾ ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ط ، في رواية أخرى : العواشق . . .

<sup>(</sup>٣) في ك مثله عن ابن عباس .

#### الواقعة من ٥٥ - ٦٦

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الحنث: الذنب.

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَشَـٰرِ بُونَ شُرَبَ ٱلْمِـيمِ ﴾ ٥٥ قال : الهيم : الإبل الظمأى .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر عن مجاهد قال : هو داء يكون في الإبل ، تشرب فلا تروى(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن عكرمة ، قال : هو داء يكون في الإبل ، فتشرب فلا تروى .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نَحَنُ لَا لَهُ نَا اللهُ عَن مجاهد ﴿ نَحَنُ لَا لَهُ اللَّهُ عَن مجاهد ﴿ نَحَنُ لَلَّهُ اللَّهُ عَن مجاهد ﴿ نَحَنُ لَلَّهُ اللَّهُ عَن مجاهد ﴿ نَحَنَّ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٦٦ قال : في أي خلق شئنا .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَقَـدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةُ ٱلأُولَىٰ ﴾ ٦٢ يعني إذ لم يكونوا شيئا\*(٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ ٦٦ يقول : إنا ملقون للشر ﴿ بَلِّ نَحُنُ كُمُنُ مُونَ ﴾ ٦٧ أي محدودون (١) .

<sup>(</sup>١) في ط مثله عن ابن عباس والضحاك وقتادة ، وفي د مثله عن ابن عباس .

<sup>\*(</sup>٢)[ حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَظَلُّتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ ٦٥ قال : تعجبون ] .

<sup>(</sup>٣) هكذا في د أيضا ، وفي ط : حور فنا فحرمنا ، ويرى ابن جرير أنها : غير مجدودين : ليس لهم جد .

#### الواقعة ٧٣-٧٧

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المزن(١) : السحاب .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَـٰهَا تَذْ كِرَةً ﴾ ٧٣ يعني النار (٢) الكبرى يقول : يتذكرون بها جهنم .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِّلْمُقُوِينَ ﴾ يعني للمستمتعين : للناس أجمعين (٣) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شريك عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ عَوْفِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ ٧٥ : نجوم القرآن ، وذلك أنه نزل القرآن إلى السهاء الدنيا جميعا جملة واحدة ، ثم نجم على النبي عَيْقُ نجوما : فرقا : قطعا ، الآية ، والآيتان ، وأكثر .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: يعني بمواقع النجوم في السماء، ويقال أيضا: مطلعها ومساقطها(٤).

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شريك عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ٧٦ يقول : هذا القرآن قسم عظيم .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزُّنِ ﴾ ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ط ، في رواية أخرى : للنار ، وكذلك في د .

<sup>(</sup>٣) ط، في رواية : للمستمتعين : المسافر والحاضر .

<sup>(</sup>٤) ط، في رواية : قال : هو محكم الفرآن .

#### الواقعة من ٧٧ ـ ٩٥

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ﴾ ٧٧ قال : يقول : القرآن من كتابي(١) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شريك عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ ٧٩ يعني الكتاب الذي في السهاء ، يقول : لا يمسه إلا الملائكة ، وهم المطهرون .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: المطهرون الملائكة\*(٢) :

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَنَّكُرُ تُكَذِّبُونَ ﴾ ٨٢ قال : هوقولهم في الأنواء : مطرنا بنوء كذا وكذا ، يقول : هو من عندالله ، هو من رزق الله عز وجل .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿غَــٰيرَ مَدِينِينَ ﴾ ٨٦ يقول : غير محاسبين .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : الرَّوْح<sup>(٣)</sup> : خير ورخاء ، والريحان : الرزق .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُو حَقُّ ٱلْمَقِينِ ﴾ ٩٥ قال : يعني الجزاء المبين (٤) .

<sup>(</sup>١) في ط ، د : ﴿ فِي كِتُنْبِ مَّكُنُونِ ﴾ قال : القرآن في كتابه المكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار .

 <sup>(</sup>۲) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ أَنْبَهَٰذَا الْحَدِثِ أَنْتُم مُدَّمِنُونَ ﴾ ٨١ قال : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم ] .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في ط ، د : الخبر اليقين .

#### سورة الحديد من ٣-٧

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان قال نا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على : هل تدرون ما هذه التي فوقكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها الرقيع : سقف محفوظ ، وموج مكفوف ، هل تدرون كم بينكم وبينها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن بينكم وبينها مسيرة خمسائة ، وبينها وبين الساء الأخرى مثل ذلك ، حتى عد سبع سهاوات ، وغلظ كل سهاء مسيرة خمسهائة عام ، ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فوق ذلك العرش ، وبينه وبين السهاء الساء السابعة مسيرة خمسهائة سنة ، ثم قال : هل تدرون ما هذه التي تحتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها الأرض ، وبينها وبين الأرض التي تحتها قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها الأرض ، وبينها وبين الأرض التي تحتها عام ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده ، لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله عز وجل(۱) ، ثم قرأ رسول الله هم هُواً لأوَلُ

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن معمرين فيه بالرزق . عن مجاهد ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ ٧ يعني معمرين فيه بالرزق .

<sup>(</sup>١) في ك : وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد ، وغير واحد لمعنى واحد ، قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان . . إلى تمام الحديث ، ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، ويروي عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد ، وعلي بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة .

وُفسر بَعْض أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه ، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان .

#### الحديد من ١٦-٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثُ لَقَكُم ﴾ ٨ قال يعني في ظهر آدم عليه السلام .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِّيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنَّورِ ﴾ ٩ قال يعني من الضلالة إلى الهدى .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مَنْ أَنفَقَ ﴾ ١٠ قال : ليس من أنفق وهاجر كمن لم ينفق ولم يهاجر .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحَالَمَ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْلَفِقُونَ ﴾ ١٣ قال : إن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا ، يناكحونهم ويعاشرونهم ، ويكونون معهم أمواتا ، ويعظون النور جميعا يوم القيامة ، فيطفأ نور المنافقين إذا بلغوا السور ، يماز بينهم حينئذ ، والسور كالحجاب في الأعراف ، فيقولون ﴿ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُم \* .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَغَرَّ كُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ ١٤ قال : الغرور : الشيطان .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ ١٦ يقول طال عليهم الدهر .

## الحديد من ١٩ - ٢٨

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُوْلَكَيْكَ هُ مُ الصِّدِيقُونَ وَ الشَّهَ دَ آءُ عِندَ رَبِّهِم ﴾ ١٩ قال : يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله عز وجل(١) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌوَمَنَا فِيهُ لِلنَّاسِ ﴾ ٢٥ قال : يقول : فيه جنة وسلاح .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ ٢٨ يعني ضعفين في الأجر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في قوله ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ قال : ضعفين ، وهو بلسان الحبشة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَيَجْعَلَ لَّـكُمْ نُورًا ﴾ يعني هدى تهتدون به .

<sup>(</sup>١) في ط ، رواية أخرى : قال : كل مؤمن شهيد .

## سورة المجادلة من ٤ - ١١

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ٤ قال : كنا نطعم في كفارة اليمين لكل مسكين مدّين \*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابنه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، قال : جاءت اليهود إلى النبي على ، فقالوا له : السام عليك ، يريدون بذلك شتمه ، وقالوا في أنفسهم ولو لا يعذبنا الله بما نقول حين نشتم ولو لا يعذبنا الله بما نقول حين نشتم عمدا ، فأنزل الله عز وجل (حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونْهَا فَإِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ، ٨ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِذَا قِيلَ لَـكُرُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَـٰلِسِ فَٱفْسَحُواْ﴾ ١١ يعني مجلس النبي ﷺ خاصة .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِذَا قِيـلَ اَنْشُرُواْ ﴾ ١١ يعني إلى كل خير: إلى قتال عدو أو أمر بمعروف أو حق ما كان ، فانشزوا .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، قال ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ اَلَّتِي تُجَدِّدُكُ فِي زَوْجِهَا ﴾ ١ قال : تجادل محمدا ﷺ ، فهي تشتكي إلى الله عند كبره وكبرها ، حتى انتفضت وانتفض رحمها ] والمنتفض من الدجاج : التي نفضت بيضها وكفت .

<sup>(</sup>٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ﴿ أَلَرَ مَرَ إِلَى اللَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّهُ ﴿ وَ إِذَا جَاءُوكَ حَيْوكَ بِمَالَدٌ يُحَبِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ ٨ قال : يقولون : سام عليكم، قال : هم أيضا يهود ] .

## المجادلة من ١٢ ـ ٢٠

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَنَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا نَكَجَيْتُمُ الرَّسُولَ ﴾ ١٢ قال : نهوا عن مناجاة النبي عليه حتى يقدموا صدقة ، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإنه قدم دينارا فتصدق به وناجى النبي عليه ، فتنبأ له عن عشر خصال ، ثم نزلت الرخصة ، فقال ﴿ وَأَشْفَقُتُم ﴾ ١٣ يقول : أشقى عليكم تقديم الصدقة ، فوضعت عنهم ، وأمروا بمناجاته عليه السلام بغير صدقة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَكَا دُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ ٢٠ قال : يعني يعادون : يشاقون .

## سورة الحشر من ٥ ـ ٩

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَة ﴾ ٥ . يعني من نخلة ، قال : ونهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل ، وقالوا : إنما هي مغانم للمسلمين ، وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للعدو ، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم فقال : إنما قطعه وتركه بإذن الله عز وجل .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَكَ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ ٦ قال : يذكرهم ربهم أنه نصرهم بغير كراع ولا عدة في قريظة وخيبر(٢) .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ٩ وهم الأنصار من قبلهم ، من قبل المهاجرين ، ثم نعت سخاوة أنفسهم عندما زوى عنهم ذلك

 <sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنْعَرَجُ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكَيْنَابِ مِن دِينَرِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ ﴾ ٢ قال : النضير ، حتى قوله ﴿ وَلِينُحْزِي الْفَرْسِقِينَ ﴾ ٥ .

<sup>(</sup>٢) عجيب أن يذكر خيبر التي استغرق فتح حصونها شهرا ونيفا ، وأبلى المسلمون فيها بلاء حسنا ، ولا يمكن أن يسمى ما جاء منها فيئا ، ويترك جلاء بني النضير مع أن السورة تتحدث عنهم . صحيح أن بعض حصون خيبر استسلم أهلها ، ففي سيرة ابن هشام ٣ / ٨٠٠ : وحاصر رسول الله على أهل خيبر في حصنيهم : الوطيح والسلالم ، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل . ولكن باقي حصونها فتحت بالحرب ، ولذلك سمي الله ماجاء منها غنيمة .

الحشر من ۹-۱۳

الفيء وإيثارهم المهاجرين بذلك الفيء ، ولم يصب الأنصار من ذلك الفيء شيئا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ٩ يعني فاقة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِم ۗ ﴾ ١٠ قال : هم الذين أسلموا، نعتوا أيضا ، منهم عبدالله بن نبتل ، وأوس بن قيظي .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عبدالله بن أبي بن سلول ورفاقه .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عن وجل ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ﴾ ١٤ قال : المنافقون يخالف دينهم دين بني النضير .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم (١) قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كُمْثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ ﴾ ١٥ يعني كفار قريش يوم بدر .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنسَـٰنِ آكُفُرْ ﴾ ١٦ قال يعني الناس عامة .

<sup>(</sup>١) ليس بالأصل.

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : المهيمن : ( الشاهد على ماقبله من الكتب ) الشهيد (١) .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط، وفي الأصل: الشاهد على ما قبله من الكتب الشهيد ومن الواضح أن الراوي اختلط عليه الأمر، فالآية هنا تتكلم عن الله عز وجل ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لآ إِلَكَ ۚ إِلَّا هُو الْمَالِكُ الْمُعْدِينُ اللَّهُ مَن الله عز وجل ﴿ هُو اللَّهُ الَّذِي لآ إِلَكَ ۚ إِلَّا هُو الْمَالِكُ الْمُعْدِينُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَن الله عز وجل هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ ا

## سورة المتحنة من ٤ ـ ١٠

\*(١)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ قَدْ كَانَتُ (٢) لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيم وَ اللَّذِينَ مَعَهُ ﴾ ٤ ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيم ﴾ قال : نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه ، فيستغفروا(٣) للمشركين .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ رَبَّنَا لَا تَعَذَبنا بأيديهم عن مجاهد ﴿ رَبَّنَا لَا تَعَذَبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك ، فيقولون : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا ، وما سلطنا عليهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللّذِينِ ﴾ ٨ يقول: أن تستغفروا لهم وتبروهم وتقسطوا إليهم ، وهم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا ، وبه عن مجاهد ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَالَمُ لُوكُمْ فِي اللّذِينِ ﴾ ٩ قال هم كفار قريش .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ ١٠ قال : يقول : سلوهن ما جاء

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ لَا لَنَّحَدُواْ عَدُوّى وَعَدُوّ كُرُ أُولِيآ } ﴾ ١ . . إلى قوله ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ٣ في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه ، كفار قريش يجذرهم ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : لقد كان لكم . . . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فيستغفرون .

المتحنة من ١٠ ـ ١١

بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخط ، ولم يؤمن ، فأرجعوهن إلى أزواجهن ، وإن جئن مؤمنات بالله عز وجل ورسوله ، فأمسكوهن وآتوا أزواجهن ، يعني صدقاتهن ، وانكحوهن إن شئتم ، واصدقوهن (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصْمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ ١٠ قال : أمر أصحاب رسول الله ﷺ بطلاق نسائهن كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار بمكة .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَسَعَلُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلَيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ﴾ يقول : ما ذهب من أزواج أصحاب النبي على إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهم ، وليمسكوهن ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب النبي على ، فليعط أزواجهن من الكفار صدقاتهن ، وليمسكوهن ، وكان هذا في صلح كان بين النبي ﷺ وبين قريش ، ثم قال ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ ١١ الذين ليس بينكم وبينهم عهد ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ يقول: أصبتم مغنها من قريش أو غيرهم ﴿ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّثْلُمَ آأَنفَقُواْ ﴾ يعني صدقاتهن عوضا\*(٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا حماد بن سلمة عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : أخذ رسول الله على على

 <sup>(</sup>١) في د مثل ذلك ، وفي ط : غضب أو سخط أو غيره . والأصوب ما في الأصل .
 (٢) في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِشْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهَمُ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ أَنْ تَنكُحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ ﴾

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني محمد بن عمر وقال ثنا أبو عاصم قال ثناً عيسي وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَ إِن فَاتَكُرُ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى آلُّكُفَّارِ ﴾ ١١: الذين بينكم وبينهم عهد].

### الممتحنة من ١٢ - ١٣

النساء ألا ينحن ، فقالت امرأة لرسول الله على: إن فلانة أسعدتني ، أفلا أسعدها ، فقبض رسول الله عليه يده ، ولم يبايعها(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ، فِي مَعْرُوفٍ ﴾ ١٢ قال : هو النوح ، فنهاهن رسول الله ﷺ عن النوح .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قَدْ يَهِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ١٣ يعني بكفرهم ﴿ كُمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُمِنْ أَصَّابِ ٱلْقُبُورِ ﴾ ١٣ يقول : كما يئس من مات منهم من ثواب الآخرة ومن رحمة الله حين بين لهم أعمالهم الخبيثة .

<sup>(</sup>١) علق ابن كثير على هذا الحديث بقوله : وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية : نسيبة الأنصارية رضي الله عنها .

## سورة الصف من ۱۰ - ۱۶

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى تَجِدَرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ١٠ قال : قال نفر من الأنصار في مجلس لهم ، وفيهم عبدالله بن رواحة : لو نعلم أي العمل أحب إلى الله لعملنا به حتى نموت ، فأنزل الله عز وجل ﴿ هَلْ أَدُلْكُمْ عَلَى نَجِيكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ وَبَشِرًا لَمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٣ ، قال ابن رواحة : لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أموت ، فقتل شهيدا(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللهِ ﴾ ١٤ يقول : من يتبعني إلى الله عز وجل \*(٢) .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِينَ ﴾ قال : يعني من آمن مع عيسى عليه السلام وقومه .

<sup>(</sup>۱) في ط رواية عن مجاهد أن من قوله تعالى ﴿ لَرَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٢ إلى قوله ﴿ مَّرَصُوصٌ ﴾ ٤ فيها بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبدالله بن رواحه . . . شهيدا . وما جاء بالأصل أوفق مما في ط ، لأن الآية (١٠) جاءت ردا على سؤالهم ، وإجابة على استفسارهم ، ثم إنها في الجهاد .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عبدالله الهلالي ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ فَأَيَّدَنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُتِهِمْ ﴾ ١٤ قال : قوينا ] .

## سورة الجمعة من ٣ - ٩

\*(١)أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ ٣ قال : يعني من ردف الإسلام من الناس كلهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: الأسفار(٢): الكتب، يقول: كمثل الحمار يحمل كتبا لا يدري مافيها، ولا يعقلها\*(٣).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ فَاسَعُواْ ﴾ ٩ قال : إنه والله ليس بسعي على الأقدام وحده ، ولكنه سعى بالنية ، وسعى بالرغبة ، وسعى القلوب .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ، قال : كان أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود يقرآنها ( فامضوا الى ذكر الله ) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّيُّنَ رَسُولًا مَّنْهُمْ ﴾ ٢ قال : العرب ] .

<sup>\*(</sup>٢) فِي تَفْسِيرَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ كَمْثُلِ ۗ ٱلْجُمَّارِ يَجْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ ٥ .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثنى الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْحَسَلَاةِ مِن يَوْمِ الْحَسَلَاةِ مَن يَوْمِ الْحَسَلَاةِ مَن يَوْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

## الجمعة الآية ١١

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره الشراء والبيع يوم الجمعة بعد زوال الشمس حتى تقضي الصلاة(١).

\*(۲)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : [ رجال ] (۲) كانوا يقومون إلى نواضحهم (١) وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة ، وينظرون إلى اللهو ، ورسول الله على غطب ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَنْرَةً أَوْ لَمُوا اَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَانزل الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَنْرَةً أَوْ لَمُوا اَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَانزل الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَنْرَةً أَوْ لَمُوا اَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَانزل الله عن وجل : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَنْرَةً لَا فَانْ الله عن الله عن وبل : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ الله عَلَيْهِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم ، قال ثنا ورقاء عن عبدالله ، قال آدم : لا أدري من ؟ ، عن إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ قُلْ مَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلنِّهِ خَرْةِ ﴾ قال : اللهو : الطبل .

<sup>(</sup>۱) في ط ، عن الضحاك : أنه حرام ، وقد أورد ابن كثير في تفسيره ٤ / ٣٦٧ : ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني ، واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط ، أم لا ؟ على قولين ، وظاهر الآية عدم الصحة ، كما هو مقرر في موضعه ، والله أعلم .

وفي د عن مجاهد أنه لا يصح .

 <sup>(</sup>٢) [حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن مجاهد ، أنه قال :
 هي رخصة ، يعني قوله ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانَتَشُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط

<sup>(</sup>٤) النواضح من الإبل التي يستقي عليها ، والنضح : سقي الزرع وغيره بالساقية .

### سورة المنافقون من ۲ ـ ۸

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَيُّكُ أُوا الْمُكَنَّمُ مُنَّا لَهُ ٢ يقول : يجتنون بها(١) أنفسهم .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَوَّوْا رُءُوسَ هُمْ ﴾ ٥ يعني عبدالله بن أبي بن سلول ، قيل له . تعال يستغفر لك رسول الله ، فلوى رأسه وقال : ماذا قلت ؟

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق الهمذاني عن زيد بن أرقم (٢) ، قال: كنت مع عمي ، فسمعت عبدالله ابن أبي يقول لأصحابه : ﴿ لَا تُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهَ حَتَّى يَنفَضُواْ ﴾ من حوله ، وقال : ﴿ لَمِن رَجَعُناۤ إِلَى اللّمَدينَ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهُ الْأَذَلَ ﴾ ، قال : فذكرت ذلك لعمي ، فذكر عمي لرسول الله على ، فأرسل رسول الله على عبدالله بن أبي وأصحابه ، فحلفوا بالله ما قالوا ، فصدقهم رسول الله عن وجل ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَى مَن عِندَ رَسُولِ الله حَتَى يَنفَضُواْ ﴾ ٧ إلى قوله ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهُ اللّهُ عَن مَنْ وجل صدقك . عند رَسُولِ الله عَنْ وجل صدقك .

<sup>(</sup>١) بالأصل: به.

<sup>(</sup>٢) في ك ، مثله من عدة طرق عن زيد .

وقد علق ابن كثير على إحداها بقوله: وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير، ورواه البخاري أيضا والترمذي، من حديث إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحق: عمرو بن عبدالله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيد بن أرقم وقد روى الحديث وأخرج عن طرق عدة وبألفاظ متعددة.

# سورة التغابن من ٩ ـ ١٤

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ﴾ ٩ . قال : غبن أهل الجنة أهل النار .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَتَأَيُّهَ اللَّذِينَ ءَامُنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُوا جِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ عَن مجاهد ﴿ يَتَأَيُّهَ اللَّذِينَ ءَامُنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُوا جِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَا عَدَا فَا اللهِ عَن الله عن طاعتهم في على معصية ربه ، ولا يستطيع مع حبه إلا أن يطيعه (١) فنهى الله عن طاعتهم في ذلك .

<sup>(</sup>١) هكذا في ط وك ، وفي الأصل : إلا أن يعطيه .

## سورة الطلاق من ۱ - ۹

\*(١)أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ ١ قال : يقول : إلا أن يزنين فيخرجن للرجم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنِ الرَّبَّامُ ﴾ ٤: إن لم تعلموا ، أتحيض أو لا تحيض ؟، فالتي قعدت عن المحيض ، والتي لم تحض بعد ، فعدتها ثلاثة أشهر .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ ٦ ، يعني من سعتكم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تُضَاّرَ وُهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِـنَّ ﴾ يعني في المسكن .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ٤ ﴾ ٧ يعني على المطلقة إذا أرضعت له(٢).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَذَا قَتْ وَ بَالَ أُمْرِهَا ﴾ ٩ يعني جزاء أمرها .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا سفيان ، عن إسهاعيل بن أمية ، عن عبدالله بن كثير ، عن مجاهد ، أنه قرأ ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِعـدَّ بَهَنَّ ﴾ ١ ] .

<sup>[</sup>حدثنا العباس بن عبدالعظيم ، قال : ثَنَا جعفر بن عون ، قال : أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ( فطلقوهن لعدتهن ) قال : طاهرا في غير جماع ] .

<sup>(</sup>٢) بهذا يشهد السياق ، ولكن اللفظ أعم .

## الطلاق الآية ١٢

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَتَنزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ ١٢ يعني من السهاء السابعة إلى الأرض السابعة .

## سورة المتحرم<sup>(١)</sup> من ٤ - ٦

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد الأيامي عن مجاهد ، قال : كنا نرى أن قوله ﴿فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُم ﴾ ٤ شيء هين حتى وجدناه في قراءة ابن مسعود : فقد زاغت قلوبكه (٢) .

\*(٣)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ قُواْ أَنفُسَكُم ۗ وَأَهْلِيكُم ۗ نَارًا ﴾ ٦ قال : يقول : اتقوا الله عز وجل وأوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : التوبة النصوح : أن يهجر العبد الذنب ، وهو يحدث نفسه ألا يعود إليه أبدا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : التوبة (٤) النصوح : أن يستغفر من الذنب ثم لا يعود إليه .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي الأخوص عن ابن مسعود قال: التوبة النصوح: أن يستغفر العبد من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا.

<sup>(</sup>١) وتسمى بالمصحف سورة التحريم ، وقد جاء في روح المعاني أنها تسمى المتحرم ، وسورة لِمَ تحرُّم وسورة النبي ﷺ ، وعن الزبير : سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) لعل المقصود أنها مالت إلى حب ما كرهه رسول الله ﷺ ، لا من الزيغ بمعنى الضلال .

<sup>&</sup>quot;(٣) [ حدثني علي بن حسن الأزدي ، قال : ثنا يجيى بن يمان ، عن عبدالوهاب عن مجاهد في قوله ﴿وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٤ قال : أبو بكر وعمر ] . هذا تخصيص بلا مخصص .

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ تُوْبَةُ نَّصُوحًا ﴾ ٨ .

## المتحرم الآية ٨

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو عمرو الصنعاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري في قوله عز وجل فر نُورُهُم يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ٨ قال : قال رسول الله ﷺ : يمر المؤمنون على الصراط بنورهم ، فمنهم من يمر كطرف العين ، وكالبرق ، وكالريح وكالطير ، وكأجاويد الخيل ، وكأجاويد الركاب ، فناج مسلم ، ومحدوش مرسل ، ومكدوس في النار .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول المؤمنون ﴿ رَبَّنَآ أُثِّمِـمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ حيث يطفأ نور المنافقين .

# سورة تبارك الذي بيده الملك من ما ٢٠ ـ ٣٠

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَا كِبِهَا ﴾ ١٥ يعني في أطرافها(٢) وفجاجها .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ ﴾ ١٩ قال : الصافات : بسط أجنحتهن وتلذعهن (٣) وقبضهن .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد المُخُوا فِي عُتُوِ وَنُفُورٍ ﴾ ٢١ قال : النفور : الكفور .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ ۚ ﴾ ٢٢ يعني في الضلالة ﴿ أَمَّن يَمْشِيسُوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ يعني على الحق المستقيم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً ﴾ ٢٧ يقول: رأوه قد اقترب.

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا ءِ مَعِينِ ﴾ ٣٠: المعين: الظاهر(٤).

<sup>\*(</sup>١) (حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مجاهد ﴿ سَمِعُواْ لَهَ ۖ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴾ ٧ يقول: تغلي كها يغلي القدر].

<sup>(</sup>٢) ط ، قال : طرقها وفجاجها .

 <sup>(</sup>٣) لذع الطائر لذعا : رفرف ثم حرك جناحيه قليلا ، وفي د . يقبضن : يضربن بأجنحتهن .

<sup>(</sup>٤) في د ، مثله عن مجاهد وعكرمة .

### سورة نون من ١ ـ ٤

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس في قوله ﴿ نَ ۚ وَٱلۡقَــٰمَ ﴾ اقال: النون: الدواة: والقلم: القلم.

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون وهو الحوت فكبس عليه الأرض، فذلك قوله نون يعني الحوت(١).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا سليهان بن حيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مثله \*(٢).

<sup>(</sup>١) ما أغرب هذا الكلام ، ولقد ورد في ط وفي ك من عدة طرق .

ومن عجب أن ابن كثير لم يعلق على ذلك بشيء ، مع أنه أمر مستغرب ، لاسيها وأنهم تطرقوا في بعض الروايات إلى الثور الذي على ظهر الحوت ، له أربعون ألف قرن وعلى متنه الأرضون السبع ، وما فيهن وما بينهن .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ نَ ۚ وَٱلۡتَـٰكَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ ﴾ ١ قال : الذي كتب به الذكر ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ، ﴾ ١ قال : وما يكتبون ٢ .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ غَيْرَ كُمْنُونِ ﴾ ٣ قال : محسوب .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسي ، وحدثني الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ } قال : الدين ] . \_\_\_\_

### نون من ۱۳ ـ ۲۰

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ ١٣ قال : هو الرجل يعرف بالشركما تعرف الشاة بزنمتها .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد في قوله ﴿ أَن لَا يَدُخُلَنَّهَا ٱلْمَيْوَمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ ٢٤ قال : أضمروا في أنفسكم إلا يدخل عليهم مسكين .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا شيبان عن قتادة ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾ ٢٥ قال : يعني على جد في أنفسهم (١) .

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم ثنا أبو عمرو الصنعاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : يكشف(٢) ربنا عز وجل عن ساقه . فلا يبقى من سجد له في

 <sup>[</sup> حدثني ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ليث عن مجاهد ﴿ بِأَيبِّكُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ ٦
 قال : المجنون وفي رواية أخرى قال : الشيطان ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم : قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله ﴿ وَدُواْ لَوْ تُدَّمِّنُ لَهُ ٩ قال : لو تركن إلى آلهتهم ، وتترك ما أنت عليه من الحق فيها ] .

<sup>[</sup>حدَّثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ صَلَّافٍ مَهِينٍ ﴾ ١٠ قال: ضعيف].

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسي ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ عُتُــلِّ ﴾ ١٣ قال : شديد الأشر ] .

<sup>(</sup>١) في ط ، ك ، د ، مثله عن مجاهد ، وفي ط ، رواية أخرى : ﴿ عَلَىٰ حَرْدٍ ﴾ : على أمر قد أسسوه بينهم ، أو على أمر مجمع .

رَّ ) فِي تفسير قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ٤٢ .

الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ، ولا يبقى من سجد له أبقا $^{(1)}$  أو رياء ، ألا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في ط: نفاقا ، وفي القاموس: أبق ، كسمع وضرب ومنع ، أبقا ويحرك ، وإباقا ككتاب: ذهب بلا خوف ولا كد عمل ، وهذا قريب من النفاق .

<sup>(</sup>٢) في ك ، علق عليه ابن كثير بقوله : وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق ، وله ألفاظ ، وهو حديث طويل مشهور .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث . . . عن مجاهد ، قوله ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ قال : شدة الأمر ، قال ابن عباس : هي أول ساعة تكون يوم تكون يوم القيامة ، غير أن في حديث الحارث قال : وقال ابن عباس : هي أشد ساعة تكون يوم القيامة ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث . . عن مجاهد في قوله ﴿ مَكْظُومٌ ﴾ ٤٨ قال : مغموم ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، حدثني الحارث . . . عن مجاهد في قوله ﴿لَيْزُلِتُونَكَ بِأَبْصَارِهِم ﴾ ١٥ قال : لينفذونك بأبصارهم ] .

## سورة الحاقة من ١ ـ ١٧

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة في قوله عز وجل ﴿ أَخْ اَقَةً ﴾ ١ قال : القيامة \*(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ حُسُوماً ﴾ ٧ قال : يعني متتابعة \*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآهِهَا ﴾ ١٧ يقول: الملك على مالم يه (٣) منها.

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، قال: على ما لم ينشق منها، فهم على حافتيه كقوله: على أرجاء البئر.

 <sup>(</sup>۱) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، في قول الله عز وجل ﴿ فَأَهْلِكُواْ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِالنَّكَ طُنَّةَ ﴾ ٩ قال : الخطايا ] . [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عَيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أُخُذَةً رَابِسَةً ﴾ ١٠ قال : شديدة ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ إِنَّا لَمَّا الْمَآ الْمَآ الْمَاّ مُمَلَّنَكُم ﴾ ١١ قال محمد بن عمرو في حديثه : طها ، وقال الحارث : ظهر ] .

<sup>(</sup>٣) بالأصل: على مالم يهى .

### الحاقة من ١٧ ـ ٢٠

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ ﴾ قال : أرجلهم في تخوم الأرضين السابعة ، يحملون العرش ، ما منهم أحد يرفع طرفه .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال العدوي عن أبي برذة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري قال: ينشر الله كنفه يوم القيامة على المؤمن هكذا، وقال بيده فوقه، فيقول: يا ابن آدم، هذه حسنة عملتها في مكان كذا وكذا ساعة كذا وكذا، وقد قبلتها منك، ثم يسجد المؤمن، ثم يقول: يا ابن آدم، هذه سيئة عملتها يوم كذا وكذا وقد غفرتها لك، فيسجد المؤمن، فيقول الخلق: طوبي لهذا العبد الذي لا يرى في كتابه إلا الحسنات، من كثرة ما يسجد، فإذا فرغ قال هُمَا قُرُ وا كَتَابِيّه شِي إِنِي ظَنَنتُ أَيِّي مُلْتِي حِسَابِيهُ في يسجد، فإذا فرغ قال هُمَا قُرُ وا كَتَابِيهُ شِي إِنِي ظَنَنتُ أَيِّي مُلْتِي حِسَابِيهُ في إِن أَيقنت (۱)\*(۲)

<sup>(</sup>١) في ط: كل ظن في القرآن ﴿ إِنَّى ظُنَنتُ ﴾ يقول: أي علمت.

 <sup>(</sup>۲) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنى عيسي، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ هَـٰلَكَ عَنِّي سُـلَطَـٰنِيَــهُ ﴾ ٢٩ قال: حجتى ].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ ٱلۡوَرِينَ ﴾ ٤٦ قال : حبل القلب الذي في الظهر ] .

## سورة سأل سائل : المعارج من ٤ ـ ١١

\*(١)أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ بَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ٤ يقول : لو قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم ، قال يعني يوم القيامة \*(٢) .

(١) [حدثنا محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدثني الحارث ، قال ثنا .
الحسن قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ سَأَلَ سَا بِلُ ﴾ ١ قال : دعا داع ﴿ يِعَذَابِ وَاقْدِعٍ ﴾ قال : يقع في الآخرة ، قال : وهو قولهم ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَدًا هُوَ الْحَقَّ مِنْ ،
عندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَاجِارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ ].

[حدثني ُعمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ مِّنَ اللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ ٣ قال : معارج السهاء ]

[حدثنا ابن حميد ، قال ثنا حكام بن سلم ، عن عمرو بن معروف ، عن ليث ، عن مجاهد في في يَوْمِكُانَ مِقْدَارُهُ بَحُسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾ قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق الساوات ، مقدار خمسين ألف سنة ، ويوم كان مقداره ألف سنة ، يعني بذلك نزول الأمر من الساء إلى الأرض ومن الأرض إلى الساء في يوم واحد ، فذلك مقداره ألف سنة لأن مابين الساء إلى الأرض مسيرة خمسائة عام ] .

وفي رواية أخرى : لا يدري أحد كم مضى ، ولا كم بقي إلا الله .

(۲) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴾ ٨ قال : كعكر الزيت ] .

[حدثنا محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿كَالَّهِمْنِ ﴾ ٩قال: كالصوف ] .

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يُبصّرونُهُم ﴾ ١١ قال: المؤمنون يبصرون الكافرين].

[ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدثني الحارث ، قال ثنا =

## المعارج من ١٩ ـ ٢١

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل ، قال : سألت الحسن عن قوله عز وجل ﴿ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ ١٩ قال : اقرأ ما بعدها ، فقرأت ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ ثَنِي وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَدَرُ مَنُوعًا ﴾ قال : هذا الهلوع ، هكذا خلق الإنسان\*(١) .

الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ ﴾ ١٣ قال : قبيلته ].

[حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ رَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ ١٦ قال : الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ رَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ ١٦ قال : الحلود الرأس ] .

وفي رواية : اللحم دون العظم ، وهي الأصح .

[حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدَبَرُ وَتَوَكَّلَ ﴾ ١٧ قال : عن الحق ] .

[حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وَجَمَعُ فَأُوَّعُ } • ١٨ قال : جمع المال ] .

(۱) [ حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن مجاهد ﴿ فِي أَمْوَلِهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿ ٢٤ قَالَ : سوى الزكاة ، وأجمعوا على أن السائل من وصفت صفته ] .

[ حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال: المحروم : الذي لا يهدي له شيء وهو محارف ] .

في قوله تعالى ﴿ لِّلسَّآيِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ ، ومحارف : منقوص الحظ ، لا ينمي له مال .

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث،. قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ عَنِينَ ﴾ ٣٧ قال: مجالس مجنبين].

[ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ يُوفَضُونَ ﴾ ٤٣ قال : يستبقون ] .

## سورة إنا أرسلنا نوحا الآية ١٦

\*(١)أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ ١٦ قال : القمر وجهه إلى السهاوات ، وقفاه إلى أهل الأرض(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عبدالجليل عن شهر بن حوشب ، أن رجلا سأل عبدالله بن عمرو بن العاص

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِلَىٰٓ أَجُلِ مُسَمَّى ﴾ ٤ قال : ما قد خط من الأجل ، فإذا جاء أجل الله لا يؤخر ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحِدثنى الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا الحسن قال ثناورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ثُمُّ إِلِّي دَعَوْتُهُمُّ جِهَارًا ﴾ ٨ قال: الجهار الكلام المعلن به ].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال : ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَعْلَنْتُ لَمُومٌ ﴾ ٩ قال : صحت ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَمْرَرْتُ لَهُمْ إِمْرَاراً ﴾ قال : فيها بيني وبينهم ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح وقيس ، عن عجاهد في قوله ﴿ مَّالَـكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللهِ وَقَارًا ﴾ ١٣ قال : لا تبالون لله عظمة ] .

وفي رواية أخرى : لا تبالون عظمة ربكم ، قال : والرجاء : الطمع والمخافة .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا ﴾ ١٤ قال: من تراب، ثم من نطقة، ثم من علقة، ثم ما ذكر، حتى يتم خلقه].

<sup>(</sup>٢) في د ، مثله عن ابن عباس بغير هذه السلسلة .

نوح من ۱۹ ـ ۲۸

عن الشمس والقمر: أين وجهها، وأين أقفيتها؟، فقال له عبدالله بن عمرو: وجوهها إلى العرش، وأقفيتها إلى الأرض(١)، \*(١)

<sup>(</sup>١) في ط عن مجاهد : وجوهها قبل السموات وأقفيتها قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّـمْسَ سِرَاجًا ﴾ ١٦ .

 <sup>(</sup>۲) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ كُبَّارًا ﴾ ٢٢ قال: عظيها].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ إِلَّا تَبُّ رَأً ﴾ ٢٨ قال : خسارا ] . وفي ط عن مجاهد قال : كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه ، فإذا أفاق قال : رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون .

## سورة قل أوحى من ٣ ـ ١٥

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المسعودي عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة قال : كتبت إلى أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود أسأله : أين قرأ رسول الله على الجن؟ فكتب إلي أنه قرأ عليهم بشعب يقال له الحجون(١).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ ٣ قال : غني ربنا\*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلۡقَـٰسِطُونَ ﴾ ١٤ ، ١٥ قال : هم الظالمون .

<sup>(</sup>١) الحجون : جبل بمكة المكرمة ، يدفن فيه الموتى .

 <sup>(</sup>۲) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، في قول الله ﴿ تَعَلَيْ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ قال : ذكره].

<sup>[</sup> حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن رجل من المكيين عن مجاهد ﴿ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>[</sup>حَدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن أبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَعُـودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْحَسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن أبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يَعُـودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْحَسن قال : كانوا يقولون إذا هبطوا واديا : نعوذ بعظاء هذا الوادي ] .

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ قال : زاد الكفار طغيانا ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحس قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كُنَّا طُرَآ بِنَ قِدَدُا ﴾ ١ الحس قال: مسلمين وكافرين].

## أوحى من ١٦ ـ ٢٨

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة مثله\*(١) .

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنى عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿الْسُفَيْسُنَهُم مَاءً غَدَقُ ﴾ ١٦ قال: النبتليهم، وفي رواية أخرى: ماء كثيرا] والمعنى واحد.

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ قال : مشقة من العذاب ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَادُواْ ۖ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا﴾ ١٩ قال : جميعا ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثنى الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في موله ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدُ أَبْلَغُواْ رِسَالَاتِ رَبِهُم ] . لاَيْهِمُ مَن كذب الرسل ، أن قد أبلغوا رسالات ربهم ] .

## سورة المزمل الآية ٦

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ﴿ إِنَّ نَاشَئَةَ اللَّهِ ﴾ ٦ قال : يعني قيام الليل ، والناشئة بالحبشية ، إذا قام الرجل قالوا : نشأ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الحريري عن علي بن حسين قال: إن ناشئة الليل: قيام مابين المغرب والعشاء.

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : كل صلاة بعد العشاء الأخرة فهي ناشئة الليل .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن منصور عن مجاهد قال : ناشئة الليل : قيام الليل .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن أبي اسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هي أشد مواطأة للقرآن ، أشد موافقة لسمعة وبصره وقلبه\*(٢).

وفي رواية أخرى ، قال : أجد أن تواطىء سمعك وقلبك .

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتَيلًا ﴾ } قال : ترسل فيه ترسلا . وفي رواية أخرى : بعضه على أثر بعض ] .

<sup>\*(</sup>٢) [ حَدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ أَشُدُ وَطْعًا ﴾ قال : مواطأة للقول ، وفراغا للقلب . وفي رواية يواطيء سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا] .

## المزمل من ٨ ـ ١٨

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ ٨ يقول : أخلص إليه إخلاصا .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: الأنكال(١): قيود من نار\*(١).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع قال : هذه الآية خير لأمة محمد على من أن

<sup>= [</sup> حدثنا أبو كريب ، قال ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ قال : أصوب ، وأهيأ ، وأقوم : واحد ] .

<sup>[</sup> حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قوله ﴿ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ ٧ قال : متاعا طويلا ] .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَدَّيْنَآ أَنْكَالًا وَجَحيمًا ﴾ ١٢ .

 <sup>(</sup>۲) [حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبدالرحمن ، قال ثنا سفيان ، قال : وبلغني عن مجاهد ، قال :
 الأنكال القيود ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّهٍ ﴾ ١٣ قال: شجرة الزقوم، وقوله ﴿ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يقول: وعذابا مؤلما موجعا].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿كَثِيبًا مَهِيلًا﴾ ١٤ قال : ينهال ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ أَخَذًا وَبِيــالًا ﴾ ١٦ قال: شديدا].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ مُنفَطِرُ بِهِ ﴾ ١٨ قال: مثقلة به ] .

المزمل الآية ٢٠ يعطي كل رجل مثل الدنيا ، قوله ﴿ فَآ قُرَءُ واْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ ٢٠ وهذه الآية نسخت ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٢٠) .

<sup>(</sup>١) في د ، نحوه عن عكرمة ، وفيها : أخرج عبدبن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد ﴿ فَآ قُرَّهُ وَأَ مَا تَبَسَّرَ منْهُ ﴾ قال : ارخص عليهم في القيام .

## ســورة المدثــر من ١ - ٤

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن قارظ الزهري أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره قال: إن أول شيء نزل من القرآن ﴿يَأَيُّهُا ٱلْمُدَّتِرُ ﴾ قال جابر: فسمعت رسول الله عليه يقول: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري، أقبلت في بطن الوادي فناداني مناد عن يميني وشهالي وخلفي وأمامي، فلم أر شيئا، فنظرت فوقي فإذا جبريل عليه السلام جالس على عرش بين الساء والأرض فحثث (۱) منه، فأقبلت إل خديجة فقلت: دثروني، فدثروني وصبوا علي ماء باردا، ونزل (۱) ﴿ يَنَا يُهَا ٱلْمُدَّرِّرُ مِنْ قُمْ فَأَنذرُ ﴾ "(۱).

<sup>\*(</sup>١) حثثت منه: فزعت منه.

<sup>\*(</sup>٢) جاء في صحسح مسلم ١ / ١٤٤ بمسنده عن يحيى عن جابر، مثل ذلك، والذي عليه الجمهور أن أول ما نزل ﴿ اقْرَأْ بِالْمِ رَبِكَ ﴾ ثم المدثر، كما روى في الصحيحين البخاري بدء الوحي ١ / ٦ - ٧، ومسلم ١ / ١٤٤. وجمع بعض العلماء بين الروايتين، بأن جابرا سمع النبي ينذكر قصة بدء الوحي، فسمع آخرها، ولم يسمع أولها، فتوهم أنها أول ما نزلت، وليس كذلك، نعم هي أول ما نزل بعد سورة ﴿ اقْرَأْ ﴾ وبعد فترة الوحي، لما ثبت في الصحيحين ـ بخاري المحمد من السماء، ومسلم ١ / ١٤٣ - أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله من كان يحدث عن فترة الوحي: «بينها أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحاء . . . »

وإذا كان نزول ﴿اقْـرَأَ﴾ في غار حراء كما أخبر حديث عائشة وهو أول وحي، وإذا كان الوحي قد فتر بعد ذلك ثم تتابع بعد نزول ﴿يَتَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ علم بذلك أن أول ما نزل على الإطلاق هو ﴿اقْـرَأَ ﴾ وأنَّ رأً ﴾ وأن سورة المدثر بعده .

وهناك من يقول: بأن أول ما نزل سورة الفاتحة، وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار): وهذا منقطع، وأثبت الأقاويل ﴿ اقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾، ويليه في القوة ﴿ يَرَأَيُّهُا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾.

وطريق الجمع بن الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات ﴿ اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ومن أوامر التبليغ ﴿ الْجِمْعِ بِن الأقاويل أن أوامر التبليغ ﴿ الْجِمْانِ اللَّهِ اللَّذِينِ ﴾ وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة ، انظر: البرهان ١ / ٢٠٦ ـ ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن،
 قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ وَثِيَـابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ٤ قال: لست =

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شريك عن جابر عن عكرمة، قال: الناقور: الصور\*(١).

= ولا ساحر، فاعرض عما قالوا، وفي رواية أخرى: قال عملك فأصلح]

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَٱلرُّبُرُ فَٱلْجُدُرُ ﴾ ٥ قال: الأوثان].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَلاَ ثَمْنُن تَسْنَكُثُرُ ﴾ ٦ قال: تعطي مالا مصانعة، رجاء أفضل منه من الثواب في الدنيا].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن نجاهد قوله ﴿ وَلِرَبِّكُ فَأَصَّبِرُ ﴾ ٧ قال: على ما أرتيت].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ ﴾ ٨ قال: في الصور، قال: هو شيء كهيئة البوق].

(۱) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسي، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ ١١ قال: خلقته وحده، ليس معه مال ولا ولا ولا واية أخرى قال: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكذلك الخلق كلهم].

[حدثنا أبو كريب، قال ثنا وكيع، عن إسهاعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن مجاهد ﴿وَجَعَلْتُ لَهُرُ مَالًا تَمْدُودًا ﴾ ١٢ قال: كان ماله ألف دينار].

والتحديد لا مبرر له، فالمقصود أن ماله وافرا.

[حدثني أبو كريب، قال ثنا وكيع عن إسهاعيل بن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد ﴿وَبَنِينَ شُهُودُال﴾ ١٣ قال: كان بنوه عشرة].

[حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسي، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿وَمُهَّدَّتُ لُهُۥ كُمُّهِيدًا﴾ ١٤ قال: من المال والولد].

[حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال نا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآ يَنْهَنَا عَنِيدًا ﴾ ٦ اقال محمد معرو: معاندا لها، وقال الحارث، معاندا عنها، مجانبا لها].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ اللهِ مَا مُودًا ﴾ ١٧ قال: مشقة من العذاب.

## المدثر من ۳۰ ـ ۳۸

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية وعليها تسعة عشر ملكا، أو تسعة عشر الفاء تسعة عشر ملكا، أو تسعة عشر ألف ملك؟ فقلت: أنا: بل تسعة عشر ألفا، قال: ومن أين علمت ذلك؟ فقلت: لأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ مَهُم مرزبة من حديد لها شعبتان، فقال أبو العوام صدقت، وبيد كل ملك منهم مرزبة من حديد لها شعبتان، فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألفا، بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا \*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا آدم قال ثنا حيان عن الأعمش عن زازان عن علي ابن أبي طالب عليه السلام ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ ٣٨ يعني مرتهنة.

 <sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿فَكُرُ وَقَدَّرُ﴾ ١٨ قال: الوليد بن المغيرة، يوم دار الندوة].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿لَوَّاحَةُ لَلْبَشَرِ﴾ ٢٩ قال: الجلد].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ قال: جعلوا فتنة، قال أبو الأشد بن الجمحى: لا يبلغون رتوتي حتى أجهضهم عن جهنم]. والرتوة: مقدار خطوة وجهضه عن الأمر، وأجهضه عليه: غلبه ونحاه عنه.

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿لِيَسْنَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَيْنَبَ ﴾ ٣١ قال: يجدونه مكتوبا عندهم، عدة خزنة أهل النار].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ وَمَا هَى إِلَّا ذِكْرَى للبَشْرِ ﴾ قال: النار].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾ ٣٥ يعني جهنم].

المدثر من ٣٩ ـ ٥٢

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حيان عن الأعمش عن زازان عن عليه السلام ﴿ إِلَّا أَصَّكَبَ ٱلْيَمِينِ ﴾ قال: هم ولدان المسلمين\*(١).

نَفْسِ مِكَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ الْبَدِنِ ﴿ فَالَ: لا يحاسبون]. وفي د. عن مجاهد ﴿ فَمَا تَنفُعُهُمْ شَفَاعَهُ الشَّفِعِينَ ﴾ ٤٨ قال: لا تنالهم شفاعة من يشفع.

<sup>(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿كُلُّ : ( ) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿كُلُّ

وي د. على بعد الله عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ( قَسُورَةِ ﴾ ٥١ قال: عصبة قناص من الرماة، زاد الحارث في حديثه قال: وقال بعضهم في القسورة: هو الأسد، وبعضهم: الرماة].

مو ريسد، وبتسمهم. الرسمية. [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُؤَنِّنُ مُحُفَّا مُنَشَرَةً ﴾ ٢٥ قال: إلى فلان من رب العالمين].

# سورة لا أقسم بيوم القيامة

\*(١)أنبأ(٢) عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن سعيد بن جبر عن ابن عباس ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمُامَهُ ﴾ ٥ يقول: سوف أتوب سوف أعمل.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القيامة الْقِينَكَمَةِ ﴾ ٦ قال:هذا قول الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، فبين له متى يوم القيامة فقال ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلبَّصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَبُحِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ فقال ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلبَّصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَبُحِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ أي فهو يوم القيامة . \*(٣)

\*(١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ إِلَّا نَقْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ ٢ قال: تندم على ما. فات وتلوم عليه]

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيع عن مجاهد، قول ﴿عَلَىٰٓ أَن نُسَوِّىَ بَنَانَهُ ﴾ ٤ رجليه،قال: كخف البعير فلا يعمل بها شيئاً].

والبنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، قال: والبنان في كتاب الله هو الشوى وهو الأيدى والأرجل.

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ليفجر أمامه في قال يمضي راكبا رأسه]. (٢) جاء متأخرا فقرة.

(٣) [حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿بَرِفَ ٱلْبَصَرُ ﴾ ٧ قال: عند الموت].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ ٩قال:كورا يوم القيامة].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿كَلَّا لَاوَزَرَ ﴾ ١١: لا ملجأ ولا جبل].

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله عز وجل ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَّاضِرَةً ﴾ ٢٢ قال: حسنة ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظِرَةٌ ﴾ ٢٣ قال: تنظر إلى ربها، حسنها الله بالنظر إليه، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها عز وجل. \*(١)

[حَدَّثَنِيَ تَحَمَّدُ بِن عَمْرُو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿عَلَى نَفْسِهِ عَبْصِيرَةٌ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَلْنَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ ولو جادل عنها، فهو بصيرة عليها].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿لَا نُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ ١٦ قال: كان يستذكر القرآن مخافة النسيان، فقال له: كفيناكه يا محمد].

يست المرود عن مجاهد ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَّاضِرَةٌ ﴾ قال: من السرود والنعيم والغبطة].

[حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان عن منصور، عن مجاهد ﴿ إِلَّ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ قال: تنتظر الثواب من ربها، لا يراه من خلقه شيء].

\*(١) ]حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسي، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿بَاسِرَةٌ﴾ ٢٤ قال: كاشرة].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ نَظُنَّ أَن يُفْعَلَ مِكَ فَاقِرَةٌ ﴾ ٢٥ قال: داهية ].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسي، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿وَٱلْتَفَتِّ السَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقُ الدِنيا بأمر الآخرة عند الموت].

[وفي رواية: آخريوم من الدنيا وأول يوم من الأخرة وفي رواية: قال: بلاء ببلاء].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ﴿يَتَمَطِّئَ ٣٣ قَالَ: أبو جهل].

ولى لل ورود، بين عن بن بين بي دبيع من بن أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثنا الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿أَيْحَسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَن يُمْرَكَ ﴾ ٣٦ قال: الإيتمر، ولا ينهى].

# سورة هل أتى على الإنسان<sup>(١)</sup> من ٢ - ١١

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: الأمشاج(٢): ماء الرجل وماء المرأة مشج أحدهما بالأخر.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن، قال: يقول: مشج ماء الرجل بماء المرأة فخلق منهما خلقا(٣).

\*(١) أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴾ ١١ قال: يقول: إذا سر الرجل بقلبه طار السرور حتى يرى في وجهه، فالنضرة في الوجه والسرور في القلب، وهو الفرح.

<sup>(</sup>١) تسمى في المصحف: الدهر.

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ مِن نَّطَفَة أَمْشَاجٍ ﴾ ٢ .

 <sup>(</sup>٣) هذا رأي وضحه الطب الآن، فالبويضة تنزل في ماء دافق إلى القمع فالأنبوب، كما يتدفق الحيوان
 المنوي إليه فيمتزجان ويختلطان، وهناك من يقول: بأنها العروق التي تكون في النطفة.

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَمْسَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ قال: ألوان النطفة، نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة حمراء وخضراء].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ إِنَّا هَدَيْنُهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ ٣ قال: الشقوة والسعادة].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ ٥ قال: تمزج]. [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿يُفَجِرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ ٦ قال: يعدلونها حيث شاءوا].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسي، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّـذْرِ ﴾ ٧ قال: إذا نذروا في =

\*(١)أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن ابن أبي اسحق عن البراء بن عازب في قوله ﴿وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَ اتَذَٰلِيلًا ١٤ قال: يقول: ذللت لهم يقطفون منها كيف شاءوا\*(٢).

. حق الله].

[حدثني يجيى بن طلحة البربوعي، قال ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿ وَ يُطُّعمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ ٨ قال: وهم يشتهونه].

[حدثني علي بن سهل الرملي، ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وَأُسِيرًا ﴾ قال: الأسير هو المحبوس].

[حَدَثنا أَبُوكريب: قال ثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن مجاهد ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللّهِ لَا نُرِيدُمنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴾ ٩ أما إنهم ما تكلموا به، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى به عليهم، ليرغب في ذلك راغب].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿قُـُطُرِيرًا﴾ ١٠ قال يقبض الوجه بالبسور].

\*(١) [حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن الحصين، عن مجاهد ﴿مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ والميم] في الأرام بك ١٣ قال: السرر في الحجال، ونصب ﴿مُتَكِينَ ﴾ على الحال من الهاء والميم] في (جزاهم).

[حدثنا زياد بن عبدالله الحساني، قال: ثنا ملك بن سعير، قال ثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: الزمهرير: البرد المفظع].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثنى الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ وَذُلَّتُ مُطُوفُهَا تَذَليلاً ﴾ ١٤ قال: إذا قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت حتى ينالها، فذلك تذليلها].

\*(٢) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿قُوارِيرَاْ مِن فِضَـةٍ ﴾ ١٦قال:صفاء القوارير وهي من فضة].

[حدثني محمَّد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿قَـدَّرُوهَا تَقَدِيرًا ﴾ قال: لا تترع فتهراق، ولا ينقصون من مائها فتنقص، فهي ملأى].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسي وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا

ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ ١٧ قال: يَأْثُر لهم ما كانوا يشربون في الدنيا، زاد الحارث في حديثه: فيحببه إليهم].

[حدثنا ابن بشار، قال ثنا عبد الرحمن، قال ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿عَيْنَا فِيهَا لَهُمَا سُلُمُ لِللَّهُ ﴾ ١٨ قال: جديدة الجرية].

[حدثنا بشار، قال ثنا مؤمل، قال ثنا سفيان، قال ثنى من سمع مجاهدا يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴾ ٢٠ قال: تسليم الملائكة].

حدثني مُحمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿ شُرَابًا طَهُورًا ﴾ ٢١ قال: ما ذكر الله من الأشم بة].

[حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله ﴿وَشُدَدُنَا ٓ أَشُرَهُمْ ﴾ ٢٨ قال: خلقهم].

#### سورة والمرسلات من ١-٢٦

\*(١)أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين، قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا، فقال: الريح، فقلت: ﴿فَالَا الله عَلَى فَقَالَ: الريح، فقلت: ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشُراً (٢)﴾ ٣ قال: الريح، فقلت ﴿فَالَفُرْ وَلَتِ فَرْقًا﴾ ٤ قال: حسك.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن سهاك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله عز وجل ﴿فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصَفًا ﴾ قال: يعني الريح \*(٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَكِينٍ﴾ ٢١ قال: يعني في الرحم.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أما قوله ﴿كَفَاتًا ﴿ثَنِي أَحْيَاءً﴾ ٢٦ فيقول: يكونون عليها أحياء، ويغيبون فيها ما أرادوا، وأما قوله ﴿(٤)وَأُمُوا تُلُهُ فَإِنهم يدفنون فيها(٥).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان،عن ابن أبي نجيع،عن مجاهد ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ ١ قال: الربح].

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فالناشرات) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) [حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسي، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن،
 قال ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿أُوِّنَتُ ﴾ ١١ قال: أجلت].

<sup>(</sup>٤) في الأصل (أمواتا) بدون واو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في ط ، رواية أخرى: تكفت أذاهم أحياء: تواريه، وأمواتا: يدفنون: تكفتهم.

#### المرسلات من ۲۷ ـ ۳٦

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَسۡقَيۡنَكُمُ مَآءً فُرَاتُا﴾ ٢٧ قال: يعني ماء عذبا.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِشُعَبِ ﴾ ٣٠ يعني من دخان جهنم(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرِكَا لَقُصِّرِ ﴾ ٣٢ يقول: كأنها جذم (٢) الشجر.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الجمالات(٣) الصفر: حبال الجسور(٤).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن علي ابن زيد بن جدعان عن أبي الضحى، قال: جاء ابن الأزرق وعطية إلى ابن عباس، فقالا له:أرأيت قول الله عز وجل: ﴿هَلْذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَ وَكَلّا يُؤُمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَ وَكَلّا يَوْمُ الْقَيْلَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُم تَخْتَصِمُونَ ﴿ وَ فَلَا فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ ٣٥، ٣٦ وقال ﴿ وُمَ الْقَيْلَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُم تَخْتَصِمُونَ ﴾ وقال في مكان آخر: ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ (١) وقال: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَاكُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (٧) ، فقال له ابن عباس: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة، فيأتي عليهم ما شاء الله وهم لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يأتي عليهم حال فيجحدون شركهم / ويظنون أن ذلك ينفعهم فيختصمون، ثم يأتي عليهم حال فيجحدون شركهم / ويظنون أن ذلك ينفعهم فيختصمون، ثم يأتي عليهم حال فيجحدون شركهم / ويظنون أن ذلك ينفعهم

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا فقرة.

<sup>(</sup>٢) في ط ، رواية أخرى: ذاك القصر.

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى ﴿ كَأَنَّهُ مِ حَلَتٌ صُفْرٌ ﴾ ٣٣

<sup>(</sup>٤) في ط ، رواية أخرى: قال: هي الإبل، وفي ك: الإبل السود.

<sup>(</sup>٥) الزمر ٣١.

<sup>(</sup>٦) النساء ٤٢.

<sup>(</sup>V) الأنعام TT.

#### المرسلات الآية ٤٨

فيختم الله على ألسنتهم، وتنطق جوارحهم فتشهد عليهم بأعمالهم، ثم تنطق ألسنتهم فتقر بما عملوا، فلا يكتمون الله حديثا، فيقولون: ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّ بِنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (١) .

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ ٤٨ قال: إذا قيل له صلوا، لا يصلون.

(١) اللك ٩.

#### تفسير سورة النبأ من ١ - ١٨

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿عَـمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَبَإِ ٱلْعُظِيمِ ﴾ يعني القرآن.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم [قال(١) ثنا آدم] قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ ١١ يقول: يبتغون فيه من فضل الله عز وجل.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ ١٣ قال: يتلألأ.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ مُجَّاجًا ﴾ ١٤ قال: المعصرات: الرياح(٢).

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الثجاج: المنصب، يقول: ماء منصبا.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴾ ١٦ قال: يقول: جنات ملتفة.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم عن مجاهد ﴿ فَتَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴾ ١٨ زمرا زمرا.

<sup>(</sup>١) ليس بالأصل.

<sup>. (</sup>٢) وسميت كذلك، لأنها تعصر في هبويها و(من) هنا كالباء، ويؤيد ذلك قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ الَّذِيِّ أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَمَابًا فَسُقَنْـهُ إِلَىٰبَلَدِ مَّيِتٍ ﴾ ٩ فاطر.

#### النبأ من ٢٠ ـ ٢٧

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر الشعبي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة، قالوا: السراب (١) كهيئة الأل(٢).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الحقب (٣) ثمانون سنة، اليوم منها كسدس الدنيا.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الحقب ثمانون سنة، ستة أيام منها كالدنيا كلها.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن، قال: ليس للأحقاب أجل ولا غاية، كلما مضى حقب دخل حقب\*(٤).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿جَزَآءً وِفَاقًا﴾ ٢٦ قال: وافق الجزاء العمل.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِنَّهُ مُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ ٢٧: لا يبالون الحساب ولا يخافونه، ولا يصدقون بالغيب والبعث.

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْحِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾ ٢٠

<sup>(</sup>٢) في القاموس: الأل: حبل رمل عن يمين الإمام بعرفة.

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَٰكِبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴾ ٢٣.

<sup>\*(</sup>٤) [حدثنا أبو كريب وأبو السَّائب وابن المثنى، قالوا: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا عن مجاهد في قوله ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ ٢٥ قال: الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده.]

#### النبأ من ٣١ ــ ٣٨

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ ٣١ يقول: فازوا بأن نجوا من النار\*(١).

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر عن مجاهد ﴿وَكَأْسُا﴾ ٣٤ قال: الكأس: كل شيء يشرب فيه الخمر.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿وِهَاقًا﴾ قال: يعني الملأى المتتابعة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ جَزَاءَ مِن رَبِكَ عِطاء بما عملوا.

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا يُمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ ٣٧ يقول: لا يملكون له كلاما حتى يأذن لهم. .

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس قال: الروح: أمر من أمر الله، خلق من خلق الله صورهم على صور بني آدم، ما نزل من السهاء ملك إلا معه واحد من الروح (٢).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَقَالَ صُوابًا ﴾ ٣٨: قال حقا في الدنيا وعمل به.

<sup>\*(</sup>١)[حدثنا نصر بن علي، قال: ثنا يجيى بن سليهان، عن ابن جريج عن مجاهد ﴿وَكُوَاعِبُ أَثْرَابًا﴾ ٣٣: لدات].

 <sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَنَّ كَهُ صَفَّا ﴾ ٣٨.
 وهذا تفسير غريب مع أن في كلام الله ما يفسر ذلك: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِيَحْكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ عَلَى الشعراء ١٩٤، ١٩٤.

النبأ الآية ٤٠

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مثله. أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ﴿ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴾ ٤٠ قال: ذاك المؤمن الكيس الحذر، علم أن له معادا فقدم وقدم، فلما قدم عليه نظر إلى ما قدم واغتبط ﴿ وَ يَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْ تَنِي كُنتُ تُرَ ابنا ﴾ ٤٠ لأنه لا يقدم خيرا فيقول: يا ليتني كنت ترابا فلا يكون ترابا .

يتلوه إن شاء الله وبه القوة في الجزء الثامن من سورة النازعات عورض به أصله وصح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

صورة سماع شيخنا رحمه الله في أصل سماعه المنقول منه هذا الفرع بعد المقابلة، وهو سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل: أحمد ابن الحسن بن خيرون، وما قبله، وما بعده، جميع الكتاب بقراءة الفضل بن أحمد ابن الحسن بن خيرون: أبو منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وذلك في شوال من سنة خيرون، وكاملة بنت الشيخ أبي الفضل بن خيرون، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثهانين وأربعهائة.

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل أبي السعود: المبارك بن عبد الملك ابن الحسن بن خيرون، بحق سهاعه من الشيخ أبي الفضل بن خيرون، وعورض به أصل سهاعه منه: الشيخ الإمام أبو الفرج: محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن حمدي، وأبو العباس: أحمد بن عمر بن محمد بن لبيدة الأزجي، وأبو السعادات: أحمد بن علي بن أبي سعد بن الشعير الزريراني، وأبو الحسن: علي ابن إبراهيم بن أبي سعد الخباز، والشيخ أبو المجد: محمود بن نصر بن حماد بن الشعار الحراني، وابنه أبو إسحاق، إبراهيم، والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة

الله بن رهزاذ، ويحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري وأبو سعد: الخضر بن إبراهيم بن صدقة بن الشعار الحراني، بقراءة أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجيلي، عليه، من أصل سماعه في جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة، وصح ذلك وثبت.

# الجزء الشّامِن مِن السِّن المِن عمر عَد اللهِ اللهِ اللهِ عمر عَد اللهِ اللهِ عمر عَد اللهِ اللهِ على عَن مِ اللهُ اللهِ على مَ اللهُ اللهِ على مَ اللهُ اللهِ على مَ اللهُ اللهِ على وَرقاء بن عمر عَد اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي الم

مما رواه القاسم: عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الهمذاني عن إبراهيم بن الحسين الكسائي.

عن أبي علي: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان عن أبي القاسم الهمذاني.

رواية أبي الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون عن أبي علي بن شاذان.

رواية الشيخ الثقة أبي السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون عن عم أبيه أبي الفضل.

#### ابن خيرون رحمهما الله

سماع محمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن عمر بن الحسن بن حمدي منه، نفعه الله به في الدنيا والآخرة، وغفر له ولوالديه وعفا عنه، آمين رب العالمين.



# سورة والنازعات من ۱-۳ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

أخبرناالشيخ الإمام أبو السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون قرأه عليه وأنا أسمع، فأقر به في جمادي الأولى(١) من سنة إحدى وأربعين وخمسائة، قيل له أخبركم أبو الفضل: أحمد بن الحسن بن خيرون، قرأه عليه وأنا أسمع، فأقر به في شوال من سنة اثنتين وثمانين وأربعائة، قال: أنبأ أبو علي: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، قال: أنبأ القاسم: عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد الهمذاني، قرأه عليه، قال ثنا إبراهيم بن الحسن بن علي الكسائي، قال ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال ثنا شيبان عن قتادة عن الحسن، في قوله ﴿وَٱلنَّنْزِعَاتِ عَرِّقًا ﴾ ١ قال يعني النجوم ﴿وَٱلنَّنْزِعَاتِ عَرِّقًا ﴾ ١ قال: يعني النجوم، ﴿وَٱلسَّنِحَاتِ سَبَّمًا ﴾ ٢ قال: يعني النجوم، ﴿وَٱلسَّنِحَاتِ سَبَّمًا ﴾ ٣

<sup>(</sup>١) بالأصل: الواو.

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا أبو كريب،قال: ثنا وكيع،عن سفيان،عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلنَّـٰزِعَـٰتِ غَرْقًا ﴾ قال: الموت].

<sup>[</sup>حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع،عن سفيان،عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَ مُشِطَّتُ لَتُ

#### النازعات من ٦ ـ ١٤

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن يبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ ٦ يقول: ترجف الأرض والجبال، وهي الزلزلة ﴿تَلْبُعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ ٧ يقول: دكتا دكة واحدة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عظاما مرفوتة. عن مجاهد ﴿أُءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي آلْحَــَافِرَةِ﴾ ١٠ قال: يعني عظاما مرفوتة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة عن سلمة عن وهب بن منبه أنه قرأ ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ ١٤ وهو يومئذٍ ببيت المقدس، فقال: ههنا الساهرة، يعنى بيت المقدس (٢).

أنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ﴾ قال بالمكان المستوي .

<sup>=</sup> نَشْطُا ﴾ قال: الموت].

<sup>[</sup>حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلسَّٰبِحَاتِ سَبِّعًا ﴾ قال: الموت هكذا وجدته في كتابي].

<sup>[</sup>وقد حدثنا به ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال ثنا سفيان، عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَالسَّبْقَلَتُ سَبِقًا﴾ قال: الملائكة].

وقد علق عليه ابن جرير بقوله: وهكذا وجدت هذا أيضا في كتابي، فإن يكن ما ذكرنا عن ابن حميد صحيحا، فإن مجاهد كان يرى أن نزول الملائكة من السهاء سباحة، كها يقال للفرس الجواد: إنه لسابح إذا مريسرع.

<sup>[</sup>حدثنا آبن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَالسَّـٰبِقَاتِ سَبْقًا﴾ ٤ قال : الملائكة ٢ .

<sup>[</sup>وحدثنا أبو كريب قالُ ثناً وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَٱلسَّنْبِقَلْتِ سَبْقًا ﴾ قال: الموت].

<sup>(</sup>١) بالأصل (إذا كنا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ط: الساهر: جبل إلى جنب بيت المقدس.

# النازعات من ١٦ - ٢٤

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ طُوًى ﴾ ١٦ قال: طوى اسم الوادي (١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا سلام بن مسكين، قال: سألت الحسن عن قول ﴿ فَأَرَنْهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ ٢٠ قال: يعني يده وعصاه.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يده وعصاه.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴾ ٢٢ قال: يقول: يسعى بالفساد كقوله ﴿ وَيَسْعَوْنَ فَي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (٢) وليس هو الشّد (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس ﴿فَأَخَذَهُ اللّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥ عصين عن أبي الضحى عن ابن عباس ﴿فَأَخَذَهُ اللّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ٥٠ عَلِمُ مَنْ يقول : أخذه الله بكلمتيه كلتاهما، أما كلمته الأولى فقوله ﴿أَنَا مُرَاعُكُ الْأُعْلَىٰ ٤٤ . إِلَهُ عَنْرِى ﴿ وَأَمَا الآخرة فقوله ﴿أَنَا ۚ رَبُّكُ ٱلْأُعْلَىٰ ٤٤ .

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله (٦).

<sup>(</sup>١) في ط ، رواية أخرى: طأ الأرض بقدمك.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦٤

<sup>(</sup>٣) الشد: العدو.

<sup>(</sup>٤) بالأصل قوله.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) في طرواية أخرى، قال: أول أعماله وآخرها.

## النازعات من ٢٨ ـ ٤٣

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿رَفَعَ سَمْكُهَا ﴾ ٢٨ يعني بنيانها بغير عمد.

أنبأ عبد (١) الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿وَأَغُطَشَ لَيْلَهَا﴾ ٢٩ يقول: أظلم ليلها.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ﴾ يقول: أخرج السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ﴾ يقول: أخرج المادها.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: يقول: أخرج نورها\* (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَأَمَّا مَن طَغَنْ ﴾ ٣٧ يقول: من عصى،

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكَرَالِهَا ﴾ ٤٣ يعني من ذكر الساعة .

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا أربع فقرات.

<sup>\*(</sup>٢)[حدثنا أبو كريب، قال ثنا وكيع، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعَدُ ذَاكِ وَكُلُونُ مَعَدُ ذَاكِ وَكُلُونُ مَا يَاكُ دَاها].

وهناك رواية أخرى: [حدثني ابن بشار، قال ثنا عبد الرحمن، قال ثنا سفيان، عن الأعمش عن مجاهد أنه قال: والأرض عند ذلك دحاها].

#### سورة عبس من ٢ ـ ٣٠

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ ٢ قال: الأعمى: ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿أَمَّا مَنِ ٱسْتَغُنَّى ﴾ ٥ يعني رجلا من قريش وأمية بن خلف(١).

\*(٢)أنبأ عبد الرحن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ مُ السّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ ٢٠ قال: هو مثل قوله ﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ السّبِيلَ (٣) ﴾.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابدا كل ما فرض عن مجاهد ﴿كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أُمَّ وُ ﴾ ٢٣ يقول: لا يقضي أحد أبدا كل ما فرض عليه.

\*(١)أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الحدائق(٥) الجنان، والغلب: الملتفة.

<sup>(</sup>١) في ط: عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) الدهر: ٣، وفي ط، زيادة ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ﴾

<sup>\*(</sup>٤) [حدثني محمد بن عمرو، قالً ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤: آية لهم، وفي رواية أخرى: وشرابه، قال: إلى مأكله ومشربه].

<sup>(</sup>٥) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَحَدَآ بِنَي غُلْبُ ا ﴾ ٣٠.

#### عبس الآية ٣١

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَفَكَكُهُ وَأَبُّكُ ٣١ قال: الفاكهة: ما يأكل الناس، والأب: ما يأكل الأنعام.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن، قال: الفاكهة: ما يأكل بنو آدم، والأب ما يأكل الأنعام .

# سورة إذا الشمس كورت من ١ - ٦

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ ١ يقول: تكور حتى يذهب ضوؤها فلا يبقى لها ضوء\*(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ } قال: العشار هي الإبل، عطلها أربابها(٢).

أخبرنا / عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا شيبان عن جابر عن عكرمة في قوله ﴿وَ إِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ ٦ قال: أوقدت.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن كثير أبي محمد عن ابن عباس قال: تسجر حتى تصير نارا.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت عمر بن

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عارة، حدثني عبدالله بن موسى، قال أخبرنا إسرائيل، عن ابن أبي يحيى، عن معاهد، ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ قال: اضمحلت وذهبت].

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عارة، قال ثنا عبيدالله، قال أخبرنا إسرائيل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴾ ٢ قال: تناثرت]،

روا معد بن عبارة، قال ثنا عبيدالله، قال أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى عن مجاهد ﴿وَإِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>٢) وُفي ط، رواَية: سيبت: تركت.

التكوير من ٧-١٧٠

الخطاب، يقول: ما تقولون في قوله ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ ٧؟ فسكتوا، فقال عمر، ولكني أعرفه: هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل البناريوم القيامة، ثم قال: ﴿ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ (١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: يقول: يزوج الأمثال الأشباه من الناس، يجمع بينهم.

أخبرنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿كُشِطَتُ ﴾ ١١ يعني اجتبذت (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴿ الْجَلَوَارِ الْكِ أَلِّ الْحَالَ بِهِ الكواكب.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن سياك ابن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سمعت على بن أبي طالب عليه السلام يقول: ﴿ بِإِنْكُنَّ سِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن عمر بن شرحبيل، قال: هي بقر الوحش. \*(٣)

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِذَا عَسْعَسَ ﴾ ١٧ يعني إذا أدبر (٤).

<sup>(</sup>١) الصافات ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ط، د: اجتذبت، والمعنى واحد، ففي مختار الصحاح: جبذ الشيء مثل جذبه، مقلوب منه وبابه ضرب.

<sup>\*(</sup>٣) [حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال جرير، وحدثني الصلت بن راشد، عن مجاهد ﴿ ٱلْحَـُوارَا لَـــُكُنَّس } قال: هي البقرة إذا كنست كوانسها].

<sup>(</sup>٤) في ط، قال: إقباله، ويقال: إدباره.

#### التكوير من ٢٣ ـ ٢٨

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن الشعبي ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُيِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ٢٣ قال: رأى رسول الله ﷺ جبريل، عليه ثياب خضر، قد سد الأفق. \* (١)

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ ٢٤ يعني ببخيل، يقول: لا يضن عليكم بما يعلم.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿لِمَنْشَآءَ مِنكُرْأَن يَسْـتَقِيمُ ٢٨ يعني أن يتبع الحق .

<sup>\* (</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿ بِٱلْأُفُتِي ٱلْمُبِينِ ﴾: الأعلى، قال: بأفق من نحو أجياد].

وفي القرطبي: أجياد: هو مشرق مكة.

# سورة إذا السهاء انفطرت من ٣ ـ ٩

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن سعد بن مسروق عن منذر البوري عن الربيع عن خيثم في قوله ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ ٣ قال : فاضت .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ ٨ يقول أي شبه شاء صورك : شبه الأب أو الأم أو الخال أو العم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بَلُّ تُكَدِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴾ ٩ قال : بالحساب .

#### سورة المطففين الآبة ١٤

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن خيثمة عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، قال : يشتد كرب ذلك اليوم (١) حتى يلجم الكافر العرق ، فقيل له : فأين المؤمن ؟ قال : على كراس من ذهب ويظلل عليهم الغمام \*(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا هشيم قال ثنا العوام بن حوشب عن القاسم بن عوف الشيباني عن كعب الأحبار قال: المرقوم (٣): المكتوب.

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ ١٤ قال : نبتت الخطايا على القلب حتى غمرته(٤) ، أو هو الران الذي قال الله عز وجل ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو معمر: عبدالله بن عمر عن ابن أبي الحجاج، قال: أنا عبدالوارث بن سعيد أبو عبيدة، قال نا عمرو بن عبيد عن الحسن قال: لا يبقى أحد من خلقه يؤمن إلا رآه، ثم

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِبِّ ٱلْعَلَلَمِينَ ﴾ ٦ .

 <sup>(</sup>۲) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ، ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جيعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، في قول الله ﴿ لَفِي سِجِّينِ ﴾ ٧ قال : عملهم في الأرض السابعة لا يصعد ] .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ كَتُلَبُّ مَّرْ تُومٌ ﴾ ٩ .

<sup>(</sup>٤) في ط ، رواية أخرى : حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ كَالَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوتِهِم ﴾ قال :الران:الطبع يطبع القلب مثل الراحة،فيذنب الذنب ، فيصير هكذا ، وعقد سفيان الخنصر ، ثم يذنب الذنب فيصير هكذا ، وقبض سفيان كفه ، فيطبع عليه .

المطففين من ١٥ ـ ٢٦

يحجب عنه الكافرون ويراه المؤمنون ، فذلك قوله عز وجل ﴿ كُلَّاۤ إِنَّهُ مُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ بِالْمَاهِ وَالْمُ مُؤْمُونَ ﴾ ١٥ .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّ كِتَـٰبُ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلَيِّينَ ﴾ ١٨ قال : العليون : السهاء السابعة .

أنبأ(١) عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآ بِكِ يَنظُرُونَ ﴾ ٢٣ قال : الأرائك من لؤلؤ وياقوت .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿يُسْـَقُونَ مِن رَّحِيتٍ مِّخْتُومٍ ﴾ ٢٥ قال : الرحيق : الخمر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ حَنَّا مُهُ مِسْكُ ﴾ ٢٦ يقول : طيبه (٢) مسك .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن زيد العبسي . قال : سألت علقمة بن قيس ﴿ حَدَامُهُ مِسْكُ ﴾ ٢٦ قال : خلطه مسك .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عبدالرحمن بن ثابت عن أبي الدرداء في قوله ﴿ خِتَـٰكُمُهُ مِسَّكٌ ﴾ قال : هو شراب

<sup>(</sup>١) جاء متأخرا خمس فقرات عند تفسير الآية نفسها ورقمها ٣٥ حيث كورت .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في ك أيضا ، وفي ط ، د : طينه ، والذي في الأصل وفي ك أحسن لأن المعنى أن الله جعل
 آخر شرابهم مسكا ختم بالمسك .

#### المطففين الآية ٣٦

أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم ، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيها ثم أخرجها ، لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم ثال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : التسنيم (١) : يعني تسنيم يعلو شراب أهل الجنة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو شيبة عن عطاء ، قال : التسنيم : اسم العين التي يمزج بها الخمر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ٣٦ يقول: هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ ٢٧ .

# سورة إذا السهاء انشقت من ٢ - ١٤

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾ ٢ . قال : سمعت لربها وأطاعت ، وأما قوله : وحقت ، فيقول : حق لها أن تفعل\*(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَلْقَتُ مَافِيهَا وَتَحَلَّتُ ﴾ ٤ قال : أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت منهم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله على يقول : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ ٨ ، فقال : « يا عائشة ، ذاكم العرض ، ولكن من نوقش الحساب عذب ، (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٤ ﴾ ١٠ قال : يجعل شماله وراء ظهره ، فيأخذ كتابه .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُ وَظُنَّ أَن لَن يُحُورَ ﴾ ١٤ : أن لن يرجع إلينا .

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ﴿مُدَّتْ ﴾ ٣ قال : يوم القيامة ] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن جرير من حديث أيوب السختياني به .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴾ ١٦ قال : الشفق : النهار كله (١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ وَٱلَّذِلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ ١٧ يقول : وما جمع .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان قال : قال منصور ، عن مجاهد ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ قال : يقول : والليل وما لف عليه .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ يقول: وما جمع ، يعني وما آوى إليه من دواب .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴾ ١٨ يعني إذا استوى .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد ، مثله .

أنِباً عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ ١٩ قال : يقول : لتركبن من الأمور يا محمد حالا بعد حال .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا شريك عن السدى عن مرة عن ابن مسعود ، قال : هي السهاء تكون ألوانا كالمهل ، وتكون وردة كالدهان ، وتكون واهية وتشقق ، وتكون حالا بعد حال .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كثير في تفسيره ٤ / ٤٨٩ : الشفق : هو حمرة الأفق .

#### الانشقاق الآية ٢٣

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن موسى بن أبي عائشة عن مرة عن ابن مسعود ، مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل وشيبان عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق ، أنه قرأها (لتركبّن ) قال : يقول : يا محمد لتركبن سهاء بعد سهاء .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱللَّهُ أَعَـٰكُمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ ٢٣ يقول : بما يكتمون\*(١) .

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله ﴿ أَبُّورُ مُنْ وَلِهُ ﴿ أَبُّورُ مُنْ وَلِهُ ﴾ ٢٥ يعني : غير محسوب ] .

#### سورة والسهاء ذات البر وج من ١ - ٢

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد الأيامي عن مجاهد في قوله ﴿وَٱلسَّمَآءِ﴾ ١ قال : السماء : موج مكفوف(١).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شريك عن أبي إسحق عن الحارث عن علي بن أبي طالب ، قال : اليوم (٢) الموعود : يوم القيامة ، والشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم النحر : يوم الحج الأكبر (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن شباك ، قال حدثني من سمع ابن عمرو وابن الزبير يقولان : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم الذبح .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم الذبح .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن شباك ، قال : حدثني من سمع الحسين بن علي بن أبي طالب عليها السلام

<sup>\*(</sup>١) حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ قال: النجوم ] وفي القرطبي عن مجاهد، البروج: الحرس.

 <sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱلْبَيْوِمِ ٱلْمُوَّعُودِ ﴾ ٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في د .

## البروج الآية ١٠

يقول : الشاهد : محمد ﷺ ، والمشهود : يوم القيامة ، ثم قرأ ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ 
أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الشاهد: عيسى عليه السلام. ويقال أيضا: الشاهد: الإنسان، والمشهود: يوم القيامة (٣).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : كان أصحاب الأخدود (٤) خدوا أخدودا وملأوها نارا ، فألقوا فيها من آمن بالله ، وتركوا من كفر ، فألقوا بضعة وثهانين مؤمنا حتى أتوا على عجوز كبيرة وابنها خلفها صبي صغير ، فلها رأت النار كيف تأخذهم ، جزعت ، قالت : يا بني ، أما ترى ؟ قال لها ابنها : يا أمتاه ، امضي ولا تنافقي ، فمضت واقتحم ابنها على أثرها ، قال الحسن : كانت لذعة نار ، لا نار عليهم ، آخر ما عليهم ، ثم قال : يا سبحان الله ، ما أحلم الله ، إنهم يعذبون أولياءه بالنار ، وهو يدعوهم إلى التوبة ، ثم قرأ ﴿ إِنَّ الذِينَ فَتَنُواْ فَلَوْ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُنات ﴿ ثُمَّ لَرُ يَسُوبُواْ ﴾ أي الموبة ، ثم قرأ ﴿ إِنَّ الدِينَ فَتَنُواْ فَلُو تَابُوا لتاب الله عز وجل عليهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : الأخدود : شق (٥) في الأرض بنجران ، كانوا يعذبون الناس فيها .

<sup>(</sup>١) النساء ٤١ .

<sup>(</sup>۲) هود ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٣) وفي ط الشاهد : يوم عرفه ، والمشهود : يوم القيامة .

 <sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى : ﴿ قتل أصحب الأخدود ﴾ ٦ .

<sup>ُ(</sup>٥)، في ط : شقوق .

البروج الأية ١٠

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني : عذبوا \* (١) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى ، قال ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ فِي لَوْجٍ ﴾ ٢٢ قال : في أم الكتاب ] .

#### سورة والسماء والطارق من ٣ - ١١

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ ﴾ ٣ : الذي يتوهج .

أنبأ عبدالرحمن قال حدثنا أبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الترائب(١): أسفل من التراقي .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ ٨ قال يقول : إنه لعلى رَجْع النطفة في الإحليل لقادر(٢).

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري في قوله ﴿ فَكَ لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ ١٠ قال : القوة : العشيرة ، والناصر : الحليف .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴾ ١١ يعني ذات السحاب ، يقول : تمطر ثم ترجع بالمطر .

<sup>(</sup>١) في تفسير قوله تعالى ﴿ يَحُرُّجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآمِبِ ﴾ ٧ ، وفي ط ، رواية أخرى : مابين المنكبين والصدر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لعلى رجع النطفة في الالحليل لقادر.

وهذا تفسير غريب ، يرده ما جاء بعده ، فقد حدد الله زمن حدوث الرجع وهو يوم تكشف الأسرار ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآيِرُ ﴾ ، والمتبادر إلى الذهن أن الله الذي خلق الإنسان من ماء دافق ، قادر على رده حيا بعد مماته ، ولهذا نظائر في كتاب الله ، منها : ﴿ أَيَّحْسُبُ الْإِنسَانُ أَن يُـتْرَكَ مُدَّى شَلَى ﷺ فَكَانَ عَلَقَ فَسَوَّى اللهِ عَلَى مِنْهُ الزَّوْجَبْنِ مَنْهُ الزَّوْجَبْنِ مَنْهَ اللهِ عَلَى مَنْهُ الزَّوْجَبْنِ اللهُ بِقَلْدِرِ عَلَى أَنْ يُحْتِى الْمُونَى ﴾ القيامة .

### الطارق من ١٢ ـ ١٤

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴾ ١٢ قال : الصدع مثل المأزم (١) غير الأودية وغير الجرف .

أنبأ عبدالرحمن قال نا ابراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمَا هُوَ بِٱلْهَـزَلِ ﴾ ١٤ يقول ما هو باللعب .

<sup>(</sup>١) المأزم: المضيق، وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم.

### سورة سبح<sup>(۱)</sup> : الأعلى من ۱ - ٦

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا محمد بن الفضل عن زيد العمى عن مرة الهمذاني عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله كيف نقول في سجودنا ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ سَبِّحِ اللهُ رَبِّكَ ٱلْأُعْلَى ﴾ ١ فأمرنا رسول الله على أن نقول في سجودنا : سبحان ربي الأعلى ، وترا(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : أما قوله قدر (٣) فيقول : قدر للإنسان الشقاء والسعادة ، وأما قوله : هدى ، فيقول : هدى الأنعام لمراتعها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : الغثاء(٤) : السيل ، والأحوى : اليابس(٥) .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان رسول الله عليه يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى ، فقال الله عز وجل ﴿سَنُقُرِعُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴾ ٦ .

<sup>(</sup>١) تسمى في المصحف الأعلى.

<sup>(</sup>٢) في نيل الأوطار، ٢ / ٢٧٤ : عن عقبة بن عامر، قال : لما نزلت ﴿ فَسَبِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكُ الْعَظِيمِ ﴾ - قال لنا رسول الله ﷺ : اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ﴿ سَبِّحِ أَسُمُ رَبِّكُ اللَّعَلَى ﴾ - قال : اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِي قَـدُّرَ فَهَدَيْ ﴾ ٣.

 <sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ﴿ فَكُمَّ لَهُ مُ غُثَآ اً أُحْوَىٰ ٥ .

<sup>(</sup>٥) في ط : أسود .

## الأعلى الآية ١٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَنِي ٱلصَّـحُف ٱلْأُولَى ﴾ ١٨ يقول إن هذه السورة ﴿ سَبِّحِ ٱسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وقوله ﴿ وَ إِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَقَى ٓ ﴾ (١) إلى آخره من صحف إبراهيم وموسى (٢).

<sup>(</sup>١) النجم ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في د : أخرجه سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها .

#### سورة الغاشية من ٥ - ١١

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ ٥ يقول : قد بلغ(١) إناها ، وحان شربها .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حره حتى لا يكون شيء أحر منه : قد أنى حره ، فقال الله عز وجل ﴿ مِنْ عَيْنٍ مَانِيَةٍ ﴾ يقول : أو قد الله عليها جهنم منذ خلقت ، فأنى حرها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ، قال : الضريع (٢) : الشبرق (٣) اليابس .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَنغِيَةً (٤) ﴾ ١١ يقول : لا تسمع فيها شتها .

أنبأ(°) عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق قال : كان شريح يقول لأصحابه : اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل(٦) كيف خلقت .

<sup>(</sup>١) في ط: بلغت .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّامِن ضَرِيعٍ ﴾ ٦ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، قال الزجاج : الشبرق : جنس من الشوك إذا كان رطبا ، فهو شبرق ، فإذا يبس فهو الضريع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ؛ لا يسمع .

<sup>(</sup>٥) جاء متأخرا فقرة .

<sup>(</sup>٦) في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ١٧ . وخص الله الإبل بالذكر من دون سائر الأنعام، لأنه سبحانه جمع فيها منافع الأنعام كلها، من الحليب واللحم والوبر والركوب والسقى والحرث والحمل والجو.

### الغاشية من ٢٢ - ٢٣

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصِيْطِرٍ (١) ﴾ ٢٢ يقول : لست عليهم بجبار .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ﴾ ٢٣ يقول : فحسابه على الله .

<sup>(</sup>١) في المصحف ﴿ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ بالصاد وتحتها سين .

#### سورة الفجر من ١ ـ ٤

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا قيس بن الربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس في قوله ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ ١ قال : هو الفجر الذي ترون من المشرق ، يقول : فجر النهار .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد(١) مثله\*(٢) .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع عن الأغر عن خليفة عن أبي نصر عن ابن عباس ﴿ وَٱلشَّـفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ ٣ قال : الشفع : يوم الأضحى ، والوتر : يوم عرفة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : كل شيء خلقه الله عز وجل فهو شفع : السماء شفع (٣) ، والأرض شفع ، والبر والبحر ، والشمس والقمر ، والإنسان(٤) هذا كله شفع ، والوتر : هو الله الواحد القهار\*(٥) .

<sup>(</sup>١) في د : أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْفَحْرِ ﴾ قال : فجر يوم النحر ، وليس كل فحر .

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول الله ﴿وَلَيَــال عَشْرِ﴾ ٢ قال : عشر ذي الحجة ] وهذا أوفق مع حديث أخرجه أحمد والنسائي وابن أبي حاتم ووصف أثمة الحديث إسناده بلا بأس به .

<sup>(</sup>٣) في ط: السهاء والأرض.

<sup>(</sup>٤) في ط : الإنس والجن .

<sup>\*(</sup>٥) [ حدثني محمد بن عمارة ، قال : ثنا عبيدالله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ﴿ وَالَّيْــلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ ٤ قال : إذا سار ].

<sup>[</sup> حدثني محمد بن عمارة ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن أبي

#### الفجر من ٥ ـ ٢٠

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا قيس بن الربيع عن الاعر على خليفة بن حصين عن أبي نصر ، عن ابن عباس ﴿ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرٍ ﴾ ٥: لذي عقل ، لذي رأي ، لذي قدرة ، لذي نهي .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ إِرَمَ ﴾ ٧ يعني القديمة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، في قوله ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ قال : كانوا أهل عمود ، لا يقيمون(١) .

\*(٢)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَصَبُ عَلَيْهِ مُ رَبُّكَ سَوْطَ عَـذَابٍ ﴾ ١٣ قال يعني الذي عذبوا به .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿حُبًّا جَمُّ ﴾ ٢٠ قال : الجم : الكثير \*(٣) .

عيى ، عن مجاهد ﴿ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَم لَّذِي حِبْرٍ ﴾ ٥ قال : لذي لب ، أو نهي ] .

<sup>(</sup>١) في ط، رواية أخرى: كان لهم جسم من السياء، أي طوال الأجسام، لأن العرب - كما ذكر ابن جرير - تقول للرجل الطويل: رجل معمد.

<sup>&</sup>quot;(٢) [ حدثني محمد بن عهارة ، قال ثنا عبيدالله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي يحمى عن عبيدالله بن موسى ، قال : جاهد في قوله ﴿ الَّذِينَ بَابُواْ الصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ ٩ قال : جابوا الجبال فجعلوها بيوتا ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله ﴿ ذِى ٱلْأُوْتَادِ ﴾ ١٠ قال : كان يوتد الناس بلأوتاد ] .

<sup>[</sup>حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحذثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ﴿ أَكُلًا لَّمَّا ﴾ ١٩ قال: اللم: السف، لف كل شيء].

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا =

#### الفجر من ۲۲ ـ ۲۷

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يَـٰۤا يَتُهُ ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴾ ٢٧ يعني المخبتة المطمئنة إلى ربها (١) .

= الحسن ، قال ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ،قوله ﴿بَالْمَتْنِي قَدَّمْتُ لِحَبَانِي﴾ ٢٤ قال : الآخرة ٢ .

<sup>(</sup>١) وفي ط: المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها ، وضربت جأشا لأمره وطاعته ، وفي رواية أخرى : أيقنت بلقاء الله ربها .

## سورة لا أقسم بهذا البلد من ١ - ٦

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد ، وورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ وَأَنتَ حِلُ مِهَا عَلَى اللَّهُ مِكَ ، يقول : لا تؤاخذ بما عملت فيه (٢) ليس عليه فيه ما على الناس من الإثم .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد ؛ يعني : ولده .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن خصيف ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : أما الولد ، فهو الذي يولد ، وأما ما ولد ، فالعاقر الذي لا يولد له من الرجال والنساء .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، في قوله ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِىكَبَدِ ﴾ ٤ يعني : في شدة (٤) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن منصور ، عن إبراهيم قال : يعنى : منتصبا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَالًا لُّبَدًّا ﴾ ٦ قال : مالا كثيرا .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا أبو كريب ، قال ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ لَا أَفْسُمُ بِهَالَذَا ٱلْكَلَدِ ﴾ ١ قال : مكة ] .

<sup>(</sup>٢) في ط ، رواية أخرى : قال : ما صنعت فأنت في حل من أمر القتال .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط ، وفي الأصل : قالوا .

<sup>(</sup>٤) في ط ، رواية أخرى : في صعد ، ومعنى ذلك ـ على ما يرى ابن جرير ـ منتصبا معتدل القامة .

البلد من ١٠ ـ ١٤

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ وَهَدَيْنَ النَّجْدَيْنِ ﴾ ١٠ قال : هديناه السبيلين : سبيل الخير وسبيل الشر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود ، قال : يقول هديناه سبيل (إ) الخير وسبيل الشر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا قيس بن عاصم عن زر عن ابن مسعود مثله .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس عن زياد بن علاقة عن أبي عارة عن علي بن أبي طالب عليه السلام مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال : ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال : ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك مثله .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ أَوْ إِطْعَـٰمٌ فِي يَوْ مِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ ١٤ قال : ذي مجاعة .

<sup>(</sup>١) في ط : نجد الخير ، ونجد الشر .

البلد من ۱۶ ـ ۲۰

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ﴿ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ قال : يقول : في يوم ، الطعام فيه عزيز .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ﴿ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ ١٦ قال : يقول : هو المسكين الساقط في التراب .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن حصين عن مجاهد قال : هو الترب ، الذي لا يقيه من التراب شيء .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن عاصم بن أي النجود ، عن أبي صالح عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾ ٢٠ قال : يعني : نار مطبقة عليهم .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله (۱) .

<sup>(</sup>١) في ك ، زيادة : أوصد الباب ، بلغة قريش : أي أغلقه .

### سورة والشمس وضحاها من ١ - ٨

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَالِهَا ﴾ ١ قال : يعني ضوءها(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَكَنْهَا﴾ ٢ يعني اذا تبعها .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم ثال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّمُهَا﴾ ٣ يعني : إذا أضاء .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَٱلسَّمَآءِوَمَا بَنْكَهَا﴾ ٥ يقول : الله عز وجل بني السماء .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا ﴾ ٦ يعني : ومادحاها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن سلمة قال : أنا حنظلة عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير ﴿ فَأَلْمَمُهَا جُنُورَهَا وَتَقُولَهَا ﴾ ٨ قال : ألزمها الفجور(٢) والتقوى .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عرفها الشقاء والسعادة (٣) .

<sup>(</sup>١) في د ، رواية : إشراقها .

<sup>(</sup>٢) في ك ، ألهمها الخير والشر ، وهذا أصح ، حتى لا نكون مع الجبرية .

 <sup>(</sup>٣) [حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة : ﴿ قَدْ أَقْلُحَ مَن زَكْلُهَا ﴾ ٩ قالوا : من أصلحها ] .

#### الشمس من ۱۰ ـ ۱۵

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَلهَا ﴾ ١٠ يعني خاب من أغواه (١) الله عز وجل .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿بِطَغُولُهَمْ ١١ قال : يعني : بمعصيتها .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَلَا يَحْافُ عُقْبَـٰكُهَا ﴾ ١٥ قال : إن الله لا يخاف عقباها ، أي : لا يخاف عقاب أحد .

<sup>(</sup>١) في ط: أغواها وأضلها ، وهذا الأصح .

## سورة والليل إذا يغشى من ٦ - ١٦

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا سليهان بن حبان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾ ٦ قال : يقول : صدق بالخلف .

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَمَا يُغْنِي عَنَّهُ مَالُهُ ۖ إِذَا تَرَدَّى ٓ ﴾ ١١ يغني إذا مات .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ ١٤ يقول : توهج .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو فضالة عن نعمان بن عامر عن أبي أمامة في قوله ﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ ١٦ يقول : كذب بما جاء به محمد ﷺ ، وتولى عنه .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ﴿ وَ كُذَّبَ بِٱلْحُسْنَيْ ﴾ ٩ قال : الجنة ] .

## سورة والضحى من ١-١١

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلَّيْسِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ ٢ يقول : إذا استوى(١) .

\*(٢)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حيان عن سعيد بن طريف عن مقسم أبي عبدالرحمن ، قال : أتيت حسين بن علي ، فصافحني ثم قال : هذا تقابل المؤمن المؤمن ، فقلت : أرأيت قوله ﴿ وَأُمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَالَ : هو العمل الصالح ، يعمله الرجل فيحدث به إخوانه من أهل ثقاته ليستن به ويعمل مثله \*(٣) .

\*(١) المقصود: استقراره وسكونه.

<sup>\*(</sup>٢) [ حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ﴿ فَأَمَّا ٱلْمَدْيَمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴾ ٩ قال : تغمصه وتحقره ] .

غمصه وغمطه : حقره واستصغره ولم يره شيئا .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد في قوله ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةً رَبِّكَ غَـدَتْ ﴾ ١١ قال : بالنبوة ] .

# سورة ألم نشرح من ٢ ـ ٨

أخبرنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُركَ ﴾ ٢ قال : ذنبك في الجاهلية(١) .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَضَ ظَهْ َ رَكَ ﴾ ٣ يعني أثقل ظهرك .

\*(٢)أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن بعدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن العسر يسرا . مجاهد ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ ٥ يقول : أتبع العسر يسرا وأتبع العسر يسرا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾ ٧ قال : يقول : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك(٣).

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن منصور عن مجاهد ، قال : يقول : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فاجعل(٤) رغبتك ونيتك إلى الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) زيارة ليست في ط ، ولا د .

 <sup>(</sup>۲) [ حدثنا أبو كريب وعمرو بن مالك ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هِ وَرَفَعْنَ اللَّهُ ذَرْ كُركَ ﴾ ٤ قال : لا أذكر إلا ذكرت معي ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن عمدا رسول الله ] .

<sup>(</sup>٣) في ط: فإذا فرغت من أمر دنياك ، فانصب: فصل.

<sup>(</sup>٤) في تفسير قوله تعالى ، ﴿ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغُب ﴾ ٨ .

### سورة والتين والزيتون من ١ - ٦

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال : هما التين والزيتون اللذان (١) يأكل عن مجاهد ﴿ وَٱلرِّينِ وَٱلرَّيْتُونِ ﴾ ١ قال : هما التين والزيتون اللذان (١) يأكل الناس (٢) .

أنا عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ ٢ قال : الطور : الجبل ، والسنين : المبارك\*(٣) .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع ، وشيبان ، عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس ﴿ فَ أَحْسَنِ تَقُويدٍ ﴾ ٤ قال : يعني : في أعدل خلق ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسَّفُلَ سَنفلينَ ﴾ ٥ يعني إلى أرذل العمر ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلْحَاتِ فَلَهُمْ أَجَرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾ ٦ يقول : غير منقوص ، يقول : فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر ، وكان يعمل في يقول : غير مناوص ، كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه ، ولم يضره ما كان يعمل في كبره ، ولم تكتب عليه الخطايا التي يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، مثله، وزاد فيه : ولا يؤاخذ بما عمل في كبره بعد ما يرد إلى أرذل العمر من الخطايا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذي .

<sup>(</sup>٢) القول بأنها جبلان بالشام كان الوحي ينزل فيهما على نبي الله عيسى أكثر ملاءمة لما بعده .

<sup>\*(</sup>٣) [حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سلام بن سليم ، عن خصيف ، عن مجاهد ﴿ وَهَـٰـذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ ﴾ يعني : في أحسن خلق ﴿ مُمَّ رَدَدْنَكُ أَشْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ (١) يعني إلا من آمن\* (١) .

(١) في ط روايات أخرى : إلى النار .

 <sup>(</sup>٢) حدثنا ابن بشار قال : ثنا مؤمل ، قال ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُ مُنْوِنِ ﴾ ٦ قال : غير محسوب ] .

<sup>[</sup> حدثنا أَبن بشار قال ثنا عبدالرحمن قال ثنا سفيان عن منصور قال :قلت لمجاهد ﴿فَلَ يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّينِ ﴾ ٧ عني به النبي ﷺ : قال : معاذ الله عني به الإنسان ] .

# سورة اقرأ باسم ربك من ٩ ـ ١٨

\*(١)أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّهَ ﴾ ١٠،٩ قال : يعني أبا جهل بن هشام ، كان ينهى النبي على عن الصلاة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَلْيَدُّعُ نَادِيَهُ ﴾ ١٧ يعني : عشيرته ، يعني أبا جهل (٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ ١٨ قال: الزبانية: الملائكة \*(٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في د . وتخصيص الآية بأبي جهل يؤيده حديث أخرجه البخاري في باب التفسير في صححه .

 <sup>(</sup>٣) وفي د أخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر عن مجاهد أقرب ما يكون العبد من ربه
 وهو ساجد ألا تسمعونه يقول ﴿ وَأَتَّجُدُ وَٱقْتَرِب ﴾ ١٩ .

## سورة القدر من ٣\_ه

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا الزنجي بن خالد قال ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر ، فلم يضعه عنه ، فذكر ذلك رسول الله الأصحابه ، فعجبوا من قوته ، فأنزل الله عز وجل ﴿ لَيلَهُ ٱلْقَدِّرِ خَيرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ٣ يقول الله : ليلة القدر خير لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاح في سبيل الله ، فلم يضعه عنه(٢)\*(٣) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا أبو كريب ، قال ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ إِنَّا أَتُرَلْنَكُ فِ لَبُــُلَةِ ٱلْقَــَدْرِ ﴾ ١ قال : ليلة الحكم ] .

<sup>(</sup>٢) في ط ، رواية أخرى قال : عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر .

<sup>\*(</sup>٣) [ حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ ٥ قال : من كل أمر سلام ] .

وفي د . أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد في قوله ﴿ سَلَامٌ هِيَ ﴾ ٥ قال : سالمة : لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى .

## سورة لم يكن<sup>(١)</sup> الآية ١

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿مُنفَكِّينَ ﴾ ١ يعني منتهين ، يقول : لم يكونوا ليؤمنوا حتى يتبين لهم الحق .

<sup>(</sup>١) في د ، ٦ / ٣٧٨ : أخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد ، قال : لما نزلت ﴿ لَرْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ ١ ، لقي أبيّ بن كعب رسول الله ﷺ ، فقال : يا أبيّ ، إن الله قد أنزل سورة وأمرني أن أقرئكها ، فقال : آلله أمرك ؟ قال : نعم ، قال : فافعل ، فأقرأها إياه .

# سورة إذا زلزلت من ٢ ـ ٥

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثَقَالُكَ ﴾ ٢ قال : يقول : أخرجت من في القبور .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ يُومَ مِلْ لَو يُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا ﴾ ٤: تحدث بأخبار الناس، بما عملوا عليها من خير أو شر.

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَمَكَ ﴾ ٥ يقول : أمرها فألقت مافيها وتخلت منهم .

#### سورة والعاديات من ١-٦

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ ١ يعني الخيل تضبح (١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ فَٱلْمُورِ يَكْتِ قَـدُحًا ﴾ ٢ يعني مكر الرجال .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَاللَّمُ عِيرَاتِ صُبَّحًا ﴾ ٣ قال : يعني الخيل ، قال : وذاك في القتال .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عن ابن مسعود في قوله ﴿ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ قال : يعني الخيل ، قال : وذاك في الحج .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مِ نَقُعًا ﴾ ٤ قال : يعني به الخيل .

أنبأ عبدالرحمن قال حدثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ م جَمَّعًا﴾ ٥ قال : هؤلاء (٢) وهؤلاء .

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: الكنود(٣) الكفور.

<sup>(</sup>١) في ط ، رواية أخرى : قال : قال ابن مسعود : هو الحج .

<sup>(</sup>٢) في ط: جميع هؤلاء . .

<sup>(</sup>٣) في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ ٦ .

### العاديات الآية ٧

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد ، قال : الكنود : الكفور .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قال : الكنود : الكفور\*(١) .

<sup>°(</sup>١) وفي د عن مجاهد ﴿ وَ إِنَّهُرَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ ٧ قال : الله عز وجل .

# سورة القارعة من ۷ ـ ۹

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا المبارك بن فضالة عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﷺ : (إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين ، فيقولون له : ما فعل فلان ؟ فإذا قال : مات قبلي ، قالوا : ذهب به إلى أمه : الهاوية(٢) / وبئست الأم ، وبئست المربية .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثنا أبو كريب ، قال ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ ٧ يقول : في عيشة قد رضيها في الجنة ] . (٢) في تَفسُير قوله تعالى ﴿ فَأَمُّهُو هَاوِيَةٌ ﴾ ٩ .

# سورة ألهاكم الآية ۸

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا حبان بن علي ، قال ثنا سعد بن طريف عن الإصبع بن نباته عن علي بن أبي طالب عليه السلام ﴿ ثُمُّ لَنُسْعَلُنَ يَوْمَ بِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ٨ قال : النعيم : هو العافية \*(١) .

<sup>\*(</sup>١) [ حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، في قول الله ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَهُمُ لَلْمَ اللهُ عَنْ كُلُّ مُعَلِّدٌ يَوْمَهُمُ لَلْهُ الدنيا ] وفي رواية : عن الأمن والصحة .

## سورة والعصر من ۲ ـ ۳

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو داود الواسطي عن ابن على عن كعب ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسُرٍ ﴾ ٢ قال : يعني آدم وبنيه .

أنبأ عبدالرَحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن محاهد ﴿ لَنِي خُسُرٍ ﴾ يعني لفي ضلال ، ثم استثنى فقال : إلا من آمن\*(١) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو داود الواسطي عن ابن على عن كعب ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَتِ ﴾ ٣ قال : الحق : هو الله عز وجل ، والإيمان به ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّـبْرِ ﴾ : على فرائض الله وحكمه .

<sup>\*(</sup>١) [حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، في قول الله ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَالُواْ ٱلصَّالَحَدْتَ ﴾ ٣ يقول: إلا الذين صدقوا الله ووحدوه، وأقروا له بالوحدانية والطاعة، وعملوا الصالحات، وأدوا ما لزمهم من فرائضه، واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه، واستثنى الذين آمنوا من الإنسان، لأن الإنسان بمعنى الجمع، لا بمعنى الواحد].

# سورة ويل لكل همزة من ١-٧

\*(١)أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن المبارك عن ابن جريج ، قال : الهمزة (٢) بالعين والشدق واليد واللمزة باللسان .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا سليهان بن حبان قال ثنا موسى بن عبيدة الربذي ، قال : سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله عز وجل ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّا فَعُدة ﴾ ٧ يقول : الحطمة ، يقول : تأكله النار إلى فؤاده ، فإذا بلغت فؤاده ، أنشأ (٣) خلقه .

<sup>(</sup>٢) فِي تفسير قوله تعالى : ﴿ وَ يُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَّةٍ لُّمَرَّةٍ لُّمَرَّةٍ ۗ

<sup>(</sup>٣) في د : أنشيء .

### سورة الفيل الآية ٣

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ ٣ يعني زمرا(١) زمرا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عبدالرحم بن سابط ، قال : يعني الكثيرة(٢) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ يعني : هي (٣) شتى مجتمعة متتابعة .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شريك عن جابر عن عبدالرحمن بن سابط عن عبيد بن عمير الليثي ، قال : الأبابيل المتتابعة ، خرجت الطير من البحر ، كأنها أمثال رجال الهند ، سود ، معها حجارة ، أعظمها أمثال الإبل البُزّل ، وأصغرها أمثال رءوس الجبال ، لا تريد شيئا إلا أصابته ، ولا تصيب أحدا إلا قتلته (٤) .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر عن عبالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا شيبان عن العنقاء ، طير خلقت لهم ، لم تر قبلهم ولا بعدهم ترميهم

<sup>(</sup>۱) في ط ، و د ، و ك ، عن عكرمة : كانت طيرا خضرا ، خرجت من البحر ، لها رءوس كرءوس السباع ، وفي د ، زيادة : لم تر قبل ذلك ، ولا بعده فأثرت في جلودهم مثل الجدري ، فإنه أول ما رؤى الجدري .

<sup>(</sup>٢) ليس في ط ، ولا د ، ولا ك عن ابن سابط ، وإنما في ط عن قتادة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط ، وفي الأصل : هي من شتى . . .

<sup>(</sup>٤) ليس في ط ، ولا د ولا ك .

بحجارة صغار، مثل البلسان (١) من الصغر، لا تصيب منهم شيئا إلا أفعلته حتى ينفد .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم ثنا شيبان عن جابر عن عكرمة ، قال : هي العنقاء المغربة ، ترميهم (٢) بحجارة مثل السن ، تخرج من مخالبها وأفواهها ، لا تصيب منهم شيئا إلا خرقته حتى كان يموت منهم في اليوم مائة ألف (٣) .

أنبأ عبدالرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة ، قال : هي طيربيض ، كأن وجوهها (٤) وجوه السباع .

أنبأ (°) عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وحميد الطويل عن عكرمة ، قال : هي بالفارسية : سجيل : سنك وكل ، يعني حجرا وطينا .

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن عكرمة ، قال : هي بالفارسية والنبطية .

أنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ كَعَصْفِ مَّأْ كُولٍ ﴾ ٥ : العصف : ورق الحنطة .

 <sup>(</sup>١) في اللسان ٧ / ٣٢٩ : قال الأزهري : بلسان ، أراه روميا ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها : بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبلسان، قال عباد بن موسى : أظنها الزرازير ، والبلسان : شجر كثير الورق ينبت بمصر ، وله دهن معروف .

<sup>(</sup>٢) في تفسير قوله تعالى : ﴿ تُرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجْبِلِ ﴾ ٤ .

<sup>(</sup>٣) ليس في ط ولا د ولا ك ، وفي مائة ألف ، مبالغة تمجوجة .

<sup>(</sup>٤) ليس في ط ولا د ولا ك .

<sup>(</sup>٥) جاء هذا وما بعده متقدما خمس فقرات .

الفيل من ٤ ـ ٥

أنبأ عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ، قال : العصف : هو الهبور (١) .

<sup>(</sup>١) في ك : يعني التبن الذي تسميه العامة هبورا .

## سورة لإيلاف(١) من ١ ـ ٤

أخبرنا عبدالرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ لِإِ يَلَـٰفِ قُرَ يُشٍ ﴾ ١ قال : كانوا ألفوا ذلك فلا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف(٢) .

أنا عبدالرَّمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ ٤ قال : آمنهم من كل عدو في حرمهم .

<sup>(</sup>١) تسمى في المصحف سورة قريش .

<sup>(</sup>٢) في ط ، رواية أخرى : نعمتي على قريش .

# سورة أرأيت<sup>(١)</sup> من ٢ ـ ٥

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْمَيْدِيمَ ﴾ ٢ يقول: يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، في قوله ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِ مُسَاهُونَ ﴾ ٥ قال: سألت أبي، فقلت: أهو حديث أحدنا، يحدث نفسه في صلاته؟ فقال: لا، كلنا يحدث نفسه في صلاته، ولكنه السهو عنها: ترك وقتها.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: في قراءة ابن مسعود (عن صلاتهم لاهون).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا عقبة، قال: سمعت الحسن يقول: السهو عنها: تأخيرها عن وقتها.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن، قال: هو الذي إن صلى صلى رياء، وإن فاتته لم يندم.

أنا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر، قال: حدثني من سمع أبابرزة الأسلمي يقول: لما نزلت ﴿ اللَّهِ عَن صَلَاتِهِ مُ عَن صَلَاتِهِ مَ سَاهُونَ ﴾، قال رسول الله ﷺ: الله أكبر، هذه الآية خير لكم من أن يعطى كل

<sup>(</sup>١) تسمى في المصحف سورة الماعون.

<sup>(</sup>٢) في ط: يدفع اليتيم فلا يطعمه.

واحد منكم مثل جميع الدنيا، هو الذي إن صلى، لم يرج خير صلاته، وإن تركها، لم يخف ربه(١).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا عقبة، قال: سألت أبا العالية عن هذه الآية، فقال: هو الذي إذا صلى صنع هكذا وهكذا، يلتفت عن يمينه وعن شماله (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن جابر، قال: سألت أبا جعفر / محمد بن علي وعطاء بن أبي رباح عنها، فقالا: هو السهو في الصلاة.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم نا آدم قال ثنا شيبان عن جابر، قال: سألت عنها عكرمة ومجاهدا، فقالا: السهو عنها: تركها فلا يصليها (٣).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال: حدثنا أبو عوانة عن السدي، عن أبي صالح عن علي في قوله ﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ ٧ قال: الزكاة المفروضة (٤).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المسعودي عن سلمة ابن كهل عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال: هو منع الفأس والدلو والقدر وما يتعاطى الناس بينهم.

<sup>(</sup>١) علق ابن كثير على هذا الحديث بقوله: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف وشيخه مبهم، لم يسم، والله أعلم.

وفي د؛ أخرجه ابن جرير وابن مردويه بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في د، عن أبي العالية: هو الذي لا يدري عن كم انصرف؟ عن شفع أو وتر.

<sup>(</sup>٣) في ط، رواية أخرى: هم المنافقون. وفي رواية: لاهون، وفي أخرى: يتهاونون.

<sup>(</sup>٤) في ط، مثله عن مجاهد عن علي كرم الله وجهه، وفي ط، عن مجاهد، قال: الزكاة.

### الماعون الآية ٧

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل عن ابن مسعود، قال كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس، وما تتعاطون بينكم.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبد ابن عباس، قال: الماعون: متاع البيت.

#### سورة الكوثر الآبة ١

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا شيبان عن قتادة عن أنس، قال: قال(١) رسول الله على : لما عرج بي إلى السهاء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فأهوى الملك بيده، واستخرج من طينه مسكا أذفر.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: لما نزلت ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْسَائِبِ عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: لما نزلت ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ: هو نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، يجري على الدر والياقوت، ترتبه أطيب ريحا من المسك، وماؤه أشد بياضا من الثلج، وطعمه أشد حلاوة من العسل (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا عيسى بن ميمون، قال ثنا محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: أوتيت الكوثر، آنيته عدد النجوم.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي على مثله.

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي عبيدة، قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر، فقالت (٢): هو نهر أعطى نبيكم عليه في الجنة، شاطئاه در مجوف، عليه من الأنية عدد النجوم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، والإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن ماجه، وابن أبي حاتم وابن جرير، وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، وعلق عليه بقوله: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحق ورواه أحمد والنسائي.

#### الكوثر من ٢ - ٣

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا هشيم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر: الخير الكثير.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الكوثر: الخير كله(١).

\*(٢)أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ شَانِئَكَ هُو اللَّا بَتُرُ ﴾ ٣ قال: نزلت في العاص بن وائل، وذلك أنه قال: إني شانىء محمدا، فقال الله عز وجل: من شنأه من الناس كلهم فهو الأبتر.

(١) في طرواية أخرى: الخير الكثير، وثالثة: خير الدنيا. ورابعة: نهر في الجنة، ترابه مسك أذفر! وماؤه الخمر.

<sup>\*(</sup>٢) [حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرُ ﴾ ٢ قال: الصلاة المكتوبة، ونحر البدن] وفي رواية: مناحر البذن بمني.

## \*<sup>(١)</sup>سورة الفتح

#### من ۱ ـ ۳

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا هشيم عن ابن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ﴾ ١ قال: يعني فتح مكة (٢).

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، مثله.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا ﴾ ٢ يعني زمرا زمرا، فعند ذلك موتك يا محمد.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَٱللَّمَ عَنْهُ كَانَ تَوَابَأُ ﴾ ٣ قال: قال له: اعلم أنك ستموت عند ذلك .

<sup>\*(</sup>١) لم يذكر سورة ﴿اَلْكَنْفُرُونَ﴾ وليس في ط أو د أو ك شيء عن مجاهد في تفسيرها، وسورة الفتح هذه تسمى في المصحفُ سورة النصر .

<sup>(</sup>٢) ليس في ط، ولا ك، مثله وفي ط: حدثنا أبو كريب، وابن وكيع، قالا: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهُ وَٱلْفَتْحُ ﴾ قال رسول الله ﷺ: نعيت إلى نفسي، كأني مقبوض في تلك السنة. وعلق عليه ابن كثير بقوله: تفرد به أحمد، وروى العوفي عن ابن عباس مثله: وقد روى مثله من عدة طرق.

## سورة تبت

#### من ۲ \_ ٥

أنبأ عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ٢ يعني ولده.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَآمُرَأَتُهُ مَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ ﴾ ٤ قال: يعني: حمالة النميمة: تمشي بالنميمة\*(١).

<sup>\*(</sup>١) [حدثنا أبو كريب، قال ثنا وكيع، عن أبيه عن الأعمش، عن مجاهد ﴿مِنْمُسَدِ ﴾ ٥ قال: من حديد.]

#### سورة الصمد

#### من ۲ \_ ٤

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع قال ثنا الأعمش وعاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، (١)قال: قالت قريش للنبي عليه: أنسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة، فقال: يا محمد: انسبني إلى هذا.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حبان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة، قال: ﴿ ٱلصَّمَدُ ﴾ ٢: السيد الذي قد انتهى سؤدده.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الصمد: الذي لا جوف له.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي، قال: الصمد: هو الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد \*(١).

 <sup>(</sup>١) في ك: عن أبي وائل: عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال. . . . . وعلق عليه ابن كثير بقوله:
 قال: الطبراني: ورواه الغرباني وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا.

<sup>(</sup>٢) ٢٠[حدثنا أبو كريب، قال ثنا إدريس، عن عبد الملك، عن طلحة، عن مجاهد: قوله: ﴿وَلَمْ

# سورة الفلق

#### ٤ - ١

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الفلق: (١)الصبح.

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ٣ قال: الغاسق: هو الليل، إذا وقب: يعني إذا دخل، يعني غروب الشمس\*(٢).

(١) في تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَاتِي ﴾.

<sup>(</sup>١) يَ مَسْيَرُوْ مَعْنَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَا عَنْ عَلَيْدَ عَنْ عِلَا هُوَ النَّفَّ لَكُتِ فِي \*(٢) مَنْ طَ النَفَاتُات [حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن جابر عن عجاهد ﴿النَّفَ لَكُتِ فِي اللهُ عَنْ الخَيْطَ].

## سورة الناس ٤ ـ ه

أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا حبان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ٱلْوَسُواسِٱلْخُنَاسِ﴾، قال: الوسواس: الشيطان، يولد المولود والوسواس على قلبه، فهو يصرفه، [فإذا(١) ذكر] الله عز وجل، خنس، وإذا غفل، جثم على قلبه، فوسوس.

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: الوسواس: الشيطان، فمه على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله عز وجل، خنس، فذلك قوله ﴿ اللَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

أنبأ عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا أبو فضالة قال ثنا عروة ابن رويم اللخمي، أن عيسى عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى أن يريه موضع إبليس من بني آدم، فتجلى له إبليس فإذا رأسه مثل رأس الحية، واضعا رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه عز وجل، خنس إبليس برأسه، وإذا ترك الذكر، مناه وحدثه، يقول الله عز وجل ﴿مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَتَاسِ ﴿ اللَّهِ عَرْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَى عُرْ وَجَلَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ ٤، ٥.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل استكملته من ط.

## آخر كتاب التفسير

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه: محمد النبي الأمي وآله وسلم: ووافق الفراغ منه في يوم الثلاثاء ثامن عشر شهر ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وخمسائة.

نقله لنفسه محمد بن أحمد بن حمدي من نسخة لشيخنا عبد الوهاب الحافظ وهي الآن ملك لابن أخيه أبو محمد رزق لله سلمه الله وجزاه خيرا.

وانتقل(١) إلى ملك محمد بن حسن بن ناصر القرشي(٢).

صورة سماع شيخنا - رحمه الله - في الأصل المنقول منه هذا الفراغ بعد المقابلة، وهو سمع جميع هذا الجزء وما قبله، جميع كتاب التفسير على الشيخ الجليل العدل أبي الفضل: أحمد بن خيرون: أبو منصور: محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وأخوه: أبو طاهر، وأبو السعود: المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، وكاملة بنت الشيخ أبي الفضل بين خيرون، وذلك في شوال من سنة اثنتين وثمانين وأربعهائة، نقله على الوجه محمد بن أحمد بن محدي.

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل أبي السعود: المبارك بن خيرون ابن عبد الملك بن خيرون - غفر الله له [بحق سماعه] (٣) عن الشيخ أبي الفضل

<sup>(</sup>١) هذا السطر بخط مغاير.

<sup>(</sup>٢) كلمة دقيقة لعلها القرشي .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس استكملته من السماع السابق : لوجود لصق على الورقة، والسماع في مجالس متقاربة .

ابن خيرون: الشيوخ، صاحب الجزء، الشيخ الإمام الزاهد أبو الفرج محمد بن أحمد بن عمرو بن أحمد بن عمر بن عمر بن أحمد بن على بن أبي سعد بن الشصر محمد بن لبيدة الأزجي، وأبو السعادات: أحمد بن على بن أبي سعد بن الشصر الزريراني، وأبو الحسن: على بن أبي سعد بن إبراهيم الخباز، وأبو المجد: محمود ابن نصر بن حماد بن الشعار الحراني، وابنه أبو إسحاق: إبراهيم، والضحاك بن أبي الفوارس بن هبة الله بن رهزاذ، ويحيى بن غنيمة بن أحمد الصرصري، وأبو سعد: الخضر بن إبراهيم [بن صدقة بن الشعار الحراني] بقراءة أحمد بن صالح الجنلي، عليه، من أصل ساعه في جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين وخمسائة، وصح ذلك وثبت ).

#### خاتمـة

وبعد هذه الرحلة الطويلة الجليلة الشاقة الممتعة فقد آن الأوان لتلخيص خطوات هذا البحث ، وبيان أهم نتائجه ، وما يكون من مقترحات وتوصيات .

١ - في التمهيد ، حيث الحديث عن التفسير قبل مجاهد وفي عهده ، كانت
 النتائج الآتية :

أ – بعد سرد أقوال العلماء في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما ، وبيان أقسام التفسير – وأن منها ما يعلمه العلماء باجتهادهم – تبين أنه هو الذي يطلق عليه اسم التأويل ، وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه ، لأن المفسر ناقل ، والمؤول مستنبط ، كما تبين أن اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ، لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعليهم ألا يعتمدوا مجرد الرأي .

ب – عند الحديث عن التفسير في عهد النبي عَيْنَةُ وصحابته وأن مصادره كانت : الكتاب والسنة والاجتهاد ثم أهل الكتاب .

تبيّن : أن الرسول عَلَيْكُ لم يفسر القرآن كله ، وإنما فسر كثيرا منه ، لما نراه في كتب السنة .

وأن الذي أخذ عن أهل الكتاب كان فيما لا نص فيه ، وليس مما يتعلق بالعقائد أو الأحكام ، وأنه كان نزرا يسيرا .

وأن الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير – وقد عرف بهم – وأن الصحابة لم يفسروا القرآن كله ، وإنما كانت خطتهم : بيان المعنى الإجمالي ، وتفسير المعنى اللغوي

بعبارة موجزة ، وندرة الاختلاف ، وندرة استنباط الأحكام ، مع ذكر سبب النزول .

ج - عند الحديث عن التفسير في عهد مجاهد ، وأن مصادره كسابقه بزيادة ما أثر عن الصحابة ، وأن مدارس التفسير فيه ثلاثة : مدرسة مكة ، وقد قامت على ابن عباس ، وأشهر رجالاتها : مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وطاوس بن كيسان ، وعطاء بن أبي رباح . ومدرسة المدينة ، وقد قامت على أبي بن كعب ، وأشهر رجالاتها : زيد بن أسلم ، وأبو العالية ، ومحمد بن كعب القرظي . ومدرسة الكوفة بالعراق ، وقد قامت على ابن مسعود ، وأشهر رجالاتها : علقمة بن قيس ، ومسروق ، والأسود بن يزيد ، ومرة الهمداني ، وعامر الشعبي ، والحسن البصري ، وقتادة السدوسي ، وقد عرف بهم جميعا .

تبين : أن السمة الغالبة لهذا العهد أنه كسابقه ، ولا يختلف عنه إلا في زيادة القدر المفسر ، وزيادة الاختلاف والتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب ، وبذر نواة المذاهب فقهية كانت أو كلامية .

٢ – وفي الباب الأول ، حيث الحديث عن حياة مجاهد وعلمه :

فعند الحديث عن الشطر الأول وهو حياته ، اتضح أن مولده كان بمكة سنة إحدى وعشرين ، وأنه استوطنها ، وربما زار مصر ، وأن ولاءه كان لآل السائب ، وأن والده كان ممن جاءوا فاستوطنوا مكة ، وأن مجاهدا شغل نفسه بالعلم ، وركز على التفسير ، كما تبين أن أهم صفاته : أنه كان ورعا عالما حافظا ثقة ، عظيم المكانة بين أصحابه – رغم تواضعه – وأن وفاته كانت ما بين الثانية والرابعة بعد المائة . وعند الحديث عن علمه الذي شمل التفسير والقراءات والحديث والفقه ؛ تبين :

أ - أن له القدح المعلى بين رفقائه في التفسير حتى شهدوا له ، وأن تفسيره المكتوب صحيح بشهادة جميع العلماء .

ب - وفي القراءات تبين أنه كان شيخ القراء حتى أخذ عنه المشاهير أمثال ابن كثير الداري ، وأبي عمرو بن العلاء ، وأنه قرأ على الصحابيين : ابن عباس ، وعبد الله بن السائب .

كا أخذ عنه أيضا: ابن محيصن، وحميد بن قيس، وزمعة بن صالح، والأعمش، وقد عرّف بهم.

جـ – وفي الحديث تبين أنه كان أوحد زمانه في الحفظ ، وأنه كان صدوقا ثبتا ، ولذا روي عنه واعتمد عليه الكثيرون من الأعلام . وقد ترجم لمن روى عنهم أو رووا عنه .

وتبين خطأ ابن حجر – رحمه الله – حيث ذكر في تهذيب التهذيب : أن مجاهدا روى عن سراقة بن مالك ، لأن سراقة – رضي الله عنه – توفي ومجاهد ابن ثلاث سنوات .

د - وفي الفقه ، تبين أنه بلغ فيه شأوا جعل أمثال الشافعي - رضي الله عنهما - يعتمدون عليه ، وقد أوردت أبرز آرائه الفقهية ، والأصولية ، وكذلك أبرز آرائه الكلامية .

٣ - وفي الباب الثاني ، حيث الحديث عن منهج مجاهد في التفسير ، كانت
 النتائج الآتية :

أ – لقد مثل مدرسة ابن عباس أصدق تمثيل ، وإن اختلف عنه أحيانا ، فإنما هو اختلاف اقتضته ظروف .

ب – ما جاء في التفسير عن مجاهد أوسع بكثير مما روي عن أستاذه .

ج - تبين لنا بطلان رأي الذين يتقون تفسيره لأنه أعطى نفسه حرية القول بالرأي في تفسير القرآن (١) لأن الواقع خلاف ذلك ، فما قيمة مرات قليلة في تفسير واسع كبير ؟ كما أنه نفى ذلك عن نفسه .

وتبين - كذلك - بطلان رأي من يتقون تفسيره لأنه يسأل أهل الكتاب<sup>(۲)</sup> ، لأن الواقع أن أثر الإسرائيليات في تفسيره ضئيل ، فما قيمة نحو ثماني روايات بين عديد الروايات عنه ؟؟

٤ - وفي الباب الثالث: بعد الحديث عن وصف المخطوطة، ومنهج التحقيق، والإسانيد الأخرى التحقيق، والإسانيد الأخرى المغايرة، تبين ما يأتى:

أن هذه المخطوطة يتيمة ، وأنها نقلت من نسخة أخرى كانت ملكا للشيخ عبد الوهاب الحافظ ثم ملكها من بعده ابن أخيه أبو محمد : رزق الله .

وقد نقل هذه النسخة لنفسه محمد بن أحمد بن حمدي .

وقد ملكها من بعده : عبد الكريم بن يوسف الأنصاري ، ثم ابنه ، ثم محمد ابن حسن بن ناصر القرشي .

وتبين كذلك أن السماعات كانت مدونة على الأصل المنقول منه هذا الفرع ؛ لأن تاريخ كل منها أسبق من تاريخ نسخ هذه المخطوطة ، فتاريخ السماع الأول : ٤٨٢هـ ، والثاني : ٥٣٨هـ ، والثالث : ٤٨١هـ .

وتبين أنها كانت ببغداد ثم انتقلت إلى المدينة المنورة ثم إلى مصر .

كما تبين صحة نسبتها إلى مجاهد ، لسلامة الرواة ، وللسماعات التي تلت

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ التراث العربي : ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ التراث العربي : ١ / ١٨٥ .

كل جزء ، وبعد مراجعتها على تفسير الطبري ، وابن كثير ، والدر المنثور . وتبين كذلك أن المخطوطة ليست كلها عن مجاهد ، وأن هناك أسانيد غير الإسناد الغالب عن مجاهد ، بلغت أربعة عشر .

## ولعل أهم ما تحقق في هذا الباب:

أ – تقويم النص ، فلقد كان به الكثير من التقديم والتأخير والخلط بين آيات القرآن الكريم ، والتكرار .

ب – ما أضفته إلى المخطوطة من روايات عن مجاهد بالطبري حتى أصبح تفسيره – بحمد الله – كاملا ، وقد بلغت تلك الروايات أكثر من سبعمائة .

وأما ما أوصي به أو أقترحه فهو ما يأتي :

١ – تصحيح ما جاء في الإرشاد عن ياقوت: ٦ / ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، من الخلط بين مجاهد بن جبر المخزومي ، ومجاهد بن جبر مولى بني نوفل بن عبد مناف ، حيث ذكر في أثناء ترجمته لمجاهد بن جبر القارئ ، أن عمرو بن العاص قدم من مصر في عهد عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – قدمتين ، استخلف في إحداهما على الخراج مجاهد بن جبر مولى بني نوفل ، لأن مجاهدا القارئ ولد في خلافة عمر سنة ٢١هـ .

٢ - تصحيح ما جاء في بداية المجتهد: ١ / ٣٥٢ من أن العلماء أجمعوا على أن المعتمر من أهل مكة يخرج إلى الحل ليحرم منه ، لأن العلماء مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا .

٣ - تصحيح ما جاء في تهذيب التهذيب عن ابن حجر من أنه روى عن سراقة بن مالك .

٤ - تصحيح ما جاء في تاريخ التراث العربي : ١ / ١٨٦ من أن الطبري

نقل من تفسير مجاهد حوالي ٧٠٠ رواية ، لأن الذي جمعته من الطبري عن مجاهد يربو على سبعمائة رواية ، هذا فضلا عن الروايات المطابقة لما في المخطوطة ، وعلى ذلك فالطبري نقل عن مجاهد أضعاف ما ذكر .

وأخيرًا ، فإني لأعترف أن الموضوع خطير ، ولقد بذلت فيه جهد الطاقة ، وتحملت من المشاق ما أحتسبه عند الله ، وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فإن تكن الأخرى فحسبي أنني لم أدخر وسعا ، وسبحان من له الكمال وحده .

والحمد لله أولا وآخرا .

القاهرة مصر القديمة ١٣٩٥هـ – ١٩٧٥م المحقق: محمد عبد السلام أبو النيل

# فهرس الأعلام(١)

| الاسم                                  |
|----------------------------------------|
| آدم بن أبي إياس                        |
| أبان بن صالح بن عمير                   |
| إبراهيم بن أبي بكر الأخنس              |
| إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي       |
| أبي بن كعب                             |
| أحمد بن الحسن بن خيرون ، أبو الفضل     |
| أحمد بن صالح بن شافع الجيلي            |
| الأسود بن يزيد                         |
| أسيد بن ظهير ٩٨                        |
| أيوب السختيانيأيوب السختياني           |
| بكير بن الأخنس السدوسي                 |
| جابر بن عبد الله ، الأنصاري            |
| جابر بن يزيد العجلي                    |
| جعفر بن أبي إياس ، الواسطي ، أبو بشر٨٤ |
| جويرية بنت الحارث ، أم المؤمنين        |
| حبيب بن أبي ثابت                       |
|                                        |

<sup>(</sup>١) هذا فهرس قد اقتصرت فيه على من ترجم لهم ، كما أضربت صفحًا عن الألف واللام وصدر الكنية .

| الصفحة | الاسم                                 |
|--------|---------------------------------------|
|        | الحسن بن أحمد بن إبراهيم ابن شاذان    |
|        | الحسن بن أبي الحسين : يسار البصري     |
|        | الحسن بن عمرو الفقيمي                 |
|        | الحسن بن مسلم بن يناق                 |
|        | حصين بن عبد الرحمن ، أبو الهذيل .     |
|        | الحكم بن عتيبة ، الكندي               |
|        | حميد بن قيس                           |
|        | رافع بن خديج                          |
|        | رزق الله بن الحسين ، الأنماطي ، أبو   |
|        | رفيع بن مهران الرياحي ، أبو العالية . |
|        | زبان بن العلاء بن عمار ، أبو عمرو .   |
| 1 A Y  | زبيد اليامي                           |
|        | زمعة بن صالح ، أبو وهب                |
| ٦٩     | زید بن أسلم                           |
|        | زید بن ثابت ً                         |
|        | سعد بن مالك ، الأنصاري ، أبو سعيد     |
|        | سعد بن أبي وقاص                       |
|        | سعید بن جبیر                          |
|        | سلمة بن كهيل بن حصين ، أبو يحيى       |
|        | سليمان بن أبي مسلم ، الأحول           |
| ٩ ٢    | سليمان بن مهران ، الأعمش              |

| 1     | سیف بن سلیمان                                        |
|-------|------------------------------------------------------|
| ۱۸۳   | شريك بن عبد الله النخعي                              |
| ١٨١   | شيبان بن عبدالرحن التميمي مناب بن عبدالرحن التميمي   |
| ٧٢    | طاوس بن كيسان اليماني طاوس بن كيسان اليماني          |
| 1 . 1 | طلحة بن مصرف اليامي المامي                           |
| 9 V   | عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين               |
| ٧٢    | عامر الشعبي                                          |
| ۸۸    | عباد بن يعقوب ، الأسدى ، الرواجني                    |
| ۱۷۸   | عبد الرحمن بن الحسنُ بن أحمد ، الهمذاني ، أبو القاسم |
| 99    | عبد الرحمن بن صفوان                                  |
| 91    | عبد الرحمن بن أبي ليلي                               |
| ١٨٣   | عبد الكريم بن مالك الجزرى                            |
| ١٨٣   | عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أمية                 |
|       | عبدالله ، أبو هريرة                                  |
| 77    | عبدالله بن الزبير                                    |
| ۹٠.   | عبدالله بن السائب                                    |
| 9-9   | عبدالله بن سخبرة                                     |
| ۹٠.   | عبدالله بن عباس                                      |
| ۹٦ .  | عبدالله بن عمر بن الخطاب                             |
| 97.   | عبدالله بن عمرو بن العاص                             |
| ۱ • ٤ | عبدالله بن عون                                       |
| 7.    | عبدالله بن أبي قحافة ، أبو بكر الصديق                |
| ۹ ۰   | عبدالله بن كثير الدارى                               |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 97     | عبدالله بن مسعود                             |
| 177    | عبدالله بن أبي نجيح ، المكى ، أبو نجيح       |
| ١٨٢    | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد |
| 99     | عبيد الله بن معاوية الزرقى ، أبوعياش         |
| 1.7    | عبيد الله بن أبي يزيد                        |
| 1.4    | عثمان بن عاصم ، أبو الحصين                   |
| ٦١.    | عثمان بن عفان                                |
| 1.4    | عثمان بن المغيرة ، أبو المغيرة               |
| ٦٨     | عطاء بن أبي رباح                             |
| 1.4    | عطاء بن السائب بن مالك                       |
| 99     | عطية القرظى                                  |
| 1.4    | عكرمة الحبر، أبو عبـد الله                   |
| ٧.     | علقمة بن قيس                                 |
| 90     | على بن أبي طالب                              |
| ٦.     | عمر بن الخطاب ، أبو حفص                      |
| 1.4    | عمر بن ذر بن عبدالله ، بن زرارة أبو زر       |
| 91     | عمرو بن الأسود                               |
| 1.4    | عمرو بن دینار المکی ، أبو محمد               |
| 1      | عمرو بن عبدالله بن على ، السبيعي ، أبو إسحق  |
| ١٠٤    | لعوام بن حوشب                                |
|        | بوعوانة الوضاح                               |
| 91     | اختة بنت أبي طالب ، أم هانيء                 |
|        | طر بن خلیفة ، أبو بكر                        |

#### الصفحة

| 1     | نتادة بن دعامة السدوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    | أم كرز الكعبيـة ،الخزاعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٩    | ليث بن أبي سليم الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۸   | المبارك بن كامل بن محمد ، الخفاف ، أبو بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٢   | محمد بن طلحة بن مصرف اليامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91.   | محمد بن عبدالرحمن بن محيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۰ . | محمد بن عبد الملك بن خيرون ، أبو منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٩.   | محمد بن كعب القرظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • 7 | محمد بن مسلم ، المكي أبو الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧١.   | مرة الهمذاني أستنا أستنا أستنا الممذاني المستنان المستان المستنان المستنان المستنان المستنان المستان المستنان المستنان المستان المستنان المستنان المستان المستنان المستنان المستنان الم |
| ۱۰٤.  | مزاحم بن زفر الضبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧١.   | مسروق بن الأجدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۳ . | مسلم البطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٢   | مسلم بن خالد الزنجي ، أبو خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٤ . | مسلم بن كيسان ، الأعور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨١   | منصور بن المعتمر ، السلمي ، أبوعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99    | مورق العجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77    | أبو موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110   | هشيم بن بشير بن القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٧.   | هند بنت أبي أمية ، أم سلمة ، أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ورقاء بن عمر بن كليب ، اليشكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١•٤.  | يونس بن أبي إسحق ، السبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## فهرس السور

| صفحة | اسم السورة         | مسلسل |
|------|--------------------|-------|
| 198  | ســـورة الفاتحة    | ١     |
| 190  | سورة البقرة        | ۲     |
| 787  | سورة آل عمران      | ٣     |
| 077  | ســورة النساء      | ٤     |
| 191  | سورة المائدة       | ٥     |
| 319  | سورة الأنعام       | ٦     |
| 444  | سورة الأعراف       | ٧     |
| 401  | سورة الأنفال       | ٨     |
| .424 | ســورة التــوبــة  | ٩     |
| 444  | سيورة يونس         | ١.    |
| ۲۸٤  | سـورة هـود         | 11    |
| 494  | ســورة يوســف      | ١٢    |
| ٤٠٣  | سورة الرعد         | ۱۳    |
| ٤١٠  | سورة إبراهيم       | ١٤    |
| 210  | سورة الحجر         | 10    |
| ٤٢٠  | سورة النحل         | ١٦    |
| 473  | ســورة بني إسرائيل | ١٧    |

| الصفحة                       |     |
|------------------------------|-----|
| ســورة الكهف ٤٤٥             | ۱۸  |
| ســورة كهيعص ٢٥٣             | 19  |
| سورة طه                      | ۲.  |
| ســورة الأنبيــاء            | ۲۱  |
| ســورة الحــج ٧٧٤            | 44  |
| ســـورة المؤمنـــون          | 77  |
| ســورة النــور               | 7 8 |
| ســورة الفرقـــان ٤٩٦        | 70  |
| ســورة الشعــراء             | 77  |
| ســورة النمــل ١٦٥           | 77  |
| ســورة القصص ٢٢٥             | ۲۸  |
| ســـورة العنكبــوت           | 49  |
| ســورة الــروم ۸۳۸           | ۳.  |
| ســورة لقمــان               | ۲۱  |
| ســورة آلم تنزيل: السجدة ٤٤٥ | 41  |
| ســورة الأحزاب               | ٣٢  |
| ســورة سبــأ                 | ٣ ٤ |
| ســورة الملائكــة ٥٥٧        | ٣   |
| سورة يس ٥٥٥                  | ۳.  |
| سورة الصافات٥٦٦              | رم  |
| ســورة ص                     | ٣   |
| ســـورة المزمـــر ۷۷۰        |     |
| ســورة حم المؤمن: غافر       | ٤   |

| الصفحة                   |     |
|--------------------------|-----|
| سورة حم السجدة: فصلت٥٨٥  | ٤ ' |
| سورة حم عسق ۸۸۰          | ٤١  |
| ســورة الزخرف            | ٤٢  |
| ســورة الدخــان ٧٩٥      | ٤٤  |
| ســورة الجاثية           | ٤٥  |
| ســورة الأحقاف ٢٠٢       | ٤٦  |
| ســورة سورة محمد ﷺ       | ٤٧  |
| ســورة الفتــح           | ٤٨  |
| ســورة الحجرات           |     |
| سورة ق                   | ٥٠  |
| ســورة الذاريــات        | ٥١  |
| سورة الطور               | ٥٢  |
| ســورة النجــم ٢٢٥       | ٥٣  |
| سورة اقتربت ١٣٣٣         | ٥٤  |
| ســورة الرحمن عز وجل ٢٣٦ | ٥٥  |
| ســورة الواقعة           | ٥٦  |
| سورة الحديد ۲۶۷          | ٥٧  |
| ســورة المجادلة          | ٥٨  |
| سورة الحشر ٢٥٢           | ٥٩  |
| ســـورة الممتحنة         | 7.  |
| ســورة الصـف             | 71  |
| سورة الجمعة ٢٥٩          | 77  |
| ســـورة المنافقون        | 74  |

| الصفحة                       |            |
|------------------------------|------------|
| ســورة التغابن               | ٦٤         |
| ســورة الطــلاق              | 70         |
| ســورة التحريم ٢٦٥           | 77         |
| ســورة تبارك الذي بيده الملك | ٦٧         |
| ســورة نــون ۱٦٨             | ٨٢         |
| ســورة الحــاقــة            | 79         |
| ســـورة سأل سائل             | ٧.         |
| ســـورة إنا أرسلنا نوحا      | ٧١         |
| ســـورة قل أوحى              | ٧٢         |
| ســورة المـزمــل ٢٧٩         | ٧٣         |
| ســـورة المدثـــر            | ٧٤         |
| ســـورة لا أقسم بيوم القيامة | ٧٥         |
| ســورة هِل أتى على الإنسان   | ٧٦         |
| ســـورة المرسلات             | ٧٧         |
| ســـورة عم يتساءلون          | ٧٨         |
| ســورة النازعــات            | <b>٧</b> ٩ |
| ســورة عبــس                 | ۸٠         |
| ســورة إذا الشمس كورت٧٠٧     | ۸١         |
| ســورة إذا السماء انفطرت     | ٨٢         |
| ســورة المطففين              | ۸۳         |
| ســورة إذا السهاء انشقت      | ٨٤         |
| ســورة والسهاء ذات البروج٧١٧ | ٨٥         |
| سيورة والساء والطارق بيرين   | ۲۸         |

#### الصفحة

| سورة سبِّح۷۲۲                             | ٧,    |
|-------------------------------------------|-------|
| سورة الغاشية ٢٢٤                          | ٨     |
| ســورة الفجــر ۲۲۲                        | ۸۵    |
| سورة لإ أقسم بهذا البلد ۲۲۹               | ٩٠    |
| سرورة والشمس وضحاها ٧٣٢                   | 9 1   |
| ســورة والليل إذا يغشى٧٣٤                 | 91    |
| سورة والضحى ٢٣٥                           | 97    |
| ســورة ألم نشرح ۲۳۲                       | 9 8   |
| ســورة والتين والزيتون                    | 90    |
| ســورة اقرأ باسم ربك                      | 97    |
| ســورة القــدر٠٠٠                         | 9 V   |
| ســورة لم يكن                             | 91    |
| ســورة إذا زلزلت ٧٤٢                      | 99    |
| سورة العاديات۷٤٣                          | ١     |
| سورة القارعة ٧٤٥                          | 1 • 1 |
| ســورة ألهاكم ٢٤٦                         | 1 • ٢ |
| سورة العصر                                | 1.4   |
| ســـورة ويل لكل همزة ٧٤٨                  | ١٠٤   |
| ســـورة الفيـــل                          | 1.0   |
| ســورة لإيلاف                             | 1.7   |
| ســورة أرأيت                              | ١٠٧   |
| ســورة الكوثــر                           | ۱٠۸   |
| لم يرد عن مجاهدشيء في تفسير سورة الكافرون | 1.9   |

#### 

## فهرس أجزاء المخطوطة

| رقم الصفحة | الجوزء |
|------------|--------|
| 191        | الأول  |
| 7.1.1      | الثانى |
| 771        | الثالث |
| 277        | الرابع |
| 0.1        | الخامس |
| 070        | السادس |
| 741        | السابع |
| 799        | الثامن |

### المراجع أولاً: كتب التفسير

- ١ ــ البحر المحيط ـ لأبو حيان : محمد بن يوسف بن علي يوسف (٢٥٤ هـ ـ ٢٥٧هـ).
- تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير، أبي الفداء: إسساعيل بن كثير القرشي المتوفي سنة
   ١٤٧٧هـ. الناشر: دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي بمصر.
- ٣ \_ التفسير الكبير: مفاتيح الغيب ـ للإمام الفخر الرازي ـ الطبعة الأولى ـ الـتزام عبدالرحمن عمد، ميدان الجامع الأزهر بمصر.
- ٤ \_ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس \_ للفيروز أبادي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر
   ١٣٧٠ \_ .
- محامع البيان ـ للطبري، أبو جعفر: محمد بن جرير المتوفي سنة ٣١٠هـ. الناشر: شركة
   مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (١٣٧٣ هـ ـ ١٩٥٤م).
- ٦ الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي، أبو عبدالله: محمد بن أحمد الأنصاري ـ الطبعة الشانية.
   الناشر ـ مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة (١٣٥٣هـ ـ ١٩٣٥م).
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي : جلال الدين السيوطي (١٤٩ ١١٩هـ).
   الناشر : محمد أمين دمج بيروت .
- ٨ ــ روح المعاني ـ للألوسي ، أبو الفضل: محمود بن عبدالله الحسيني المتوفي سنة ١٢٧٠هـ، إدارة الطباعة المنبرية .
- ٩ \_\_ الفتوحات الإلهية \_ الجلالين تأليف سليان بن عمر العجلي الشافعي الشهير بالجمل المتوفي
   سنة ١٢٠٤ . الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر .
- ١٠ \_ الكشاف ـ للزنخشري، جار الله: محمود بن عمر الـزنخشري الخوارزمي (٤٦٧ ـ ٥٣٨هـ).
   الناشر ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده.

11 \_ محاسن التأويل ـ للقاسمي: محمد جمال الدين القاسمي (١٢٨٣ ـ ١٣٣٢هـ) (١٨٦٦ ـ ١٨٦٦) . الناشر ـ دار إحياء الكتب العربية ـ عيسي البابي الحلبي وشركاه.

## ثانياً \_ علوم القرآن

- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت سنة ٩١١هـ. مصطفى
   البابي الحلبي سنة ١٣٧٠ القاهرة.
- ٣ \_ أسباب نزول القرآن \_ لأبي الحسن: على بن أحمد، الواحدي \_ ت ٤٢٧هـ. تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر، دار احياء الكتاب الجديد.
  - ٤ ــ التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي، دار الكتب الحديثة سنة ١٣٨١هـ.
- مباحث في علوم القرآن ـ للدكتور صبحي الصالح ، دار العلم للملايين بيروت سنة
   ١٩٧١ .
- مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي ت
   ٧٢٨هـ (٦٦١ ٧٢٨هـ). (تحقيق الدكتور عدنان زرزور) مطبعة الكويت.
  - ٧ \_ النسخ في القرآن الكريم ـ للدكتور مصطفى زيد ـ دار الفكر العربي .

## ثالثاً \_ كتب السنة

- ١ إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ للإمام الجليل ابن قيم الجوزية المتوفي سنة ١٥٧هـ. دار
   الكتب الحديثة ـ القاهرة.
- ۲ ـ زاد المعاد في هدى خير العباد ـ لابن قيم الجوزية ت ٢٥٧هـ. المطبعة المصرية ومكتبتها.
   للصنعاني: الإمام محمد بن إسهاعيل الأمير اليمني ت١١٨٢ هـ. المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
- ٤ سنن أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني ت ٢٧٥هـ. حققه وعلق حواشيه محمد
   عيى الدين عبدالحميد، القاهرة الحلبي ١٩٥٢م.
- منن ابن ماجه ـ للحافظ: محمد بن يزيد أبي عبدالله بن ماجه القزويني، ت٢٧٥هـ. تحقيق
   الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية (الحلبي) ١٩٥٢م.

- تسنن النسائي ـ الحافظ أبو عبدالرحن: أحمد بن شعيب ت٣٠٣هـ، بشرح الحافظ: جلال
   الدين السيوطى، المكتبة التجارية الكبرى والمطبعة العصرية بمصر.
- ٧ ـ صحيح مسلم ـ بشرح النووي، والإمام مسلم هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الشقيري ت٢٦٦هـ. والإمام النووي هوه: الحافظ الأوحد شيخ الإسلام: يحيى بن شرف ابن مري الحزامي، الشافعي ت ٢٠٧٦هـ. المطبعة المصرية ومكتبتها.
- ٨ \_ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للإمام أحمد محمود بن أحمد العيني المتوفي ٥٥٥هـ،
   الناشر: محمد أمين دمج بيروت.
- ٩ \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ: أحمد بن علي حجر العسقلاني.
   المطبعة الخيرية ١٣١٩هـ.
- ١٠ \_ محتصر صحيح مسلم للحافظ المنذري: زكي الدين عبدالعظيم ت٢٥٦هـ. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، إحياء التراث الإسلامي الكويت.
  - ١١ \_ مسند الإمام أجد \_ للإمام أحد بن حنبل رضي الله عنه ت ٢٤١هـ. الميمنية ١٣١٣هـ.
- ١٢ \_ نيل الأوطار \_ للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت١٢٠٠هـ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

## رابعاً ـ «كتب الفقه والأصول»

- ١ \_ أصول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب الله ، دار المعارف سنة ١٣٨٣ هـ بمصر .
  - ٢ \_ أصول الفقه \_ للشيخ محمد الخضري ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٣٨٥ .
    - ٣ \_ أصول الفقه ـ للشيخ محمد أبو زهرة ، مطبعة مخيمر ـ القاهرة ١٩٦٢ .
    - ٤ الأم للإمام الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي ت٢٠٤هـ، مطابع الشعب.
- ٥ \_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ته ١٣٨٦هـ.
- ٦ \_ الرسالة ـ لحمد بن إدريس الشافعي، ت ٢٠٤هـ، تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٨هـ ١٩٤٠م.
  - ٧ \_ فقه السنة لسيد سابق، دار صادر بيروت.
- ٨ ــ المدونة الكبرى ــ للإمام: مالـك بن أنس رضي الله عنه ت ١٧٩هـ. روايـة الإمام سحنـون ابن سعيد النوحي ت ٢٤٠هـ عن الإمام عبدالرحمن بن القاسم العتقي ت ١٩١هـ. مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ١٣٢٣هـ.

٩ ــ المغنى ــ لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفي سنة ١٢٠هـ، دار الكتاب العــربي للنشر
 والتوزيع بيروت.

## خامساً \_ «العقائد والملل»

- ١ شرح البيجوري على الجوهرة للشيخ إبراهيم البيجوري، المطابع الأميرية ١٣٨٩هـ.
- ٢ ــ الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي ت ٤٥٦هـ، مكتبة
   محمد على صبيح .

## سادساً \_ «كتب التاريخ والتراجم والمعارف العامة»

- ١ \_ آكام المرجان في أحكام الجان \_ لمحمد بن عبدالله الشبلي، مكتبة الخانجي ١٣٢٦هـ.
- ٢ أخبار مكة لأبي الوليد: محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي تحقيق رشدي الصالح، طبع
   مطابع دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ٣ الإصابة في تمييز الصحابة ـ لشيخ الإسلام شهاب الدين: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني
   المعروف بابن حجر المتوفي سنة ٢ ٩٨٥ـ. المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة.
- ٤ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام تأليف عمر رضا كحالة ، المطبعة الهاشمية بدمشق.
- الأعلام ـ تأليف خير الدين الزركلي ـ الطبعة الثانية ـ مطبعة كوستا ستـوماس وشركـاه شارع
   وقف الخربوطلي الظاهر (١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤هـ).
- ٦ الأنساب ـ للسمعاني: عبدالكريم بن محمد بن منصور المتوفي سنة ٢٦٥هـ، حيدر أباد
   الدكن ـ الهند، دائرة المعارف العثمانية.
- البداية والنهاية لأبي الفداء: الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفي سنة ٧٧٤هـ، مكتبة المعارف ببيروت والنصر بالرياض.
- مـ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ـ لمؤرخ الإسلام، الحافظ شمس الدين: عمد
   ابن أحمد بن عثمان الذهبي/ ت سنة ٧٤٨هـ، مكتبة القدس ـ القاهرة ١٣٦٧هـ.
- ٩ ـ تاريخ التراث العربي ـ لفؤاد يزكين ترجمة الدكتور فهمي أبو الفضل، مراجعة الدكتور محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٧١م.

- ١٠ ــ تاريخ الطبري ـ لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ٣١٠هـ. تحقيق الأستاذ أبو
   الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة.
- ١١ ـ تذكرة الحافظ للذهبي ـ شمس الدين أبي عبدالله الذهبي ـ المتوفي سنة ٧٤٨هـ ـ ط (١)،
   دار المعارف النظامية بالهند سنة ١٣٣٤هـ.
  - ١٢ \_ تهذيب التهذيب ـ لابن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ هـ. دار صادر ـ بيروت ـ ط (١) .
    - ١٣ \_ الجرح والتعديل \_ لعبدالرحن بن أبي حاتم الرازي حيدر أباد ٥٢ ، ١٩٥٣م.
- 16 \_ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال \_ للإمام الحافظ صفي الدين: أحمد بن عبدالله الخزرجي، المطبعة الخبرية بمصر سنة ١٣٢٧هـ.
- 10 \_ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي تأليف: تلميذه الحافظ أبي الحسيني الدمشقي، دار إحياء التراث العرب ببيروت.
- 17 \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ لأبي يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المتوفي سنة ٢٦ هـ.
- ۱۷ \_ سير أعلام النبلاء \_ تصنيف شمس الدين: محمد بن أحمد بن عشان الذهبي المتوفي سنة الاستراك مع ٧٤٨هـ \_ تحقيق د. صلاح الدين المنجد \_ يخرجه معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر.
- ١٨ \_ سيرة النبي ﷺ و تأليف: أبو عبدالله: محمد بن إسحق بن السايس المطلبي المتوفي سنة ١٨ \_ سيرة النبي عمد عبي الدين عبدالحميد، الناشر: مكتبة محمد على صبيح بمصر.
- 19 \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب \_ لأبي الفلاح: ابن العماد الحنبلي المتوفي سنة ١٠٨٩هـ، الناشر: مكتبة القدس بالقاهرة سنة ١٣٥٠هـ.
- ٢٠ ــ الطبقات الكبرى ـ لابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري النهري المتوفي سنة
   ٢٣٠هـ، دار صادر للطباعة والنشر بيروت سنة ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م.
- ٢١ ـ طبقات المفسرين ـ للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، المتوفي سنة
   ٩٤٥هـ، تحقيق: على محمد عمر، الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة.
- ٢٢ \_ العبر في خبر من غبر \_ لمؤرخ الإسلام الحافظ الـذهبي ـ ت ٧٤٨هـ ـ مطبعة حكومة الكويت سنة ١٩٦٠.
- ٢٧ \_ العواصم من القواصم تأليف القاضي أبي بكر بن العربي المتوفي سنة ٤٣ ٥هـ، تحقيق المرحوم محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية القاهرة.

- ٢٤ \_ العهد القديم \_ طبع بنفقة جمعية الكتاب المقدس القاهرة.
- ٢٥ \_ غاية النهاية في طبقات القراء \_ لشمس الدين أبي الخير: محمد بن محمد الحزري المتوفي سنة ٨٣٣هـ عنى بنشره ج \_ برجستراسر، مطبعة السعادة \_ القاهرة.
- ٢٦ \_ فوات الوفيات \_ تأليف محمد بن شاكر بن يحمد، الكتبي المتوفي سنة ٧٦٤هـ \_ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، الناشر: مكتبة النهضة المصرية \_ بالقاهرة.
  - ٢٧ ... قصص الأنبياء . للشيخ عبدالوهاب النجار، المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة.
- ٢٨ ــ الكامل في التاريخ ــ لأبي الحسن: على بن أبي الكرم: محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير المتوفي سنة ٦٣٠هـ، إدارة الطباعة المنيرية ـ الكحكيين ـ مصر ١٣٤٩هـ.
- ٢٩ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون \_ للشيخ مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة \_ ط \_ (٣) الناشر: المطبعة الإسلامية بطهران ١٣٧٨ \_ ١٩٤٧ .
- ٣٠ ــ لسان الميزان ـ للإمام الحافظ شهاب الدين، أبي الفضل. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
   المتوفي سنة ٢٥٨هـ، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان.
- ٣١ \_ مذاهب التفسير الإسلامي ـ للعالم المستشرق أجنيتس جولد تسيهر ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار، طبع الخانجي بمصر ـ المثنى ببغداد.
- ٣٢ ــ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ـ لصفي الدين: عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي المتوفي سنة ٧٣٩هـ وهـ و مختصر معجم البلدان لياقوت، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، عيسى البابي الحلبي.
- ٣٣ \_ مشاهير علماء الأمصار \_ لمحمد بن حبان البستي ت ٣٥٤هـ. عني بتصحيحه م. فلا يشهم \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥٩م
- ٣٤ \_ معجم الأدباء \_ للشيخ أبي عبدالله: ياقوت بن عبدالله الحموي الرؤمي البغدادي المتوفي سنة ٢٢٦هـ.
- ٣٥ ــ معجم البلدان ـ للشيخ أبي عبدالله: يـاقوت بن عبـدالله الحموي الـرومي البغدادي المتـوفي سنة ٢٢٦هـ، مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٤هـ ـ ١٩٠٦م.
  - ٣٦ \_ معجم قبائل العرب \_ عمر رضا كحالة \_ دمشق المطبعة الهاشمية ١٩٤٦م.
- ٣٧ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ تأليف محمد بن أحمد بن عشمان الـذهبي المتوفي سنة ٨٤٨ ـ ميزان الاعتدال في محمد البجاوي، الناشر دار إحياء الكتب عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.

- ٣٨ \_ هدية العارفين بأسياء المؤلفين وآثار المصنفين \_ تأليف إسماعيل باشا البغدادي، الناشر: مكتبة الجعفري التبريزي بطهران.
- ٣٩ \_ الوافي بالوفيات \_ تأليف صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (محمد بن محمد ب محمد بن إبراهيم بن عبدالرحن) الطبعة الثانية \_ باعتناء هلموت ريتر \_ يطلب من دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن (١٣٨١هـ \_ ١٩٦٣م).
- ٤٠ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان \_ لأبي العباس، شمس الدين: أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان (٦٠٨ \_ ٦٠٨هـ). تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت.
   هذا عدا ما رجعت إليه من كتب اللغة.

and Brown Into , then

the war and a series

and a first tip the many such figures to a state of the state to discount of the state of the st رقم الإيداع ١٩٨٩ / ١٩٨٩

### هجر

للطباعة والنشر والتوزيم والإعزان

المكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ٣٤٥٢٥٧٩ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل

أرض اللواء – 🕿 ٣٤٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة